# السّبرة العسكرية

# المراف ال

(دِرَاسَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ مُعَاصِرَةٌ لِغَزَواتِ النَّبِيِّ ﷺ)

إعداد أبُو مُصْطَفَى الغَزَالِيّ

تحقيق د. أبو طَلْحَةَ المُرابِطي

الطبعة الأولى ٢٠٢٠م-١٤٤٢هـ



الكتاب: السِّيرَةُ العَسْكَرِيَّةُ لِخَيْرِ البَرِيَّةِ ﴿ رِرَاسَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ مُعَاصِرَةُ لِغَزَواتِ النَّبِيِّ ﴾). المؤلف: أبُو مُصْطَفَى الغَزَالِيّ. المحقق: د أبو طلحة المرابطي. دار النشر: دار الحكمة للطباعة والنشر -مؤسسة المرابطين لدعم الجهاد والمجاهدين. الطبعة: الأولى. تاريخ النشر: ٢٠٢٠م - ١٤٤٢ ه. المقاسات: ٢٥\*١٧,٦. عدد الصفحات: ٣٢٥.



# إهداء

إلى القائد الأعلى لجبوش المسلمين وأمبر الموحدين سبدنا وحبيبنا وقدوننا

محمد رسول الله ﷺ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### المقدمة

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَكَ، وَلَا مُضِلَ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبْعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ. اللَّهُمَّ ابْسِطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرْكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ. اللَّهُمَّ إِنِي بَاعَدْتَ، وَلَا مُبْعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ. اللَّهُمَّ ابْسِطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرْكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ. اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ الْعِيلَةِ، وَالأَمْنَ يَوْمَ العِيلَةِ، وَالأَمْنَ يَوْمَ الحَيْدِةِ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا. اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإيمَانَ وَزَيِنْهُ الخَوْفِ. اللَّهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِ مَا مَنَعْتَ مِنَّا. اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإيمَانَ وَزَيِنْهُ الخَوْفِ. اللَّهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِ مَا مَنَعْتَ مِنَّا. اللَّهُمَّ عَائِذٌ المُمْ تَوَقَنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا المُعْرَقِ اللَّهِمَّ قَاتِلْ المَعْرَةِ اللَّهُمَّ قَاتِلْ المَعْرَةِ اللَّهُمَّ قَاتِلْ المَعْرَةِ اللَّهُمَّ قَاتِلْ المَعْرَةُ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ وَعَذَابَكَ. اللَّهُمَّ قَاتِلْ كَفَرَةَ النَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. اللَّهُمَّ قَاتِلْ كَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ، إِلَّهُ الحَقّ.

وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَقَائِدِنَا وَأُمِيرِنَا رَسُولِ اللهِ «مُحَمَّدٍ» صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، نَاصِلِ اللهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَى مَنْ كَانَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ.

#### أمَّا بَعْدُ:

هذه هي الطبعة الأولى من كتاب السيرة العسكرية لخير البرية على، التي الله بدأتها كدروس في الكتائب المجاهدة ومعسكرات الإعداد، قاصداً لفت النظر والانتباه إلى جانب عظيم، ورفيع، وعالٍ، من جوانب شخصية المصطفى (الرسول الأعظم) على، ولكن هذا الجانب و للأسف – جانب مجهول ومُتغافَل عنه عند أكثر المسلمين وحتى القياديين ورؤساء الحراك الإسلامي!!

ألا وهو الجانب القيادي العسكري في السيرة النبوية، والذي يُعَد مدرسةً فريدةً بل ووحيدة في التكامل والجمال والجلال، حيث جمعت قيادته على بين الحرب والسلم، والملحمة



والمرحمة، وبين السيف، والدعوة، والقدوة، بشكل منقطع النظير، فكانت قيادته على كليةً حربيةً وأكاديمية عسكرية رائدةً ومعصومةً خرَّجت النقباء والعُمداء والعظماء الذين فتحوا البلاد ودَوَّخوا العباد، وما سيف الله خالد ﴿ إلا تلميذُ ملازم في مدرسة محمد .

وقد حاولت من خلال هذه الدروس الخروج عن الشكل التقليدي في السرد السيَّري، لأنه في أقصى غاياته كان يُرَكِّز على التسلسل التاريخي أو على إبراز الجانب الوجداني والروحي والعاطفي أو المعجزي، وهذا الأسلوب -مع مساس الحاجة إليه - إلا أنه لن يُقدِّمَ جديداً لواقع الأمة اليوم وحاجة المرحلة.

فجئت بهذه الدروس متناسبةً مع طبيعة الجندية والعسكرية، لتكون:

مزوِّدةً للمقاتل والقائد بتكتيكات واستراتيجيات قتالية هي من صلب العمل العسكري النبوي.

ولِيَتيقن المسلم اليوم وغداً أن قائده الأول رسول الله محمد الله اليوم وغداً أن قائده الأول رسول الله محمد المسكرية والأمنية الواجبة، بل كان واضعاً لقواعدها ومجدداً فيها.

وأنَّ الإسلام لم يكن يوماً مُفتقراً أو كَلَّا على العالم في فجره ولا في بياض نهاره لما يلزم الحضارة من مقومات!! فكان مبتكِراً في كل زمان، وسبَّاقاً في كل آن.

ومن ذلك أن أول مدفع في التاريخ كان من تصنيع المسلمين بإشراف السلطان العثماني محمد الفاتح وأعلى مقامه (١) فكان المدفع الإسلامي نبراساً لكل مدفع وراجمة وقاذفة أتت بعد ذلك، وعليه عمدة ومدار القوة في الحرب الحديثة!!

فالذين يدَّعون السبق والتفرُّد في العلوم العسكرية، ثم يأتون ليتباهوا ويتعاظموا على الإسلام ناعتين له بالتخلف والبدائية، ثم لينبهر بهم من المسلمين من ينبهر بأنهم أصحاب

<sup>(</sup>۱) مدفع الدردنيل: أول المدفع السلطاني وهو مدفع تم بناؤه خصيصاً لحصار القسطنطينية في الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح (أو محمد الثاني) ويعتبره بعض المؤرخون أول سلاح دمار شامل أو أول الأسلحة الخارقة، وفي عام ١٨٦٦، وبمناسبة زيارة السلطان العثماني عبد العزيز الأول، أهدى المدفع إلى الملكة فيكتوريا ملكة انجلترا، ليوضع في برج لندن ثم انتقل إلى مكانه الحالي في المتحف في قلعة نيلسون ببورت موث. وثق ذلك في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



كل جديد كما خَيَّلوا إليهم، فقد ظلموا وما عدلوا، وجحدوا وما اعترفوا، أو أنهم جهلوا وما علموا على أضعف تقدير.

وقد رجوت أن يكتمل هذا العمل بالصورة التي كنت أطمح إليها لأهميته وضرورته، وهو التقصي للفوائد والحلول والاستراتيجيات المستفادة من السيرة، والتي سبب التغاضي والتغافل والجهل بها خللاً كبيراً وخساراتٍ لنا في جهادنا الشامي، ولكن الوقت لم يتسع للزيادة والإطناب.

وخوفاً من أن تضيع بواكير هذا الجهد المقل لأي ظرف من ظروف الحرب، فقد آثرتُ طباعته وإخراجه للميدان على شكله الحالى.

وإنَّ أي استدراكِ نافع ستتم إضافته -إن شاء الله -لطبعات جديدة كما كانت السياسة فيما مضى اصدراه من أعمال.

وفي الختام أسأل الله العلي العظيم، القبول، والعفو، والمغفرة.

الراجي عفو ربه



# البَابُ الأَوَّلُ «دَرْبُ العِصَابَاتِ» فِي العَصْرِ النَّبَوِيِّ

#### الله تَعْرِيفُهَا:

هِيَ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ القِتَالِ العَسْكَرِيَّةِ، يَلْجَأُ إِلَيْهِ الطَّرَفُ الأَضْعَفُ لِلتَّغَلَّبِ عَلَى خَصْمِ قَوِيٍّ عِنْدَمَا يَجِدُ أَنَّ المُوَاجَهَةَ المُبَاشِرَةَ لَيْسَتْ فِي صَالِحِهِ؛ لِعَدَمِ تَكَافُؤِ الْفُرَصِ. وَتَعْتَمِدُ عَلَى أُسْلُوبِ المُبَاغَتَةِ، وَتَكُونُ فِي شَكْلِ مَعَارِكَ صَعْيرةٍ وَقَصِيرةٍ، ذَاتَ أَهْدَافِ اسْتِرَاتِيجِيَّةٍ.

وَتُعْتَبَرُ حَرْبُ العِصَابَاتِ المُعْضِلَةَ الحَقِيقِيَّةَ لِلجُيُوشِ، وَهِيَ السَّبِيلُ الأَوْحَدُ لِهَزِيمَتِهِ، وَتُسَمَّى بِ «سِلَاح الضَّعِيفِ الفَتَّاكِ».

وَقَدْ بَدَأَتْ القِيَادَةُ النَّبَوِيَّةُ بِاسْتِخْدَامِ هَذَا التَّكْتِيكِ فِي الحَرْبِ بَعْدَمَا أَذِنَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ بِالقِتَالِ، وَذَلِكَ بِضَرَبَاتٍ مُوجِعَةٍ وَخَاطِفَةٍ لِعَدُوّهِمْ الأَوَّلِ «قُرَيْش».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ (٣٠٨٦) كِتَابُ الجِهَادِ -بَابُ وُجُوبِ الجِهَادِ، وَفِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٤٢٧٩) كِتَابُ الجِهَادِ -بَابُ وُجُوبِ الجِهَادِ، وَ (١١٠٤٧) كِتَابُ التَّقْسِيرِ -سُورَةِ النِّسَاءِ، وَكَذَا الحَاكِمُ فِي



وَكَانَتُ أُوَّلُ حَرْبٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ سَرِيَّةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الأُولَى لِلهِجْرَةِ.



#### بَعْضُ السَّرَايَا الَّتِي اتَّبِعَ فِيهَا هَذَا التِّكْتِيكَ قَبْلَ «بَدْرِ الكُبْرَى»:

#### ١. سَرِيّةُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِب اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَكَانت فِي رَمَضَانَ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ هُجرَةِ النّبِيّ ﷺ، وكان هُو أَوّلَ لِوَاءٍ عَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، بَعَثَهُ فِي ثَلَاثِينَ رَاكِبًا شَطْرَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْأَنْصَارِ.

فَبَلَغُوا طَرَفَ الْبَحْرِ فاعترَضُ والبِيرِ قُرَيْشِ التي جَاءَتْ مِنْ الشَّامِ تُرِيدُ مَكَّة، وَكَانَ فِيهَا أَبُو جَهْلٍ فِي تَلَاثِمِائَةِ رَاكِبٍ مِنْ أَهْلِ مَكّة. فَالْتَقَوْا حَتَّى اصْطَفُوا لِلْقِتَالِ وَكَانَ فِيهَا أَبُو جَهْلٍ فِي تَلَاثِمِائَةِ رَاكِبٍ مِنْ أَهْلِ مَكّة. فَالْتَقَوْا حَتَّى اصْطَفُوا لِلْقِتَالِ فَمَشَ عَيْرِهِ، وَكَانَ حَلِيفًا لِلْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمْ يَزَلْ فَمَشَ عَيْرِهِ، وَكَانَ حَلِيفًا لِلْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمْ يَزَلْ يَمْشِي إِلَى هَوُلَاءِ وَإِلَى هَوُلَاءِ حَتَّى انْصَرَفَ الْقَوْمُ وَانْصَرَفَ حَمْزَةُ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ فِي عَيْرِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى مَكَّة، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ.

وَلَمْ يُرسِلْ رَسُولُ الله ﷺ أَحَدًا مِنْ الْأَنْصَارِ بَعدَ هَذهِ السَرية حَتَّى غَزَا بِنَفْسِهِ إِلَى «بَدْرٍ»(١).



<sup>«</sup>المُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ» (٢٣٧٧) كِتَابُ الجِهَادِ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي التَّلْخِيصِ (٧٦/٢): «عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ».

<sup>(</sup>١) الْمَغَازِي لِلْوَاقِدِيِّ (١/٩-١).

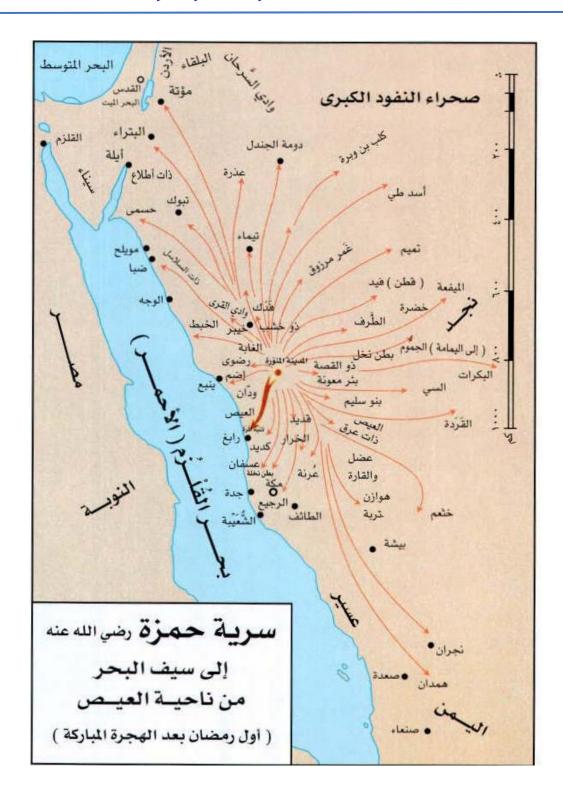



# ٢. سَرِيّةُ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ اللَّهِ ﴿ رَابِغٍ »:

وَكَانت فِي شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ... فَخَرَجَ عُبَيْدَةُ فِي سِتِّينَ رَاكِبًا، فَلَقِيَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فِي مِائَتَيْنِ بِقُربِ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ أَحْيَاءٌ مِنْ بَطْنِ رَابِغٍ، [فاستُخدِمَ فِيها سِلَاحُ القَنْصِ، أيْ الرَّمْيُ بِالنِّبَالِ بِشَلْكُ دَقِيقٍ، والَّذي يُعَدُ مِنْ الأَسْلِحة فِيها سِلَاحُ القَنْصِ، أيْ الرَّمْيُ بِالنِّبَالِ بِشَلْكُ دَقِيقٍ، والَّذي يُعَدُ مِنْ الأَسْلِحة الأَسْاسِيَّةِ فِيْ حَرْبِ العِصَابَات]، فَكَانَ أَوّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي الْإِسْلَامِ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، نَثَرَ كِنَانَتَهُ وَتَقَدَّمَ أَمَامَ أَصْلَحَابِهِ وَتَرَسَ أَصْلَابًا أَوْ دَابّةُ عَنْهُ، فَرَمَى بِمَا فِي كِنَانَتِهِ حَتَّى أَنْهَاهَا، مَا فِيهَا سَهُمُ إلّا يَقَعُ فَيَجْرَحُ إنْسَانًا أَوْ دَابّةً، و لَمْ يَسُلُوا السّيُوفَ وَلَمْ يَصْطَفُوا لِلْقِتَالِ ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ عَلَى حَامِيتِهِمْ وَهَؤُلَاءِ عَلَى حَامِيتِهِمْ وَهَؤُلَاءِ عَلَى حَامِيتِهِمْ (١).

وَتَمَّ اسْتِخْدَامُ هَذَا الأُسْلُوبِ فِي الحَرْبِ فِي أَغْلَبِ الْغَزَوَاتِ وَالسَّرَايَا الَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ «بَدْرِ» كَ «غَزْوَةُ الْأَبْوَاءِ» وَ «غَزْوَةُ بُوَاطَ» وَ «غَزْوَةُ ذِي الْعَشِيرَةِ».



<sup>(</sup>١) المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (١٠/١).

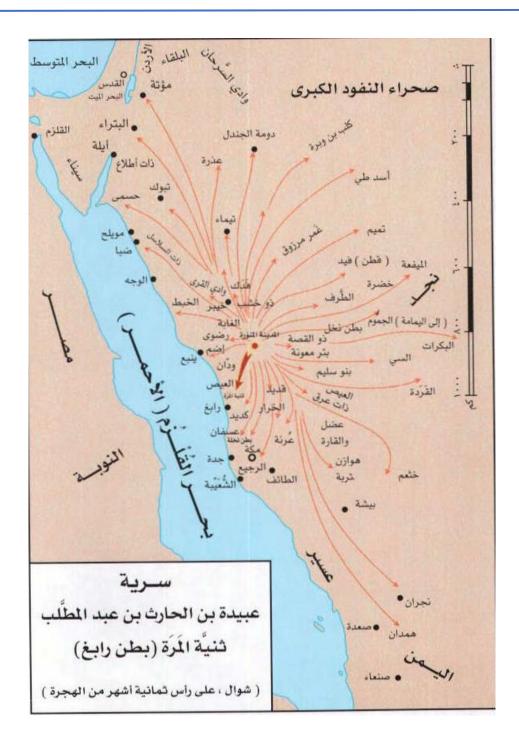



# ٣. سَرِيّةُ نَخْلَةً (١):

وَقَعَتْ فِي رَجَبِ، عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا (٢).

#### • أسْبَابُ الغَزْوَة:

رَصْدُ طَرِيقِ الإمْدَادِ الاقْتِصَادِيِّ وَالتِّجَارِيِّ لِهِ «قُرَيْشٍ»، وَتَهْدِيدُ أَهُمِّ طَرِيقٍ تِجَارِيَّةٍ لِلعَدُوِّ بَيْنَ «مَكَّةَ» وَالشَّام.

وَالرَّصْدُ: هُوَ المُلَاحَظَةُ المُنْتَظِمَةُ وَالتَّسْجِيلُ لِلمَعْلُومَاتِ بِشَكْلٍ دَقِيقٍ وَكَافٍ عَنْ العَدُوِّ وَتَحَرُّكَاتِهِ وَأَوْضَاعِهِ بِنُقْطَةٍ مُحَدَّدَةٍ أَوْ قِطَاعٍ مُعَيَّنٍ، إضَافَةً إِلَى العَمَلِ عَلَى شَكِّ حَرَكَةِ العَدُوِّ فِيهِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الإِمْكَانِيَّةِ لِذَلِكَ.

#### تَوْجِيهَاتُ القِيَادَةِ النَّبوِيَّةِ:

لَقَدْ امْتَازَ الأُسْلُوبُ الْعَسْكَرِيُّ النَّبَوِيُّ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ بِ:

أ. السِّريَّةِ التَّامَّةِ مِنْ حَيْثُ العَدَدِ وَالأَشْخَاصِ(٣) وَطَبِيعَةِ المُهِمَّةِ وَنَوْعِهَا وَوُجْهَتِهَا.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الوَاقِدِيُّ فِي «المَغَازِي» (١٩/١): «تَسْمِيَةُ مَنْ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فِي سَرِيّتِهِ ثَمَانِيَةُ نَقَرٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَوَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّمِيمِيّ، وَعُكَّاشَةُ بْنُ جَحْشِ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي الْبَكِيرِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، وَلَمْ يَشْهَدَا وَعُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي الْبَكِيرِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، وَلَمْ يَشْهَدَا الْوَاقِعَةَ. وَبُقَالُ كَانُوا اثْنَى عَشَرَ، وَبُقَالُ كَانُوا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالثَّابِثُ عِنْدَنَا تَمَانِيَةٌ».



<sup>(</sup>١) قَالَ الوَاقِدِيُّ فِي «المَغَازِي» (١٣/١): «وَنَخْلَةُ وَادِي بُسْتَانِ ابْنِ عَامِرٍ»، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البَكْرِيِّ الأَنْدَلُسِيِّ فِي «مُعْجَمُ مَا اسْتُعْجِمَ مِنْ أَسْمَاءِ البِلَادِ وَالمَوَاضِعِ» (): «وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ وَالأَصْمَعِيُّ: الْأَنْدَلُسِيِّ فِي «مُعْجَمُ مَا اسْتُعْجِمَ مِنْ أَسْمَاءِ البِلَادِ وَالمَوَاضِعِ» (): «وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ وَالأَصْمَعِيُّ: نَخْلَةُ اليَمَانِيَّةِ هِيَ بُسْتَانُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ نَخْلَةُ اليَمَانِيَّةِ هِيَ بُسْتَانُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ معمّر».

<sup>(</sup>٢) وَتَأْخُذُ هَذِهِ السَّرِيَّةُ سِمَةَ حُرُوبِ العِصَابَاتِ، وَلَكِنَّنَا أَفْرَدْنَا لَهَا بَحْثًا خَاصًا بِهَا لِلإِشَارَةِ إِلَى بَعْضِ الإِسْقَاطَاتِ العَسْكَرِيَّةِ وَالاسْتِرَاتِيجِيَّةِ الهَامَّةِ، وَالَّتِي اعْتَنَى بِهَا رَسُولُ اللهِ .

ب. ابْتِكَارِ أُسْلُوبٍ عَسْكَرِيٍّ فَرِيدٍ وَجَدِيدٍ فِي فَنِّ الْحَرْبِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَهُوَ الرَّسَائِلُ الْمَكْتُومَةِ. الْمَكْتُومَةِ.

وَالرَّسَائِلُ المَكْتُومَةُ: هِيَ مُهِمَّةُ مَخْفِيَّةُ المَضْمُونِ ضِمْنَ رِسَالَةٍ تُعْطِيهَا القِيَادَةُ لِأَحَدِ رُؤَسَاءِ المَجْمُوعَاتِ، كَبُرَتْ أَمْ صَعْرَتْ. وَيُحْظَرُ عَلَى حَامِلِهَا مَعْرِفَةُ مُحْتَوَاهَا لِأَكْدِ رُؤَسَاءِ المَجْمُوعَاتِ، كَبُرَتْ أَمْ صَعْرَتْ. وَيُحْظَرُ عَلَى حَامِلِهَا مَعْرِفَةُ مُحْتَوَاهَا إِلَّا بَعْدَ مُضِـيَّ مَدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ أَوْ الوُصُـولِ لِنُقْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ، يَتِمُّ تَعْيِينُهَا مِنْ قِبَلِ الجِهَةِ المَسْؤُولَةِ، وَمِنْ ثَمَّ القِيَامُ بِتَنْفِيذِ مُحْتَوَاهَا (١).

ت. الدِّقَّةُ فِي الأَوَامِرِ العَسْكَرِيَّةِ بِأَدَقِّ التَّفَاصِيلِ وَقْتًا وَزَمَانًا.

قَالَ «الوَاقِدِيُّ»: «قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ ﴿ : دَعَانِي رَسُولُ اللهَ عَلَى حَينَ صَلَى الْعِشَاءَ فَقَالَ: «وَافِ مَعَ الصَّبْحِ مَعَكُ سِلَاحُك؛ أَبْعَثُكُ وَجْهًا»، قَالَ: فَوَاقَيْت الصَّبْحَ وَعَلَيَّ سَيْفِي وَقَوْسِي وَجَعْبَتِي وَمَعِي دَرَقَتِي، فَصَلَّى النَّبِيُ عَلَى بِالنَّاسِ الصَّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَيَجِدُنِي قَدْ سَبَقْته وَاقِفًا عِنْدَ بَابِهِ، وَأَجِدُ نَفَرًا مَعِي مِنْ قُرَيْشٍ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَأَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى هَوُلَاءِ النَّفَرِ، وَأَعْطَانِي صَحِيفَةً مِنْ أَدِيمٍ خَوْلَانِي (٢)، فَقَالَ: «قَدْ اسْتَعْمَلْتُك عَلَى هَوُلَاءِ النَّفَرِ، فَأَعْطَانِي صَحِيفَةً مِنْ أَدِيمٍ خَوْلَانِي (٢)، فَقَالَ: «قَدْ اسْتَعْمَلْتُك عَلَى هَوُلَاءِ النَّفَرِ، فَأَعْضَانِي صَحِيفَةً مِنْ أَدِيمٍ خَوْلَانِي (٢)، فَقَالَ: «قَدْ اسْتَعْمَلْتُك عَلَى هَوُلَاءِ النَّفَرِ، فَأَعْضَانِي صَحِيفَةً مِنْ أَدِيمٍ خَوْلَانِي (٢)، فَقَالَ: «قَدْ اسْتَعْمَلْتُك عَلَى هَوُلَاءِ النَّفَرِ، فَأَعْضَانِي صَحِيفَةً مِنْ أَدِيمٍ خَوْلَانِي (٤)، فَقَالَ: «قَدْ اسْتَعْمَلْتُك عَلَى هَوُلَاءِ النَّقِرِ، فَأَعْضَانِي صَحِيفَةً مِنْ أَدِيمٍ خَوْلَانِي (٤)، فَقَالَ: «قَدْ اسْتَعْمَلْتُك عَلَى هَوُلَاءِ النَّقَرِ، فَأَعْشَالُ وَقَعْمَ رَكِيّةً أَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا



<sup>(</sup>۱) ادَّعَى الأَلْمَانُ أَنَّهُمْ أُوَّلُ مَنْ ابْتَكَرَ وَاسْتَخْدَمَ مَا يُسَمَّى بِ «الرَّسَائِل المَكْتُومَةِ» فِي الحَرْبِ العَالَمِيَّةِ الثَّانِيَةِ (۱) ادَّعَى الأَلْمَانُ أَنَّهُمْ أُوَّلُ مَنْ ابْتَكَرَ وَاسْتَخْدَمَ مَا يُسَمَّى بِ «الرَّسَائِل المَكْتُومَةِ» فِي الحَرْبِ العَالَمِيَّةِ الثَّانِيَةِ (۱۹۳۹م-۱۹۲۵م)، وَهَذَا غَيْرُ دَقِيقٍ كَمَا رَأَيْنَا مِثَالَهُ، فَقَدْ اسْتَخْدَمَهَا النَّبِيُ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ قَرْنًا مِنْ الزَّمَانِ.

<sup>(</sup>٢) أيْ صَحِيفَةٌ مَصْنُوعَةٌ مِنْ جِلْدٍ مِنْ قِبَلَ خَوْلَان، وَهِيَ قَبِيلَةٌ بِاليَمَن.

<sup>(</sup>٣) الرَّكِيَّةُ هِيَ البِئْرُ.

اسْمِ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَلَا تُكْرِهَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِك عَلَى الْمَسِيرِ مَعَكَ، وَامْضِ لِأَمْرِي فِيمَنْ تَبِعَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بَطْنَ نَخْلَةً فَتَرَصَّدْ بِهَا عِيرَ قُرَيْشٍ».

فَلَمّا قَرَأَ عَلَيْهِمْ الْكِتَابَ قَالَ: لَسْت مُسْتَكْرِهَا مِنْكُمْ أَحَدًا، فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الشّهادة فَلْيَمْضِ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الرّجْعَةَ فَمِنْ الْآنِ. فَقَالُوا أَجْمَعُونَ: نَحْنُ سَامِعُونَ وَمُطِيعُونَ اللهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَك، فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ حَيْثُ شِئْت»(١).

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ﴿ عَنِ النّبِي اللّهِ اللّهِ عَنْ مَلُولِ اللّهِ عَلَى مَا اللّهِ عَلَى مَا اللّهِ عَلَى مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَحْشٍ مَكَانَهُ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْكِتَابَ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَانَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَحْشٍ مَكَانَهُ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْكِتَابَ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ: «لَا تُكْرِهِنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ عَلَى الْمَسِيرِ مَعْكَ» (٢). فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ اسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: سَصْعٌ وَطَاعَةٌ لللهِ وَلِرَسُولِهِ، فَخَبَّرَهُمُ الْخَبَرَ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ، فَرَجَعَ رَجُلَان وَمَضَى بَقِيَّتُهُمْ (٣).

# • النَّتَائِجُ:

فَلَمَّا رَأَىَ الْمَسْلِمُونَ الْعِيرَ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَأَخْذِ مَا مَعَهُمْ، فَرَمَى وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التّمِيمِيّ عَمْرَو بْنَ الْحَضْرَمِيّ بِسَهْمِ فَقَتَلَهُ، وَاسْتَأْسَرَ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَأَعْجَزَهُمْ. وَأَقْبَلَ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَأَعْجَزَهُمْ. وَأَقْبَلَ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَأَعْجَزَهُمْ. وَأَقْبَلَ

<sup>(</sup>٤) أَسْلَمَ وَقُتِلَ فِي «بِئْر مَعُونَةَ» شَهِيدًا.



<sup>(</sup>١) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (١٣/١-١٤).

<sup>(</sup>٢) فِي الْمَهَامِّ الْسَّرِيعَةِ وَالْحَسَّاسَةِ، ذَاتِ الطَّبِيعَةِ الْخَاصَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارُ الْمُشَارِكِينَ تَبَعًا لِرَغْبَةِ المُقَاتِلِ فِي القِيَام بِالمُهِمَّةِ، إضَافَةً وَزِيَادَةً عَلَى مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ مَهَارَاتٍ وَمُؤَهِّلَاتٍ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمُ الكَبِيرُ» (١٦٧٠)، وَأُوْرَدَهُ الهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدِ» (٣) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ».

عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ وَأَصْحَابُهُ بِالْعِيرِ وَبِالْأَسِيرَيْنِ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ (١).

فَكَانَ فِيْ هَذه الْغَزْوَةِ أَوَّلَ قَتِيلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَوَّلَ غَنِيمَةٍ وَأَوَّلَ أُسِيرَيْنِ، وَقَدْ فَكَانَ فِيْ هَذه الْغَزْوَةِ أَوَّلَ قَتِيلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَوَّلَ غَنِيمَةٍ وَأَوَّلَ أُسِيرَيْنِ، فأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ الثَّانِي أَدْرَاجَهُ إِلَى «مَكَّةَ فَادَى الرَّسُولُ ﷺ هَذَيْنِ الأسِيرَيْنِ، فأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ الثَّانِي أَدْرَاجَهُ إِلَى «مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ» (٢).

<sup>(</sup>٢) الرَّسُولُ القَائِدُ لِمَحْمُودِ شِيت خَطَّاب (ص٩٣).



<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَام ()، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ كَثِيرِ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظِيم (١/١٤).

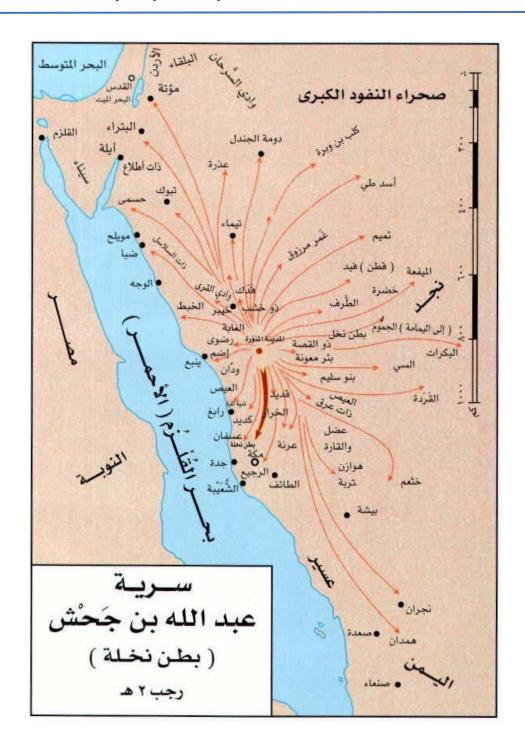





#### بَعْضُ السَّرَايَا الَّتِي اتُّبِعَ فِيهَا هَذَا التِّكْتِيكُ بَعْدَ «بَدْرِ الكُبْرَى»:

#### ١. سَرِيّةِ الْقَرَدَةِ:

وَكَانَتُ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ لِلهِجْرَةِ، فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ.

#### أَسْبَابُ الغَزْوَةِ:

ضَرْبُ الطَّرِيقِ التِّجَارِيِّ الجَدِيدِ لِ «قُرَيْشٍ»، وَهُوَ طَرِيقُ «مَكَّة -العِرَاق»، وَذَلِكَ بَعْدَ حِرْمَانِ المُسْلِمِينَ لِ «قُرَيْشٍ» مِنْ الاسْتِفَادَةِ مِنْ طَرِيقِ «مَكَّة -الشَّام» التِّجَارِيِّ بِمَنَبَ المُسْلِمِينَ لِقَوَافِلِهِمْ، إضَافَةً إِلَى تَضْيِيقِ الخِنَاقِ الخِنَاقِ المُسْلِمِينَ لِقَوَافِلِهِمْ، إضَافَةً إِلَى تَضْيِيقِ الخِنَاقِ الاقْتِصَادِيِّ لِقُوَّاتِ المَحْدُوِّ مِنْ كُلِّ الجِهَاتِ.

#### • بدَايَةُ الأحْدَاثِ:

كَانَتُ قُرَيْشٌ قَدْ حَذِرَتُ طَرِيقَ الشّامِ أَنْ يَسْلُكُوهَا، وَخَافُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا قَوْمًا تُجَّارًا، فَقَالَ صَغْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ: إِنّ مُحَمّدًا وَأَصْحَابَهُ قَدْ عَوَّرُوا عَلَيْنَا مَتْجَرَنَا، فَمَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ بِأَصْحَابِهِ، لَا يَبْرَحُونَ السَّاحِلَ، وَأَهْلُ السَّاحِلِ عَلَيْنَا مَتْجَرَنَا، فَمَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ بِأَصْحَابِهِ، لَا يَبْرَحُونَ السَّاحِلَ، وَأَهْلُ السَّاحِلِ قَدْ وَادَعَهُمْ وَدَخَلَ عَامّتُهُمْ مَعَهُ، فَمَا نَدْرِي أَيْنَ نَسْلُك، وَإِنْ أَقَمْنَا نَأْكُلُ رُءُوسَ أَمُوالِنَا وَنَحْنُ فِي دَارِنَا هَذِهِ، مَا لَنَا بِهَا بَقَاءٍ، إِنّمَا نَزَلْنَاهَا عَلَى التِّجَارَةِ إِلَى الشَّامِ فِي وَنَحْنُ فِي دَارِنَا هَذِهِ، مَا لَنَا بِهَا بَقَاءٍ، إِنّمَا نَزَلْنَاهَا عَلَى التِّجَارَةِ إِلَى الشَّامِ فِي الشِّيتَاءِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ. قَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ: فَنَكَبْ عَنْ السَّاحِلِ، وَخُذْ طَرِيقَ الْعِرَاقِ. قَالَ صَعْفُوانُ: لَسْت بِهَا عَارِفًا. قَالَ أَبُو زَمْعَةً: فَأَنَا السَّاحِلِ، وَخُذْ طَرِيقَ الْعِرَاقِ. قَالَ صَعْفُوانُ: لَسَت بِهَا عَارِفًا. قَالَ أَبُو رَمْعَةً: فَأَنَا السَّاحِلِ، وَخُذْ طَرِيقَ الْعِرَاقِ. قَالَ صَعْفُوانُ: لَسَت بِهَا عَارِفًا. قَالَ أَبُو رَمْعَةً: فَأَنَا السَّاءَ اللهُ. قَالَ الْعُجْلِيّ، قَدْ دَوَّخَهَا وَسَلَكَهَا. قَالَ صَعْفُوانُ: قَذَلِكَ وَاللهِ! فَأَرْسُلَ قَلَ: إِنَّى أُرِيقِ الْعِرَاقِ. قَالَ السَّاءَ اللهُ بِكَ فِي طَرِيقِ الْعِرَاقِ. قَالَ أَنْ أَسْ لُكُ بِكَ فِي طَرِيقِ الْعِرَاقِ، قَالَ أَنْ أَسْ لُكُ بِكَ فِي طَرِيقِ الْعِرَاقِ، قَالَ أَنْ أَنْ أَسُلُكُ بِكَ فِي طَرِيقِ الْعِرَاقِ. قَالَ عُرَاتٍ عَلَيْهِ فَيَاتِهِ عَلَى عَلَى مُؤَرِقٍ الْعِرَاقِ. قَالَ أَنْ أَسْ لُكُ بِكَ فِي طَرِيقِ الْعِرَاقِ. قَالَ فُرَاتِ فَأَلَا أَسْ لُكُ بِكَ فِي طَرِيقِ الْعِرَاقِ. قَالَ أَنْ أَسُلُكُ بِكَ فِي طَرِيقِ الْعِرَاقِ.

لَيْسَ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَرْضُ نَجْدٍ وَفَيَافٍ. قَالَ صَفْوَانُ: فَهَذِهِ حَاجَتِي، فَتَجَهّزَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّة، وَخَرَجَ صَفْوَانُ بِمَالٍ كَثِيرٍ (١).

#### • وُصُولُ الْخَبَرِ لِلمُسْلِمِينَ:

قَدِمَ الْمَدِينَةَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيّ وَهُوَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ عَلَى كِنَانَةَ بْنِ أَبِي الْمُقَيْقِ... فَذَكَرَ نُعَيْمٌ خُرُوجَ صَـفُوانَ فِي عِيرِهِ وَمَا مَعَهُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ، فَخَرَجَ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَى النَّبِيّ عَيْمٌ فَأَخْبَرَهُ (٢).

#### • الضَّرْبَةُ القَاضِيَةُ:

أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي مِائَةِ رَاكِبٍ، فَاعْتَرَضُوا لَهَا فَأَصَابُوا الْعِيرَ. وَأَفْلَتْ أَعْيَانُ الْقَوْمِ وَأَسَرُوا رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ، وَقَدِمُوا بِالْعِيرِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَخَمَّسَهَا، وَكَانَ فِي الْأَسْرَى فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ، فَأُتِيَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَسْلِمْ، إِنْ تُسْلِمْ نَتُرُكُكَ مِنْ الْقَتْلِ، فَأَسِلُمْ، فَرَرَكَهُ مِنَ الْقَتْلِ (٣).

فَكَانَتُ هَذِهِ الضَّرْبَةُ بِمَثَابَةِ الضَّرْبَةِ القَاضِيةِ لِ هُرَيْشٍ» فِي أَمَلِهَا فِي فَكِّ الحِصَارِ الاقْتِصَادِيِّ الَّذِي ضَرَبَتْهُ عَلَيْهَا القِيَادَةُ النَّبُويَّةُ، فَلَمْ يَبْقَ لِ «قُرَيْشٍ» إلَّا أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا مُحَاوَلَةُ القَضَاءِ عَلَى المُسْلِمِينَ لِتَنْفَتِحَ أَمَامَهُمْ الطُّرُقُ التِّجَارِيَّةُ المَقْطُوعَةُ، أو الاسْتِسْلَامُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ «قُرَيْشٌ» جُوعًا.



<sup>(</sup>١) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (١/١٩٧).

<sup>(</sup>٢) المَصْدَرُ السَّابِقُ (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) المَصْدَرُ السَّابِقُ (١٩٨/١).

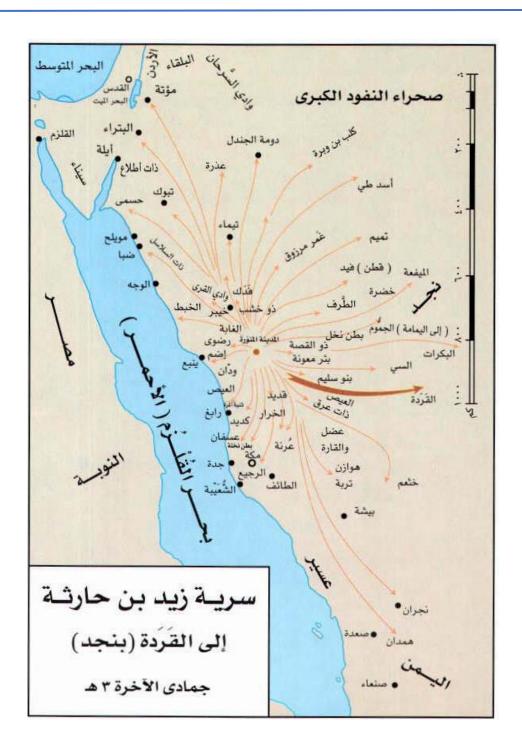

#### ※ ※ ※



# البَابُ الثَّانِي غُزْوَةُ بَدْرٍ الكُبْرَى رَهَضَانَ، السَّنَةُ الثَّانِيَةُ للهجْرَة

#### سَبَبُ الغَزْوَة:

بَعْدَمَا أَبْلَغَتُ الْاسْتِخْبَارَاتُ الْعَسْكَرِيَّةُ الْإِسْلَمِيَّةُ النَّبِيَّ عِيرًا لِقُرَيْشٍ مُوقَرَةٍ تَحْمِلُ ثَرَوَاتٍ طَائِلَةً لِكِبَارِ أَهْلِ «مَكَّة» وَرُؤَسَائِهَا، وَدِمَا يُقَدَّرُ بِأَلْفِ بَعِيرٍ مُوقَرَةٍ بِأَمْوَالٍ لَا تَقِلُ عَنْ خَمْسِينَ أَلْفِ دِينَارٍ ذَهَبِيٍّ، وَإِنَّ تَعْدَادِ قُوَّاتِ حِمَايَةِ القَافِلَةِ بَيْنَ بِأَمْوَالٍ لَا تَقِلُ عَنْ خَمْسِينَ أَلْفِ دِينَارٍ ذَهَبِيٍّ، وَإِنَّ تَعْدَادِ قُوَّاتِ حِمَايَةِ القَافِلَةِ بَيْنَ بِأُمْوَالٍ لَا تَقِلُ عَنْ خَمْسِينَ أَلْفِ دِينَارٍ ذَهَبِيٍّ، وَإِنَّ تَعْدَادِ قُوَّاتِ حِمَايَةِ القَافِلَةِ بَيْنَ بَأَمْوَالٍ لَا تَقِلُ عَنْ خَمْسِينَ الْفِيادَةُ النَّبُويَّةُ أَنَّهَا فُرْصَةٌ ذَهَبِيَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِيُصِيبُوا ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا»، فَوَجَدَتْ القِيَادَةُ النَّبُويَّةُ أَنَّهَا فُرْصَةٌ ذَهَبِيَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِيُصِيبُوا أَهْلَ «مَكَّة» بِضَرْبَةٍ اقْتِصَادِيَّةٍ قَاصِمَةٍ، تَتَأَلَّمُ لَهَا قُلُوبُهُمْ عَلَى مَرِّ العُصُورِ.

#### الأسلوب العسكري النبوي في بدر:

لَقَدْ امْتَازَ الأَسْلُوبُ العَسْكَرِيُّ النَّبَوِيُّ فِي هَذَا الحَدَثِ بِ:

#### اسْتِخْدَامُهُ ﷺ لِلاسْتِطْلَاع(١):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ (٢) فَقَالَ

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ إِلَى تَحَرِّي السِّرِيَّةِ التَّامَّةِ وَإِخْفَاءِ الأُخْبَارِ حَتَّى عَنْ أَفْرَادِ الأُسْرَةِ المُفَرَّبِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِلْمِهِمْ إِيَّاهَا ضَرَرٌ يُتَّقَى. إيَّاهَا نَفْعٌ يُرْتَجَى، أَوْ كَانَ لِعِلْمِهِمْ إِيَّاهَا ضَرَرٌ يُتَّقَى.



<sup>(</sup>١) الاسْتِطْلَاعُ: هُوَ عَمَلِيَّةُ جَمْعِ المَعْلُومَاتِ الدَّقِيقَةِ وَالكَافِيةِ عَنْ العَدُوِّ وَتَحَرُّكَاتِ قُوَّاتِهِ وَأَوْضَاعِهِ القِتَالِيَّةِ وَالأَرْضِ المُتَوَقَّعُ نُشُوبُ المَعَارِكِ بِهَا، وَالْتِقَاطِ الصُّورِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ المَعْلُومَاتِ الَّتِي تُؤَهِّلُ القِيَادَةَ العَسْكرِيَّةَ لِاتِّخَاذِ أَقْرَبِ القَرَارَاتِ وَالخُطُوَاتِ إِلَى الْغَلَبَةِ وَالنَّصْرِ.

لاَ أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ(١).

#### إِمْكَانِيَّةُ اتِّخَاذِ القَرَارِ السَّرِيعِ وَتَنْفِيذِهِ وَعَدَم إضَاعَةِ فُرْصَةٍ مُقَيَّدَةٍ بِوَقْتٍ ضَيِّق:

فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عِنَّهُ فَقَالَ: «هَذَا أَبُو سُفْيَانَ قَافِلَا بِتِجَارَةِ قُرَيْشٍ، فَاخْرُجُوا لَهَا ، لَعَلَّ اللهَ عَنَّ يُنَقِّلُكُمُوهَا» (٢)، ثم قَالَ: «إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِ لِللهِ عَلَى اللهِ عَنَا» (٤)، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنَا فِي ثَلَاثمِائَةِ رَاكِبٍ وَنَيِّفٍ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ فَلْيَرْكَبُ مَعَنَا» (٤)، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنَى فَي ثَلَاثمِائَةِ رَاكِبٍ وَنَيِّفٍ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ مُشَاةً، مَعَهُمْ ثَمَانُونَ بَعِيرًا، وَفَرَسٌ، وَيَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ لِلْمِقْدَادِ (٥)، وَقِيلَ فَرَسَانُ، الفَرَسُ الآخَرُ لِ «الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام» (٢).

وَكَانَتْ قُوَّاتُ المُسْلِمِينَ فِي بَدْرٍ لَا تُمَثِّلُ القُدْرَةَ العَسْكَرِيَّةَ القُصْوَى لِلدَّوْلَةِ الإَسْلَامِيَّةِ؛ ذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا خَرَجُوا لِإعْتِرَاضِ قَافِلَةٍ وَاحْتِوَائِهَا.

#### مُشَارَكَةُ القَائِدِ لِلجُنْدِ: «إنْ كُنْتَ إمَامِي فَكُنْ أمَامِي»:

عن ابن مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ اثْنَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلاَثَةً عَلَى بَعِيرٍ وَكَانَ زَمِيلَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَلِيٌّ وَأَبُو لُبَابَةَ الأَنْصَارِيُّ ﴿ وَكَانَتْ إِذَا حَانَتْ عُقْبَتُهُمَا وَمِيلَيْ رَسُولِ اللَّهِ الْكَبَّ عَلْنَ قَالَ: ﴿ إِنَّكُمَا لَسُتُمَا بِأَقْوَى عَلَى الْمَشْبِي مِنِي قَالَ: ﴿ إِنَّكُمَا لَسُتُمَا بِأَقْوَى عَلَى الْمَشْبِي مِنِي



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدٌ فِي مُسْنَدِهِ (١٢٣٩٨)، وَقَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاقُوط (٣٨٩/١٩): «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهَا ابْنُ هِشَام فِي السِّيرَةِ (٢/٧٥٢-٢٥٨)، وَكَذَا البَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ» (٣٢/٣) وَاللَّفْظُ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَهُنَا يَبْرُزُ جَلِيًّا أَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ القَائِدِ الحَكِيمِ إِمْكَانِيَّةُ اتِّخَاذِ القَرَارِ السَّرِيعِ وَتَنْفِيذِهِ وَعَدَمِ إِضَاعَةِ فُرْصَةً قَدْ تَقُوتُ بِسَبَبِ فُقْدَانِ هَذِهِ المَزِيَّةِ. إِنَّ المُفَاجَأَةَ تُحَقِّقُ نَجَاحًا مُؤَقَّتًا، مَا لَمْ تُسْتَغَلُّ بِالسُّرْعَةِ المُنَاسِبَةِ وَبِالمُحَافَظَةِ عَلَى المُبَادَأَةِ. وَبِانْدِمَاجِ المُفَاجَأَةِ مَعَ السُّرْعَةِ تَنْتُجُ القُدْرَةُ عَلَى الحَرَكَةِ وَالمُنَاوَرَةِ وَالحَشْدِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلُ النُّبُوَّة» (٦٨/٣).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِي «دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ» (٣٢/٣).

<sup>(</sup>٦) مَغَازِي الوَاقِدِيّ (٢٧/١).

#### وَلاَ أَرْغَبَ عَنِ الأَجْرِ مِنْكُمَا»(١).

#### تَغَيُّرُ الأَحْدَاثِ وَتَغْيِيرُ الخُطَّةِ:

أَ. تَغَيَّرُ الأَحْدَاثِ: وَكَانَ ذَلِكَ بِسَ بَبِ خَطَّإٍ بَسِ يَطْ مِنْ قَرِيقِ الاَسْ تِطْلَاعِ وَإِخْلَالِهِمْ لِقَاعِدَةٍ مُهِمَّةٍ فِي الاَسْتِطْلَاعِ وَهِيَ «لَا تَتْرُكُ خَلْفَكَ مَا يَدُلُ عَلَيْكَ»، فَعِنْدَمَا أَرْسَلَ النَّبِيُ عَيْ الاَسْتِطْلَاعَ «بُسَيْسَةَ وَعَدِيَّ» يَلْتَمِسَانِ الْخَبَرَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، فَانْطَلَقَا النَّبِيُ عَيْ الاَسْتِطْلَاعَ «بُسَيْسَةَ وَعَدِيَّ» يَلْتَمِسَانِ الْخَبَرَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، فَانْطَلَقَا النَّبِيُ مَتَّى وَرَدَا بَدْرًا، فَأَنَاخَا بَعِيرَيْهِمَا إِلَى تَلِّ مِنَ الْبَطْحَاءِ، وَاسْ تَقَيَّا فِي شَنِ لَهُمَا مِنَ الْمَاءِ، وأتيا بالخبر، أَقْبَلَ أَبُو سُ فَيَانَ حِينَ وَلَيّا وَقَدْ حَذِرَ، فَتَقَدَّمَ أَمَامَ عِيرِهِ، فَقَالَ الْمَاءِ، وأتيا بالخبر، أَقْبَلَ أَبُو سُ فَيَانَ حِينَ وَلَيّا وَقَدْ حَذِرَ، فَتَقَدَّمَ أَمَامَ عِيرِهِ، فَقَالَ لِمَجْدِيّ بْنِ عَمْرٍو: هَلُ أَحْسَسْتَ عَلَى هَذَا الْمَاءِ مِنْ أَحَدٍ تُتُكِرُهُ ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، إلَّا لِمَجْدِيّ بْنِ عَمْرٍو: هَلُ أَحْسَسْتَ عَلَى هَذَا النَّلِّ، فَاسْ تَقَيَا فِي شَـنِ لَهُمَا ثُمُّ انْطَلَقَا، فَجَاءَ أَبِي قَدْ رَأَيْثُ رَاكِبَيْنِ أَنَاخَا إِلَى هَذَا النَّلِّ، فَاسْ تَقَيَا فِي شَـنِ لَهُمَا ثُمُّ انْطَلَقَا، فَجَاءَ أَبُو سُ سَفْيَانَ مَنَاحَ بَعِيرَيْهِمَا، فَأَحَذَ مِنْ أَبْعَارِهِمَا وَفَتَّهُ، فَإِذَا فِيهِ النَّوَى، فَقَالَ: هَذِهِ وَاللّٰهِ عَلائِفُ يَتْرُبَ، ثُمَّ رَجَعَ سَرِيعًا، فَصَرَبَ وَجْهَ عِيرِهِ، فَانْطَلَقَ بِهَا تِجَاهَ السَّاحِلِ وَاللهِ عَلائِفُ يَتْرُبُ وَرَقِ الاَسْتِطْلَرَةٍ عَرَامٍ مَنَا عَرْمُعَتْ مَسِيرِهِمْ لِيَمْنَعُوا عِيرَهُمْ (٢). وقَدْ أَوْمَا عَيرَهُمْ (١٤).

ب. تَغْيِيرُ الخُطَّةِ: وَهُنَا تَتَجَلَّى الشَّخْصِيَّةُ العَسْكَرِيَّةُ وَالقِيَادِيَّةُ لِلنَّبِيِّ عَيَّ بِحُسْنِ الْإَمْكَانِيَّاتِ المُتَاحَةِ كَمَا سَيَأْتِي. التَّصَرُّفِ مَعَ المُسْتَجَدَّاتِ الطَّارِئَةِ ضِمْنَ الْإِمْكَانِيَّاتِ المُتَاحَةِ كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ» (٣٣/٣).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو داوُدَ الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنَدِهِ (٣٥٢)، قَالَ د. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المُحْسِنِ التُّرْكِيّ (٢٧٧/١): «إِسْنَادُهُ حَسَنٌ»، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنُ الكَبِيرُ» (١٠٤٥٣) كِتَابُ الْحَجِّ-بَابُ الاعْتِقَابِ فِي السَّفَرِ.

#### الاستغداد للمغركة:

فَقَدْ تَعَامَلَ النَّبِيُّ عِيدة أَمُورٍ:

- ١. الشُّورَي.
- ٢. الحِفَاظُ عَلَى أَمْنِ القِيَادَةِ.
  - ٣. الاسْتِطْلَاعُ الْحَرْبِيُ.
- ٤. التَّخْطِيطُ لِلمَعْرَكَةِ بِأَدَقِّ التَّفَاصِيلِ.
- ٥. المِثَالُ الطَّيِّبُ فِي حُسْنِ التَّصَرُّفِ وَالخُلُقُ الحَسَنُ مَعَ الجُنْدِ.
- ٦. تَوَفُّرُ الشَّجَاعَةُ فِي الْقَائِدِ، وَالتَّعْبِئَةُ النَّفْسِيَّةُ لِلجُنْدِ قَبْلَ الْمَعْرَكَةِ.
- ٧. الحِرْصُ عَلَى أَمْنِ المَعْلُومَةِ العَسْكَرِيَّةِ فِي كَافَّةِ تَفَاصِيلِ المَعْرَكَةِ.
  - ٨. الحِفَاظُ عَلَى الكَوَادِرِ المُمَيَّزَةِ.

#### ١. الشُّورَى:

وَكَانَتْ شُورَى النَّبِيِّ فِي أَمْرَيْنِ: الأَوَّلُ فِي خَوْضِ المَعْرَكَةِ، وَالثَّانِي فِي وَكَانَتْ شُومِي المَعْرَكَةِ، وَالثَّانِي فِي وَضْع خُطَّةِ القِتَالِ، وَسَيَأْتِي تَغْصِيلُ ذَلِكَ.

#### الشُّورَى فِي خَوْضِ المَعْرَكَةِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال



وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغُمَادِ لاَتَّبَعْنَاكَ»(١).

وَكَانَ لِهِ «المِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ» ﴿ مَوْقِفٌ مُتَمَيِّزٌ؛ فَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ يَهِ: «شَهِدْتُ مِنْ المِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا لِأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ: «شَهِدْتُ مِنْ المِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا لِأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ: أَتَى النَّبِيَ عَنِ وَهُو يَدْعُو عَلَى المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: قال أَتَى النَّبِيَ عَنْ وَهُو يَدْعُو عَلَى المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: قال تَعالَى: ﴿ قَالُولُ يَكُمُوسَى إِنَّا لَنَ نَدَّخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَالْذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا لَنَ نَدَّخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَالْذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا لَى نَدَّخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَالْذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا لَى نَدَّخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَالْذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا لَى نَدَّخُلَهَا أَبَدَا مَا وَلَكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، وَبَيْنَ هَا عَدُونَ فَي وَعَنْ شِمَالِكَ، وَبَيْنَ يَدِيْكَ وَخَلْفَكَ، فَرَأَيْتُ الرَّسُولَ عَنْ أَشَرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ ﴿ (٢).

#### ٢. الحِفَاظُ عَلَى أَمْنِ القِيادَةِ:

وَكَانَ ذَلِكَ بِإِشَارَةِ أَحَدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ.

عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ هَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَمَ الْتَقَى النَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ عَرِيشًا فَتَكُونَ فِيهِ، وَنُنِيخُ لَكَ رَكَائِبكَ، وَنَلْقَى عَدُوَّنَا، فَإِنْ أَظْهَرَنَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْجَزَنَا فَذَاكَ مَا أَحَبُ إِلَيْنَا، وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى وَنَلْقَى عَدُوَّنَا، فَإِنْ تَكُنِ اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْجَزَنَا فَذَاكَ مَا أَحَبُ إِلَيْنَا، وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى وَنَلْقَى عَدُونَا، فَإِنْ تَكُنِ اللهُ خُرَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا، فَقَدْ وَاللهِ تَخَلَّفَ عَنْكَ أَقُوامٌ مَا فَتَجْلِسُ عَلَى رَكَائِبِكَ وَتَلْحَقُ بِمَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا، فَقَدْ وَاللهِ تَخَلَّفَ عَنْكَ أَقُوامٌ مَا نَحْنُ لَكَ بِأَشَى حَرْبًا مَا تَخَلَّفُوا عَنْكَ، يُوَادُونَكَ نَحْنُ لَكَ بِأَشَى حَرْبًا مَا تَخَلَّفُوا عَنْكَ، يُوَادُونَكَ نَحْنُ لَكَ بِأَشَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْمُوا أَنْ نَلْقَى حَرْبًا مَا تَخَلَّفُوا عَنْكَ، يُوَادُونَكَ وَيَنْ صُرونَكَ، فَأَنْتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْ خَيْرًا وَدَعَا لَهُ بِهِ، فَبُنِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْرُهُمَا » وَيَنْ فَو اللهِ بَيْ وَأَبُو بَكُن فِيهِ وَأَبُو بَكْرٍ هَى مَا مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا » (٣)(٤).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبِيرِ (٢٠٣٢٧) كِتَابُ آدَابِ القَاضِي -بَابُ مُشَاوَرَةِ الوَالِي وَالقَاضِي فِي الأُمْر، وَأُوْرَدَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «سِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ» (٣٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣٩٥٢) كِتَابُ المَغَازِي، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ» (٢/٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابْنُ هِشَامٍ فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ (٢٧٢/٢-٢٧٣)، وَكَذَلِكَ البَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ» (٤٤/٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَريشِ الَّذِي بُنِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ.

<sup>(</sup>٤) وَممَّا يُسْتَفَادُ مِنْ بِنَاءِ الْعَربِش:

#### ٣. الاسْتِطْلَاعُ العَامُّ وَاسْتِطْلَاعُ القِيَادَةِ (١):

فِي بَعْضِ الْمَوَاقِفِ الْعَسْكَرِيَّةِ الْهَامَّةِ لَا بُدَّ لِلقِيَادَةِ مِنْ الْاسْتِطْلَاعِ بِنَفْسِهَا، فَنَظْرَةُ الْقِيَادَةِ أَكْبَرُ وَأَشْمَلُ مِنْ رُؤْيَةِ الْعَنَاصِرِ، فَقَدْ قَامَ النَّبِيُ عَيْ بِالْاسْتِطْلَاعِ بِنَفْسِهِ، وَعَنْ الْقَيْادَةِ أَلْكَ وَاللَّهُ عَلَى فَرِيقِ الْاسْتِطْلَاعِ، فَأَنْنَاءَ قِيَامِهِ عَيْ بِالْاسْتِطْلَاعِ مَعَ سَيِدِنَا «أَبِي بَكْرٍ» فَ لَقِيَا شَـيْخًا مِنْ الْعَرَبِ، فَسَـأَلَهُ رَسُـولُ اللهِ عَيْ عَنْ جَيْشِ قُرَيْشٍ، وَعَنْ «مُحَمَّدٍ» وَأَصْــحَابِهِ، وَمَا بَلَغَهُ عَيْ مِنْ أَخْبَارِهِمْ: قَالَ الشَّـيْخُ: لَا أُخْبِرُكُمَا حَتَّى «مُحَمَّدٍ» وَأَصْـحابِهِ، وَمَا بَلَغَهُ عَيْ مِنْ أَخْبَارِهِمْ: قَالَ الشَّـيْخُ: لَا أُخْبِرُكُمَا حَتَّى تُخْبِرَانِي مِمَّنْ أَنْتُمَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِيْ: «إِذَا أَخْبَرْنَتُنَا أَخْبَرُنَاكَ»، فَقَالَ: أَو ذَاكَ بُخْبِرَانِي مِمَّنْ أَنْتُمَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِيْ: «إِذَا أَخْبَرْنَاكَ»، فَقَالَ : أَو ذَاكَ بِذَاكَ؟، قَالَ: هَقَالَ الشَّـيْخُ: فَإِنَّهُ بَلَغْنِي أَنَّ «مُحَمَّدًا» وَأَصْحَابَهُ خَرَجُوا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كَانَ صَـدَقَ الَّذِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كَانَ صَـدَقَ الَّذِي أَلْ قُرَيْشًا خَرَجُوا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كَانَ صَـدَقَ الَّذِي أَنْ قُرَيْشًا خَرَجُوا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كَانَ صَـدَقَ الَّذِي فِهُمْ اليَوْمَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كَانَ صَدَقَ الَّذِي فِهُمْ اليَوْمَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كَانَ صَدَقَ الَّذِي فِيهِ جَيْشُ المُشْرِينِ فَعُمُ اليَوْمَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كَانَ صَدَقَ الَّذِي

ويقصد باستطلاع القيادة: هي خروج القيادة للتأكد من مهام فرق الاستطلاع وتكون غالباً في حال حدوث تبدلات حادة وطارئة في الموقف وذلك من أجل تدقيق المعلومات عن العدو والأرض في منطقة أعمال القتال وتحديد وضعية قواتنا والجوار، ومن أجل التحقق من المعطيات المتوفرة عن الموقف.



١٠ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَكَانُ القِيَادَةِ مُشْرِفًا عَلَى أَرْضِ المَعْرَكَةِ، بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ القَائِدُ فِيهِ مِنْ مُتَابَعَةِ المَعْرَكَةِ
 وَادَارَتَهَا.

٢. يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَقَرُّ القِيَادَةِ آمِنًا بِتَوَافُرِ الحِرَاسَةِ الكَافِيَةِ لَهُ.

٣. يَنْبَغِي الاهْتِمَامُ بِحَيَاةِ القَائِدِ، وَصَوْنُهَا مِنْ التَّعَرُّضِ لِأَيِّ خَطَرِ.

٤. يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلقَائِدِ قُوَّةً احْتِيَاطِيَّةً أَخْرَى، تُعَوِّضُ الخَسَائِرَ الَّتِي قَدْ تَحْدُثَ فِي المَعْرَكَةِ.

<sup>(</sup>۱) الاستطلاع العسكري بمفهومه العام: هو مجموعة الإجراءات التي تتخذها القيادات على اختلاف مستوياتها بغية استقصاء المعلومات عن الموقف السياسي والعسكري في بلدان معينة وفي أحلاف دول معادية فعلاً أو يتوقع عداؤها، وعن قواتها المسلحة وكمونها الاقتصادي والحربي وعن قوام تجمعات قواتها وحالتها وطبيعة أعمالها ونواياها، وعن طبيعة مسرح الأعمال الحربية، وتنفذ هذه الأعمال بصورة دائمة في زمني السلم والحرب وبجميع الوسائل والأساليب الممكنة.

قَالَ الشَّـيْخُ: لَقَدْ أَخْبَرْتُكُمَا عَمَّا أَرَدْتُمَا، فَأَخْبِرَانِي مِمَّنْ أَنْتُمَا؟ فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «نَحْنُ مِنْ مَاءٍ»، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُ ﷺ وَ «أَبُو بَكْرٍ» عَنْ الشَّيْخِ، وَبَقِيَ هَذَا الشَّيْخُ يَعُلُّ وَ «أَبُو بَكْرٍ» عَنْ الشَّيْخِ، وَبَقِيَ هَذَا الشَّيْخُ يَعُولُ: مَا مِنْ مَاء؟ أَمِنْ مَاء العِرَاقِ؟(١).

وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ الاسْتِطْلَاعِ المُرْسَلُ مِنْ قِبَلِ النّبِيِ عِيْ مُؤَلِّفًا مِنْ «عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ» وَ «الزُبيْرِ بْنِ العَوَّامِ» وَ «سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص»، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَاءِ بَدْرٍ، فَوَجَدُوا غُلَامَيْنِ يَسْتَقِيَانِ لِجَيْشِ المُشْرِكِينَ، فَاتَوَا بِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَخْبِرَانِي عَنْ قُريْشٍ؟»، قَالاً: هُمْ وَاللّهِ وَزَاءَ هَذَا الْكَثِيبِ الَّذِي تَرَى بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَى – وَالْكَثِيبُ: الْعَقَنْقُلُ – فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَيْ: «كَمْ الْقَوْمُ؟»، قَالاً: كَثِيرٌ، قَالَ: «كَمْ يَنْحَرُونَ كُلُّ يَوْمِ؟»، قَالاً: كَثِيرٌ، قَالَ: «كَمْ يَنْحَرُونَ كُلُّ يَوْمِ؟»، قَالاً: كَثِيرٌ، قَالَ: «كَمْ يَنْحَرُونَ كُلُّ يَوْمِ؟»، قَالاً: يَوْمًا عِشْرَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: «الْقَوْمُ فِيمَا بَيْنَ التِسْمِ مَائَةٍ وَمَا يَشْرَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: «الْقَوْمُ فِيمَا بَيْنَ التِسْمِ مَائَةٍ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ: «الْقَوْمُ فِيمَا بَيْنَ التِسْمِ مَائَةٍ وَقَلْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَا اللهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلَى الْمَاسِمِ مَائِهُ وَالْمُودِ، وَالْمُودِ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيّ بْنُ هِشَامٍ، وَلَمْيَةُ بْنُ حَلَمٍ ، وَنَوْقَلُ ، وَالنَّضْ سُرُ بْنِ الْحَارِثِ ، وَلَيْ الْمَالِدِ، وَالْمُودِ، وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَلُمْيَةُ بْنُ خَلْوٍ، وَالنَّصْ مِنْ أَقْلُا اللهِ عَنْ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: وَسُحَةُ بَنُ الْمُودِ، وَأَبُولُ اللهِ عَنْ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: وَسُحَةُ وَلُهُ اللّهُ مُنْ عَمْرُو ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: وَسُحَةُ قَدْ أَلْقُولُ مُ وَمَعْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: وَسُمَوْدِ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابْنُ هِشَامِ فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ (٢/٨٦٨-٢٦٩).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ هِشَام فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ (٢/٢٧-٢٦٨).



#### ٩. التَّخْطِيطُ لِلمَعْرَكَةِ بِأَدَق التَّفَاصِيلِ:

وَيُلَخَّصُ ذَلِكَ بِعِدَّةِ أُمُورِ:

#### • انْتِقَاءُ الأرْض:

إنَّ مِنْ أَكْبَرِ مُقَوِّمَاتِ النَّصْلِ فِي المَعْرَكَةِ هِيَ إِجْبَارُ الخَصْلِمِ عَلَى خَوْضِ المَعْرَكَةِ فِي المَعْرَكَةِ فِي المَكانِ الَّذِي تُرِيدُ، وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ السَّيْطَرَةَ عَلَى الأَرْضِ.

عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَارَ فِي بَدْرٍ يُبَادِرُ قُرَيْشًا إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ بَدْرٍ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْزِلٌ أَنْزَلَكَهُ اللهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَعَدَّاهُ وَلَا نُقَصِّر للهُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْزِلٌ أَنْزَلَكَهُ اللهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَعَدَّاهُ وَلَا نُقَصِّر لَا اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ هُوَ الرَّائِي وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ ؟، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلٍ، وَلَكِنِ انْهَضْ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ »، فَقَالَ الْحُبَابُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلٍ، وَلَكِنِ انْهَضْ حَتَّى تَجْعَلَ الْقُلُبَ كُلَّهَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِكَ، ثُمَّ غَوِّرْ كُلَّ قَلِيبٍ بِهَا، إِلَّا قَلِيبًا وَاحِدًا، ثُمَّ حَوِّرْ كُلَّ قليبٍ بِهَا، إِلَّا قليبًا وَاحِدًا، ثُمُّ اللهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ، وَلَاء مَوْضًا، فَنُقَاتِلُ الْقَوْمَ ، فَنَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُونَ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «قَدْ أَشَربُونَ، حَقَى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «قَدْ أَشَربُونَ، حَوْضًا عَلَى الْقُلِبِ عَلَيْهُمْ، وَلَا يَشْرَبُونَ، وَبَنَى حَوْضًا عَلَى الْقُلِبِ عَلَيْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَغُورَتِ الْقُلُبُ، وَبَنَى حَوْضًا عَلَى الْقَلِيبِ عَلَى الْقُلِيبِ فَقَعَلَ ذَلِكَ، فَغُورَتِ الْقُلُبُ، وَبَنَى حَوْضًا عَلَى الْقَلِيبِ

الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ، فَمُلِئَ مَاءً، ثُمَّ قَذَفُوا فِيهِ الآنِيَةَ(١).

#### • انْتِقَاءُ الزَّمَانِ المُنَاسِبِ:

لَمْ يُهْمِلُ النَّبِيُ عَلَى فُرْصَةَ الاسْتِفَادَةِ مِنْ الظُّرُوفِ الطَّبِيعِيَّةِ أَثْنَاءَ قِتَالِ العَدُوِ، فَقَدْ اسْتَفَادَ مِنْ كُلِّ الظُّرُوفِ فِي مَيْدَانِ المَعْرَكَةِ لِمَصْلَحَةِ جَيْشِهِ، وَمِنْ الأَمْثِلَةِ عَلَى فَقَدْ اسْتَفَادَ مِنْ كُلِّ الظُّرُوفِ فِي مَيْدَانِ المَعْرَكَةِ لِمَصْلَحَةِ جَيْشِهِ، وَمِنْ الأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ عَلَى الظُّرُوفِ فِي مَيْدَانِ المَعْرِيرِيُّ»: «وَأَصْبَبَحَ عَلَى بِبَدْرٍ ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ عَلَى الْمَعْرِيرِيُّ»: «وَأَصْبَبَحَ عَلَى الشَّمْسَ وَهُو يَصُفُّهُمْ، فَاسْتَقْبَلَ المَعْرِبَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ خَلْفَهُ، فَاسْتَقْبَلَ المَعْرِبَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ خَلْفَهُ، فَاسْتَقْبَلَ المَعْرِبَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ خَلْفَهُ، فَاسْتَقْبَلُ المَعْرِبَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ خَلْفَهُ، فَاسْتَقْبَلُ المَعْرِبَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ خَلْفَهُ، فَاسْتَقْبَلُوا الشَّمْسَ» (٢).

# • انْتِقَاءُ أُسْلُوبٍ قِتَالِيِّ جَدِيدٍ وَمُبْتَكَرٍ:

عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: صَفَّنَا يَوْمَ بَدْرٍ فَبَدَرَتْ مِنَّا بَادِرَةٌ أَمَامَ الصَّفِّ فَنَظَرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إَلَيْهِمْ فَقَالَ: «مَعِي مَعِي».

<sup>(</sup>٢) هَذِهِ الفَقْرَةُ مِنْ مَقَالٍ لِيَاسِر مُنِير، بِعُنْوَانِ «غَزْوَةُ بَدْرٍ. دُرُوسٌ وَعِبَرٌ»، وَعَزَا نَقَلَهُ عَنْ المَقْرِيزِيِّ إِلَى د. عَبْدِ مُحَمَّد الرَّشِيد فِي كِتَابِهِ «القِيَادَةُ العَسْكَرِيَّةُ»، وَنَصُّ المَقْرِيزِيِّ فِي كِتَابِهِ «إِمْتَاعُ الأَسْمَاعِ» (٩٨/١): «وَأَصْبَحَ بِبَدْرٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ السَّابِعَ عَشَرَ، وَقِيلَ: الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ قُرَيْشٌ، فَطَلَعَتْ قُرْيْشٌ وَهُوَ يَصُفُّهُمْ، وَقَدْ أترعوا حَوْضًا. وَدَفَعَ رَايَتَهُ إِلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَتَقَدَّمَ حَيْثُ أَمرَهُ النَّبِيُ عَثَلَ أَنْ يَضَعَهَا، وَوَقَفَ عَلَي يَنْظُرُ إِلَى الصَّفُوفِ، فَاسْتَقْبَلَ المَعْرِبَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ خَلْفَهُ، وَأَقْبَلَ المُشْرِكُونَ فَاسْتَقْبَلُوا الشَّمْسَ فَلْفَهُ، وَأَقْبَلَ المُشْرِكُونَ فَاسْتَقْبَلُوا الشَّمْسَ، فَنَزَلَ عَلَي بِالعُدْوَةِ الشَّامِيَّةِ، وَنَزَلُوا بِالعُدْوَةِ اليَمَانِيَّةِ».



<sup>(</sup>١) أُوْرَدَهَا الوَاقِدِيُّ فِي مَغَازِيهِ (٣/١)، وَابْنُ هِشَامَ فِي السِّيرَةِ (٢٧٢/٢)، وَرَوَاهَا البَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلُ النَّبُوَّةِ» (٣٥/٣) وَاللَّفْظُ لَهُ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَذَا قَالَ أَبِي. وَقَالَ: وَصَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرِ (١).

# تَوْزِيعُ الجُنْدِ فِي مَوَاضِعِهِمْ وَتَهْيِتِهِمْ قَبْلَ الحَرْبِ «التِّعْبِئَةُ»:

وَذَلِكَ بِحَسْبِ عَدَدِهِمْ وَاخْتِصَاصَاتِهِمْ مِنْ مُشَاةٍ وَفُرْسَانٍ وَرُمَاةِ نِبَالٍ أَوْ رِمَاحٍ أَوْ سِيُوفٍ... إلخ.

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ڤ، قَالَ: «عَبَّأَنَا(٢) النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ڤ، قَالَ: «عَبَّأَنَا(٢) النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهُ عَبْدُر لَيْلًا»(٣).

وَدَفَعَ النَّبِيُ ﷺ لِوَاءَ القِيَادَةِ العَامَّةِ إِلَى «مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ الْقُرَشِيِّ الْعَبْدَرِيِّ» ﴿ وَكَانَ هَذَا اللِّوَاءُ أَبْيَضًا.

#### وَقَسَّمَ جَيْشَهُ إِلَى كَتِيبَتَيْنِ:

الأولى - كَتِيبَةُ المُهَاجِرِينَ: وَأَعْطَى رَايَتَهَا «عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ ، وَيُقَالُ لَهَا «العُقَاب».

الثانية - كَتِيبَةُ الأَنْصَارِ: وَأَعْطَى رَايَتَهَا «سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ».

وَكَانَتُ الرَّايِتَانِ سَوْدَاوَيْنِ.

وَجَعَلَ عَلَى قِيَادَةِ المَيْمَنَةِ «الزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ ﴿ ، وَعَلَى المَيْسَرَةِ «المِقْدَادَ بْنَ عَمَر ﴾ ، وَكَانَا هُمَا الفَارِسَ يْنِ الوَحِيدَيْنِ فِي الجَيْشِ، وَجَعَلَ عَلَى السَّاقَةِ – عَمْر ﴾ ، وَكَانَا هُمَا الفَارِسَ يْنِ الوَحِيدَيْنِ فِي الجَيْشِ، وَجَعَلَ عَلَى السَّاقَةِ –

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ (١٦٧٧) أَبُوابُ الجِهَادِ-بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ القِتَالِ، وَأَوْرَدَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «ضَعِيفُ سُنَنِ النِّرْمِذِيّ» (١٩٢/١)، وقَالَ: «ضَعِيفُ الإِسْنَادِ».



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدٌ فِي مُسْنَدِهِ (٢٣٥٦٧)، وَقَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط: «إِسْنَادُهُ حَسَنٌ».

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي «النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ وَالأَثَرِ»: «يُقَالُ: عَبَأْتُ الجَيْشَ عَبْأَ، وعَبَّأْتُهُم تَعْبِئَة وتَعْبِيئاً، وَقَدْ يُتْرَك الْهَمْزُ فَيُقَالُ: عَبَيْتُهُم تَعْبِيَة: أَيْ رَتَّبتُهم فِي مواضِعِهم وهيَّأْتُهم للحَرْب»، أَيْ بِحَسْبِ عَدَدِهِمْ وَاخْتِصَاصِهِمْ مِنْ مُشَاةٍ وَفُرْسَانٍ وَرُمَاةٍ نَبْلٍ وَرِمَاحٍ... إلخ.

الْمُؤَخِّرَةِ - «قَيْسَ بْنَ أَبِي صَعْصَعَة ﴿ »، وَظَلَّتُ الْقِيَادَةُ الْعَامَّةُ فِي يَدِهِ عَ كَقَائِدٍ أَعْلَى لِلْجَيْشِ (١).

#### الشِّعَارُ وَالتَّسْوِيمُ (٢):

قَالَ «الْمَاوَرْدِيّ»: «الشِّـعَارُ، فَهِيَ الْعَلَامَةُ الَّتِي يَتَمَيَّرُ بِهَا كُلُّ قَوْمٍ مِنْ غَيْرِهِمْ فِلَا يَخْتَلِطُوا بِغَيْرِهِمْ وَلَا يَخْتَلِطَ بِهِمْ غَيْرُهُمْ، فَيَكُونُ فِي مَسِـيرِهِمْ وَفِي حُرُوبِهِمْ؛ حَتَّى لَا يَخْتَلِطُوا بِغَيْرِهِمْ وَلَا يَخْتَلِطَ بِهِمْ غَيْرُهُمْ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي تَضَافُرِهِمْ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى لِلْمُهَاجِرِينَ شِعَارًا وَلِلْأَنْصَارِ شِعَارًا عَلَامَةً مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: الرَّايَةُ الَّتِي يَتَّبِعُونَهَا وَيسِ يرُونَ إِلَى الْحُرُوبِ تَحْتَهَا فَتَكُونُ رَايَةُ كُلِّ قَوْمٍ مُخَالِفَةً لِرَايَةٍ غَيْرِهِمْ.

وَالثَّانِي: مَا يُعَلَّمُونَ بِهِ فِي حُرُوبِهِمْ فَيُعَلَّمُ كُلُّ قَوْمٍ بِخِرْقَةٍ ذَاتِ لَوْنٍ مِنْ أَسْوَدَ، أَوْ أَحْمَرَ، أَوْ أَصْفَرَ، أَوْ أَخْضَرَ، تَكُونُ إِمَّا عِصَابَةً عَلَى رُءُوسِهِمْ، وَإِمَّا مَشْدُودَةً فِي أَوْسَاطِهِمْ.

وَالثَّالِثُ: النِّدَاءُ الَّذِي يَتَعَارَفُونَ بِهِ فَيَقُولُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ يَا آلَ كَذَا، أَوْ يَا آلَ فَلَانٍ، أَوْ كَلِمَةً إِذَا تَلَاقَوْا تَعَارَفُوا بِهَا لِيَجْتَمِعُوا إِذَا افْتَرَقُوا وَيَتَنَاصَرُوا إِذَا أُرْهِبُوا، فَهَذَا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ سِيَاسَةً وَلَمْ يَكُنْ فِقْهًا فَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ الْأُمُورِ فِي مَصَالِحِ الْجَيْشِ وَأَحْفَظِهَا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ سِيَاسَةً وَلَمْ يَكُنْ فِقْهًا فَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ الْأُمُورِ فِي مَصَالِحِ الْجَيْشِ وَأَحْفَظِهَا

<sup>(</sup>٢) التَّوْسِيمُ هُوَ التَّعْلِيمُ بِعَلَامَةٍ، يُقَالُ سَوَمَ فُلَانٌ فَرَسَهُ إِذَا عَلَّمَهَا بِحَرِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَهِيَ عَلَامَةٌ مَرْئِيَّةٍ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْعَنَاصِرِ فِي الْمَهَامِ وَالْأَعْمَالِ الْقِتَالِيَّةِ. رَوَى ابْنُ بَيْنَ الْعَنَاصِرِ فِي الْمَهَامِ وَالْأَعْمَالِ الْقِتَالِيَّةِ. رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٣٢٧٢٢) كِتَابُ السِّيرِ –مَا قَالُوا فِي التَّسْوِيمِ فِي الْحَرْبِ وَتَعْلِيمٍ لِيُعْرَفَ عَنْ عُمَيْرِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٣٢٧٢٢) كِتَابُ السِّيرِ –مَا قَالُوا فِي التَّسْوِيمِ فِي الْحَرْبِ وَتَعْلِيمٍ لِيُعْرَفَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: «قِيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ: «تَسَوَّمُوا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ»، وَكَذَا ابْنُ سَعْدٍ فِي بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: «قَيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ: «تَسَوَّمُوا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ»، وَكَذَا ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتُ الكُبْرَى» (١١/٢) قَالَ: «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ سُومِتْ فَسُومُوا»، فَأَعْلَمُوا بِالصُّوفِ فِي مَغَافِرِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ».



<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَامِ (٢٦٤/٢).

لِلسِّير الشَّرْعِيَّةِ»(١).

#### ١٠. إفْهَامُ المَهَامّ المُوَكَّلَةِ لِلجُنْدِ، وَتَرْتِيبُ الأَعْمَالِ القِتَالِيَّةِ:

عَنْ أَبِي لُبَابَةَ الأَنْصَارِيِّ هُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمَ بَدْرٍ: «كَيْفَ تُقَاتِلُونَ الْقَوْمُ مِنَّا الْقَوْمُ مِنَّا الْقَوْمُ مِنَّا الْقَوْمُ مِنَّا الْقَوْمُ مِنَّا الْقَوْمُ مِنَّا كَانَ الْقَوْمُ مِنَّا لَقُومُ مِنَّا كَانَ الْقَوْمُ مِنَّا مَيْتُمُوهُمْ ؟ »، فَقَامَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ مِنَّا حَيْثُ يَنَالُهُمُ النَّبُلُ، كَانَتِ الْمُرَامَاةُ بِالنَّبُلِ، فَإِذَا اقْتَرَبُوا حَتَّى يَنَالَنَا وَإِيَّاهُمُ الْحِجَارَةُ وَيَعَلَى مَا الْمُرَاضَحَةُ بِالْحِجَارَةِ - فَأَخَذَ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فِي يَدَهِ وحَجَرَيْنِ فِي حِزْمَتِهِ - فَإِذَا كَانَتِ الْمُرَاضَحَةُ بِالْحِجَارَةِ - فَأَخَذَ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فِي يَدَهِ وحَجَرَيْنِ فِي حِزْمَتِهِ - فَإِذَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلُ كَانَتِ الْمُدَاعَسَةُ بِالرِّمَاحِ، فَإِذَا انْقَضَـتِ الرِّمَاحُ، كَانَتِ الْمُدَاعَسَةُ بِالرِّمَاحِ، فَإِذَا انْقَضَـتِ الرِّمَاحُ، كَانَتِ الْمُدَاعَسَةُ بِالرِّمَاحِ، فَإِذَا انْقَضَـتِ الرِّمَاحُ، كَانَتِ الْمُدَاعَسَـةُ بِالرِّمَاحِ، فَإِذَا انْقَضَـتِ الرِّمَاحُ، كَانَتِ الْمُدَاعَسَـةُ بِالرِّمَاحِ، فَإِذَا انْقَضَـتِ الرِّمَاحُ، كَانَتِ الْمُدَاعَسَـةُ بِالرِّمَاحِ، فَإِذَا اللهِ عَلَى مَلُولُ اللهِ عَلَى مَلُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَّنَا لِقُرَيْشِ وَصَفُّوا لَنَا: «إِذَا أَكْتَبُوكُمْ (٣) فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْل»(٤).

وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ عَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمَ بَدْرٍ: «إِذَا أَكْتَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبِيرِ (١٨٥١٨) كِتَابُ السِّيَرِ –بَابُ الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ كَمَا سَبَقَ.



<sup>(</sup>١) الحَاوِي الكَبِيرُ (١/٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِ (٤٥١٣)، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدِ» (٣٢٧/٥): «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ».

<sup>(</sup>٣) يَقُولُ ابْنُ الأَثِيرِ فِي «النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ وَالأَثَرِ» (١٥١/٤): «يُقَالُ: كَثَبَ وَأَكْثَبَ إِذَا قَارَب. وَالكَثَبُ: القُرْبُ. وَالهَمْزَةُ فِي «أَكْثَبَكُمْ» لِتَعْدِيَةِ كَثَبَ، فَلِذَلِكَ عَدَّاهَا إِلَى ضَمِيرِهِمْ».

#### وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ (١)»(٢).

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَعَى مَا لَكُ بَنُ مَا لِكُونَ مَا لَكُ بَنُ مَا لَكُ بَالْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَلاَ تَسُلُّوا السَّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ »(٣).

# ١١. تَوَفُّرُ الشَّجَاعَةِ فِي القَائِدِ وَالتَّعْبِئَةُ النَّفْسِيَّةُ لِلجُنْدِ قَبْلَ المَعْرَكَةِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ هُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ... فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَى شَعْعِ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ»، فَذَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ»، قَالَ: - يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: - يَا رَسُولَ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ»، قَالَ: «يَعُمْ»، قَالَ: بَخِ بَخِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَوْلِكَ بَخِ بَخِ؟» قَالَ: ﴿ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ اللهِ عَلَى قَوْلِكَ بَخِ بَخِ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٢٦٦٤) كِتَابُ الجِهَادِ –بَابٌ فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَأَوْرَدَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي ضَعِيفِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (٤٥٧)، وَقَالَ (٣٣٣/٢): «إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ إسْحَاقَ. وَنَحْوُهُ مَالِكُ بْنُ حَمْزَةَ. وَقَدْ خُولِفَ فِي لَفْظِهِ عِنْدَ البُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ؛ فَانْظُرْهُ فِي الصَّحِيح».



<sup>(</sup>۱) قَالَ «العَظِيمُ آبَادِي» فِي «عَوْنُ المَعْبُودِ» (۲۳۳/۷): «وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ: اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْبَقَاءِ، قَالَ فِي الْمَرْمَعِ: أَيْ لَا تَرْمُوهُمْ عَنْ بُعْدٍ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الْبَحْرِ فَذَهَبَتِ السِّهَامُ وَلَمْ يَحْصُلُ نِكَايَةٌ»، قُلْتُ: فَظَهَرَ أَنَّ مَعْنَى الحَدِيثِ وَمُقْتَصَاهُ الأَمْرَ بِتَرْكِ الرَّمْيِ وَالقِتَالِ حَتَّى يَقْتَرِبَ جُنْدُ العَدُوّ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا وَمَوْهُمْ عَنْ بُعْدٍ قَدْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ وَتَذْهَبْ فِي غَيْرِ مَنْفَعَةٍ». وَهُنَا فَائِدَةٌ، وَهِيَ ضَرُورَةُ الحَفَاظِ عَلَى النَّذَخَائِرِ مَا أَمْكَنَ، وَعَدَمُ إِهْدَارِهَا فِيمَا لَا طَائِلَ مِنْ وَرَائِهِ. فَيَجِبُ عَلَى المُقَاتِلِ مَعْرِفَةُ الصِّفَاتِ التَّعْبَوِيَةِ وَالتَّكْتِيكِيَّةِ لِلسِّلَاحِ، وَمِنْ ذَلِكَ: مَعْرِفَةُ المَدَى المُؤَيِّرِ لِلسِّلَاحِ وَهِيَ المَسَافَةُ القُصُوى الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا وَالتَّكْتِيكِيَّةِ لِلسِّلَاحِ، وَمِنْ ذَلِكَ: مَعْرِفَةُ المَدَى المُؤَيِّرِ لِلسِّلَاحِ وَهِيَ المَسَافَةُ القُصُوى الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا التَّاثِيرُ المَرْجُوّ، وَالمَدَى المُؤيِّرِ، وَكَذَا الأَهْدَافُ الَّتِي يَرَاهَا الرَّامِي وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَعَامَلَ فِيهَا مَعَ الشَدَفِ، وَتَكُونُ أَقَلَّ مِنْ المَدَى المُؤَيِّرِ، وَكَذَا الأَهْدَافُ الَّتِي يَنْفَعُ مَعَهَا اسْتِخْدَامُ هَذَا السِّلَاحِ أَوْ ذَاكَ، مَعَ مُرَاعَاةٍ حُسْنِ تَقْدِيرِ المَسَافَاتِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الأَمُورِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣٩٨٤) كِتَابُ المَغَازي.

أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: فَرَمَى مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ(١).

# ١١. حِرْصُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَمْنِ المَعْلُومَةِ العَسْكَرِيَّةِ فِي كَافَّةِ تَفَاصِيلِ المَعْرَكَةِ:

# وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ:

- تَوْرِيَةُ الرَّسُولِ عَنْ فِي إِجَابَتِهِ عَنْ سُؤَالِ الشَّيْخِ: «مِمَّنْ أَنْتُمَا؟» بِقَوْلِهِ عَنْ سُؤَالِ الشَّيْخِ: «مِمَّنْ أَنْتُمَا؟» بِقَوْلِهِ عَنْ «نَحْنُ مِنْ مَاءٍ»، وَهُوَ جَوَابٌ يَقْتَضِيهِ المَقَامُ، فَقَدْ أَرَادَ بِهِ عَنْ كَثْمَانَ أَخْبَارِ جَيْشِ المسلمِينَ عَنْ قُرَيْشٍ.
- وَفِي انْصِرَافِهِ فَوْرَ اسْتِجْوَابِهِ كِتْمَانُ أَيْضًا، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ الحِكْمَةِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَجَابَ هَذَا الشَّيْخَ ثُمَّ وَقَفَ عِنْدَهُ لَكَانَ هَذَا سَبَبًا فِي طَلَبِ الشَّيْخ بَيَانَ المَقْصُودِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى اللهَ الشَّيْخ بَيَانَ المَقْصُودِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى اللهَ الشَّيْخ بَيَانَ المَقْصُودِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ
- أَمْرُهُ ﷺ بِقَطْعِ الأَجْرَاسِ مِنْ الإِبَلِ يَوْمَ بَدْرٍ، فَعَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
   أَمْرُهُ ﷺ أَمَرَ بِالأَجْرَاسِ أَنْ تُقْطَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الإبلِ يَوْمَ بَدْرِ (٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدٌ فِي مُسْنَدِهِ (٢٥١٦٦)، وَقَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ -وَإِنْ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) بَعْدَ الاخْتِلَاطِ - قَدْ تُوبِعَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ»، وَكَذَا النَّسَائِيُّ فِي «السُّنَنُ الكُبْرَى» (٨٧٥٨) كِتَابُ السِّيرِ - الأَمْرُ بِقَطْعِ الأَجْرَاسِ، كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضى الله عنها.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ١٤٥ (١٩٠١) كِتَابُ الإِمَارَةِ-بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ.

- كِتْمَانُهُ ﷺ خَبَرَ الجِهَةِ الَّتِي يَقْصُدُهَا عِنْدَمَا أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَى بَدْرٍ، حَيْثُ قَالَ
   ...».
- وقَدْ اسْتَدَلَّ الإِمَامُ «النَّوَوِيُّ» بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوْرِيَةِ فِي الحَرْبِ، فَقَالَ: «فِي هَذَا اسْتِحْبَابُ التَّوْرِيَةِ فِي الحَرْبِ، وَأَنْ لَا يُبَيِّنَ الْإِمَامُ جِهَةَ إِغَارَتِهِ فَهَالَ: «فِي هَذَا اسْتِحْبَابُ التَّوْرِيَةِ فِي الحَرْبِ، وَأَنْ لَا يُبَيِّنَ الْإِمَامُ جِهَةَ إِغَارَتِهِ وَإِغَارَةِ سَرَايَاهُ لِئَلَا يَشِيعَ ذَلِكَ فَيَحْذَرَهُمُ الْعَدُقُ»(١).

#### حِفَاظُهُ عِلَى الكَوَادِرِ المُمَيَّزَةِ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ لَمْ يَزَلْ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ فِي الشِّرْكِ حَتَّى شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَدَعَا إِلَى الْبِرَازِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُوهُ أَبُوهُ أَبُوهُ أَبُوهُ الشِّهِ ﴿ يَكْرٍ : «مَتِّعْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا



<sup>(</sup>٣) قَالَ عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَلَبِيُّ فِي السِّيرَةِ الْحَلَبِيَّةِ (٣٤٨/٢): «إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ دَعَا إِلَى الْبِرَازِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُوهُ أَبُو بَكْرِ لِيُبَارِزَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَتِّعْنَا بِنَفْسِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَمَا عَلِمْتَ إِلَى الْبِرَازِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُوهُ أَبُو بَكْرٍ لِيُبَارِزَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَتِّعْنَا بِنَفْسِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ سَمْعِي وَبَصَرِي» .



<sup>(</sup>١) المِنْهَاجُ فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم بْنِ الْحَجَّاجِ (٤٥/١٣).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْن (٢٠٠٤) كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ.

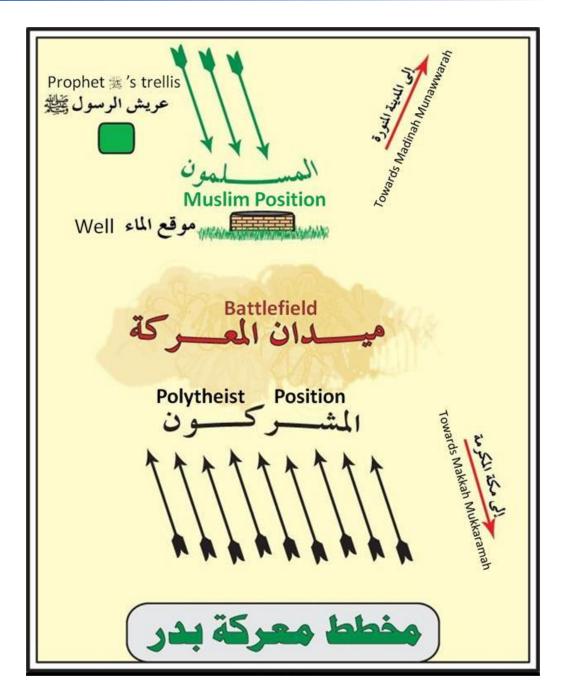

#### \* المُبَارَزَةُ:

فَقَدْ خَرَجَ ثَلَاثَةٌ مِنْ خِيرَةٍ فُرْسَانِ قُرَيْشٍ، كَانُوا مِنْ عَائِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُمْ «عُتْبَةً» وَأَخُوةُ «شَيْبَةُ» ابْنَا «رَبِيعَة» وَ «الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَة»، وَطَلَبُوا المُبَارَزَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَخُوةُ «شَيْبَةُ» ابْنَا «رَبِيعَة» وَ «الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَة»، وَطَلَبُوا المُبَارَزَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَخُوةُ «شَيْبَةُ أَنْ عَبَيْدَةً بْنَ الْحَارِثِ، وَقُمْ يَا حَمْزَةً، وَقُمْ يَا عَلِيَّ»، فَأَمَّا حَمْزَةُ فَلَمْ يُمْهِلُ شَيْبَةً مَا شَيْبَةً أَنْ قَتَلَهُ، وَاخْتَلَفَ عُبَيْدَةُ وَعُتْبَةُ بَيْنَهُمَا شَيْبَةً أَنْ قَتَلَهُ، وَاخْتَلَفَ عُبَيْدَةُ وَعُتْبَةُ بَيْنَهُمَا



ضَـرْبَتَيْنِ، كِلَاهُمَا أَثْبَتَ صَـاحِبَهُ، وَكَرَّ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ بِأَسْـيَافِهِمَا عَلَى عُتْبَةَ فَذَقَّفَا عَلَيْ عِلَيْهِ (١)، وَاحْتَمَلَا صَاحِبَهُمَا فَحَازَاهُ إِلَى أَصْحَابِهِ (٢).

وَنُلَاحِظُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اخْتَارَ أَقْرِبَاءَهُ لِلمُبَارَزَةِ، مَعَ عِظَمِ خَطَرِهَا، لِيُعَلِّمَنَا أَنَّ الْقَائِدَ وَعَائِلَتَهُ يَعِيشُونَ حَيَاةَ النَّاسِ وَيتَعَرَّضُونَ لِكُلِّ مَشَاكَلِ الأُمَّةِ، وَهُمْ فِي أُوائِلِ المُضَحِينَ وَالمُجَاهِدِينَ.

#### 

#### الْتِحَامُ الصَّفَيْن:

اسْتَشَاطَ المُشْرِكُونَ غَضَابًا بَعْدَ هَزِيمَتِهِمْ فِي المُبَارَزَةِ، فَقَامُوا بِالهُجُومِ عَلَى المُسَلِمِينَ، وَالمُسْلِمُونَ مُرَابِطُونَ فِي مَوَاقِعِهِمْ فِي مَوْقِفِ الدِّفَاعِ، وَقَدْ الْحَقُوا بِالمُشْرِكِينَ خَسَائِرَ فَادِحَةً، وَهُمْ يَقُولُونَ: «أَحَدٌ أَحَدٌ»، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى يَدْعُو رَبَّهُ بِالمُشْرِكِينَ خَسَائِرَ اللهُ تَعَالَى المَلَائِكَةَ لِيُقَاتِلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَصْدَرَ النَّبِيُ عَلَى وَيَسَرَعُ إِلَيْهِ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى المَلَائِكَةَ لِيُقَاتِلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَصْدَرَ النَّبِيُ عَلَى وَيَسَرَعُ إِلَيْهِ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى المَلَائِكَةَ لِيُقَاتِلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَصْدَرَ النَّبِيُ عَلَى أَوْامِرَهُ بِالهُجُومِ المُصْلَدِ، فَقَامَ المُسْلِمُونَ بِهُجُومٍ كَاسِحٍ، وَاثْخَنُوا فِي المُشْرِكِينَ حَتَّى هَزَمُوهُمْ.

نُلَاحِظُ أَنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَ المَلَائِكَةَ بَعْدَ أَنْ اتَّخَذَ المُسْلِمُونَ كُلَّ الوَسَائِلِ المَادِّيَةِ المُمْكِنَةِ لِلنَّصْرِ فِي حُدُودِ الطَّاقَةِ البَشَرِيَّةِ، وَلِتَثْبِيتِ عَقِيدَةِ التَّوَكُّلِ وَالاعْتِمَادِ عَلَى المُمْكِنَةِ لِلنَّصْرِ فِي حُدُودِ الطَّاقَةِ البَشَرِيَّةِ، وَلِتَثْبِيتِ عَقِيدَةِ التَّوَكُّلِ وَالاعْتِمَادِ عَلَى المُمْكِنَةِ لِلنَّصْرِ فِي حُدُودِ الطَّاقةِ الأَمْنِابِ اللهِ، وَالتَّيَقُّنِ بِأِنَّ النَّصْرَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ عِنْدِهِ، مَعَ المُحَافَظَةِ عَلَى صُورَةِ الأَمْسَابِ وَسُنَّتِهَا.

#### • اسْتِشْهَادُ «حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ» .

بَيْنَا حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَارِعٌ فِي الْحَوْضِ، إِذْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَوَقَعَ فِي نَحْرِهِ، فَلَقَدْ

<sup>(</sup>٢) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِإِبْنِ هِشَامِ (٢٧٧/٢).



<sup>(</sup>١) أيْ أَسْرَعَا فِي قَتْلِهِ.

شَرِبَ الْقَوْمُ آخِرَ النّهَارِ مِنْ دَمِهِ.

فَبَلَغَ أُمّهُ وَأُخْتَه وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ مَقْتَلَهُ، فَقَالَتْ أُمّهُ: وَاللهِ، لَا أَبْكِي عَلَيْهِ حَتّى يَقْدَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ابْنِي فِي الْجَنّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ابْنِي فِي الْجَنّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ابْنِي فِي الْبَارِ بَكَيْته لَعَمْرِ اللهِ فَأَعْوَلْتُهُ! فَلَمّا قَدِمَ رسول الله عَنْ مِنْ بَدْرٍ جَاءَتْ أُمّهُ إلَى رَسُولِ الله عَنْ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَأَرَدْت أَنْ رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَرَفْت مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَأَرَدْت أَنْ أَبْكِ عَلَيْهِ، فَأَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَرَفْت مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَأَرَدْت أَنْ أَبْكِ عَلَيْهِ، أَبْكِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْجَنّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَالله عَلْ اللهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَاهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي النّارِ بَكَيْته فَأَعُولْتُهُ. فقال النبي عَنْ «هَبِلْت، أَجَنّةُ وَاحِدَةٌ؟ إنّهَا حِنَانُ كَثِيرَةٌ، وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُ لَفِي الْفَرْدُوسِ الْأَعْلَى».

قَالَتْ: فَلَا أَبْكِي عَلَيْهِ أَبَدًا! وَدَعَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَغَمَسَ يَدَهُ فِيهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمّ نَاوَلَ أُمّ حَارِثَةَ فَشَرِبَتْ، ثُمّ نَاوَلَتْ ابْنَتَهَا فَشَرِبَتْ، ثُمّ أَمَرَهُمَا فَنَضَمَتَا فِي جُيُوبِهِمَا، فَفَعَلَتَا فَرَجَعَتَا مِنْ عِنْدِ النّبِيّ عَلَيْ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ امْرَأَتَانِ أَقَرّ أَعْيُنًا مِنْهُمَا وَلَا أَسَر (١).

## • قِصَّةُ «مُعَاذِ» وَ «مُعَوِدٍ» عَنْ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ ﴿ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْدٍ، فَنَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ -حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، فَنَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ -حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا -فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللَّهِ جَهْلٍ؟ وَالَّذِي نَعْمِ، وَالَّذِي نَعْمِ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَا أَخْبُرُتُ أَنَّهُ مَنَا مَنَا مَا عَامِ مَنْ رَأَيْتُهُ لَا يُقَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ نَظُرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْثُ إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْقَيْهِمَا، يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ أَلاً إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْقَوْهِمَا، يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ أَلاً إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْقَوْهِمَا،



<sup>(</sup>١) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (١/٩٤).

فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاَهُ اللهُ الله

## • عُمَيْرُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ عَنَا

تقدم ليجاهد في معركة بدر وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، فَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَنَا رَسُولُ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْ يَتَوَارَى، فَقُلْت: مَا لَك يَا أَخِ؟ قَالَ: إنّي أَخَافُ أَنْ يَرَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْ وَيَسْتَصْعَرَنِي فَيُرُدّنِي، وَأَنَا أُحِبّ الْخُرُوجَ، لَعَلّ الله يَرْزُقُنِي الشّهَادَة. قَالَ: فَعُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ فَيرُدّنِي، وَأَنَا أُحِبّ الْخُرُوجَ، لَعَلّ الله يَرْزُقُنِي الشّهَادَة. قَالَ: فَعُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ فَاسْتَصْعَرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ!.

فَبَكَى عُمَيْرٌ، فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَكَانَ سَعْدٌ يَقُولُ: كُنْت أَعْقِدُ لَهُ حَمَائِلَ سَيْفِهِ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ بِبَدْرٍ وَهُوَ ابْنُ سِتّ عَشْرَةَ سَنَةٍ»(٢).

فَجَدِيرٌ بِشَ بَابِنَا أَنْ يَقِفَ أَمَامَ هَذِهِ النَّمَاذِجَ الرَّائِعَةِ، وَأَنْ يُقَلِّبَ صَ فَحَاتِ هَذَا التَّارِيخِ المُشْرِقِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ العِظَةَ وَالعِبْرَةَ وَالقُدْوَةَ الصَّالِحَةَ وَلْيَرَى كَيْفَ كَانَ الشَّبَابُ يَفْتَحُ البِلَادَ، وَلَمْ يَبْلُغُ العِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ بَعْدَ.

## 

#### نَتَائِجُ غَزْوَةِ بَدْرٍ:

كَانَتُ غَزْوَةُ بَدْرٍ مِنْ أَعْظَمِ الْغَزَوَاتِ فِي تَارِيخِ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ كَمَا سَمَّاهَا اللهُ هَا اللهُ «يَوْمُ الْفُرْقَانِ»، حَيْثُ فَرَّقَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَبَعْدَ هَذِهِ الْغَزْوَةِ حَصَلَ الْمِيلَادُ الْحَقِيقِيُّ الْفُرْقَانِ»، حَيْثُ فَوَّدُ كَبُرَتْ هَيْبَتُهَا فِي الْجَزيرَةِ بِكَامِلِهَا، وَبَدَأَ أَهْلُ الْجَزيرَةِ الْحَقِيقِيُّ لِدَوْلَةِ الْإِسْلَم، فَقَدْ كَبُرَتْ هَيْبَتُهَا فِي الْجَزيرَةِ بِكَامِلِهَا، وَبَدَأَ أَهْلُ الْجَزيرَةِ



<sup>(</sup>١) مُنَّقَقٌ عَلَيْهِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣١٤١) كِتَابُ فَرْضِ الخُمُسِ-بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلاَبَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ، وَحُكْمِ الْإِمَامِ فِيهِ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ٤٢ (١٧٥٢) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ-بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ.

<sup>(</sup>٢) المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (٢١/١).

العَرَبِيَّةِ يَتَسَاءَلُونَ عَنْ الإِسْلَامِ، فَفَتَحَتْ قُلُوبَ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ لِهَذَا الدِّينِ الجَدِيدِ. أمَّا قُرَيْشٌ فَكَانَتْ خَسَارَتُهَا فَادِحَةً، فَقَدْ فَقَدَتْ زُعَمَاءَهَا وَخِيرَةَ رِجَالِهَا وَفُرْسَانِهَا، كَمَا أَنَّ مَكَانَتَهَا اهْتَزَّتْ بَيْنَ الْعَرَبِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ أَمْنَعَ وَأَعَزَّ قَبِيلَةٍ بَيْنَهُمْ.





# البَابُ الثَّالِثُ الضَّرَبَانُ الاسْنِبَاقِبَّةُ «الحَرْبُ الوقَائِيَّةُ» (١)

#### \* تَعْرِيفُهَا:

الضَّرْبَةُ الاسْتِبَاقِيَّةُ أَوْ الوِقَائِيَّةُ: هِيَ التَّحَوُّلُ مِنْ الرَّدِّ عَلَى هُجُومٍ فِعْلِيِّ إلَى المُبَادَرَةِ بِالهُجُومِ لِمَنْعِ هُجُومٍ مُحْتَمَلٍ، خُصُوصًا إِذَا اكْتَشَفَتْ أَجْهِزَةُ الدَّوْلَةِ نَوَايَا مُبَكِّرَةً بِالهُجُومِ لَدَى الخَصْمِ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ مَظَاهِرِ هَذِهِ النَّوَايَا.

(١) لَمْ يَكُمْ ظُهُورُ مَفْهُومِ «الضَّرْبَةِ الاسْتِبَاقِيَّة» أَوْ «الحَرْبِ الوِقَائِيَّةِ» وَمُرَادِفَاتِهَا العَدِيدةِ فِي سِيَاقِ السَّنَاوِي السَّيَاسِيِّ بِالأَمْرِ الجَدِيدِ أَوْ المُحْدَثِ، بَلْ يُرْجِعُهُ البَعْضُ إِلَى مَا قَبْلَ مُنْتَصَفِ القَرْنِ المَاضِي العِشْرِينِ – حَيْثُ يَعْتَقِدُ أَصْحَابُ هَذَا التَّوَجُّهِ أَنَّ الهُجُومَ اليَابَانِيَّ عَلَى مِينَاءِ «بِيرِل هَاربر» الأَمْرِيكِيِّ عَامَ العِشْرِينِ – حَيْثُ يَعْتَقِدُ أَصْحَابُ هَذَا التَّوَجُّهِ أَنَّ الهُجُومَ اليَابَانِيَّ عَلَى مِينَاءِ «بِيرِل هَاربر» الأَمْرِيكِيِّ عَامَ المُرْيكِيَّةِ، وَصَرْبِها فِي عَصَبِ الحَيَاةِ الاقْتِصَادِيَّةِ الَّتِي كَانَتُ تَعِيشُ حَالَةً مِنْ الارْدِهارِ وَالانْتِعَاشِ مِنْ خِلَالِ هَذَا المِينَاءِ الحَيويِّ. وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّ العُدُوانَ الثَّلَاثِيَّ عَلَى مِصْرَ عَامَ ١٩٥٦م كَانَ بِمَثَابَةِ حَرْبٍ خِلَالِ هَذَا المِينَاءِ الحَيويِّ. وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّ العُدُوانَ الثُّلَاثِيَّ عَلَى مِصْرَ عَامَ ١٩٥٩م كَانَ بِمَثَابَةِ حَرْبِ السُّتِبَاقِيَّةٍ أَوْ ضَرْبَةٍ وِقَائِيَّةٍ لِصَالِحَ فَرَنْمَا وَبِرِيطَانْيَا، اللَّالَ نِ رَأَتَا فِي تَأْمِيمِ قَنَاةِ السُّويْسِ مِنْ جَانِبِ مِصْرَ وَلَى المُنْ العُدُوانَ التُّلاثِيَّ عَلَى مُصْرَ عَامَ ١٩٥٤م مِمَّا يَسْتَوْجِبُ وَمَانَ عَبْد النَّاصِرِ»، بِمَثَابَةِ تَهْدِيدٍ مُبَاشِرٍ لِأَمْنِهِمَا وَمَصَالِحِهِمَا، مِمَّا يَسْتَوْجِبُ وَمَانَ رَئِيسِهَا الرَّاحِلِ «جَمَالِ عَبْد النَّاصِرِ»، بِمَثَابَةِ تَهْدِيدٍ مُبَاشِرٍ لِأَمْنِهِمَا وَمَصَالِحِهِمَا، مِمَّا يَسْتَوْجِبُ صَرْبَةَ اسْتِبَاقِيَّةً لِإِعَادَةِ الأُمُورِ إِلَى نِصَابِهَا دُونَ سَابِقِ إِنْذَارٍ، بَيْنَمَا رَعَمَتُ إِسْرَائِيلُ بِأَنَّ العُدُوانَ التُّلاثِيُّ كَلَى صَرْبَةً اسْتِبَاقِيَّةً لِمَنْعِ مِصْرَ مِنْ إِثْمَامٍ صَفْقَةِ الأَسْلِحَةِ التَشِيكِيَّةِ التَّتِي عَقَدَتُهَا مِصْرُ عَامَ عَامَ ١٩٥٤م. عَلَى طَنَّ مَلَ عَلَى مَنْ الْمَامِ مَنْ إِنْ الْمُلْحَةِ التَسْلِكَةِ التَسْلِكَةِ التَسْرِيقِ عَقَدَتُهَا مِسْرً عَامَ عَامَ ١٩٥٤م. عَلَى مَنْ الْمَامِ مَا مَامَ عَامَ عَامَ عَامَ عَامَ عَامَ عَامَاءً عَلَى مُنْ الْمَامِ مَا الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْعَلَالْمَالِ عَلَى الْتَلْعِ

وَالحَقِيقَةُ أَنَّ اسْتِخْدَامَ أُسُلُوبِ الضَّرَبَاتِ الاسْتِبَاقِيَّةِ قَدِيمٌ قِدَمَ الصِّرَاعِ بَيْنَ بَنِي آدَمَ، فَالتَّارِيخُ القَدِيمُ - قَبْلَ الْحَدِيثِ- مَلِيءٌ بِأَمْثِلَةٍ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ المُوَاجَهَاتِ بَيْنَ الأَطْرَافِ المُتَصَارِعَةِ، فَالزَّعْمُ بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الصِّرَاعَاتِ حَدِيثٌ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ النَّبِيِ ﷺ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَخْلُو مِنْ سَذَاجَةٍ وَعَدَمِ اطِّلَاعٍ عَلَى النَّوْعَ مِنْ الصِّرَاعِ. وَلَكِنْ يَبْقَى حُسْنُ اسْتِخْدَامِ هَذَا تَارِيخِ البَشَرِيَّةِ فِي غَيْرِ حُقْبَةٍ مِنْهُ وَفِي غَيْرِ سَاحَةٍ مِنْ سَاحَاتِ الصِّرَاعِ. وَلَكِنْ يَبْقَى حُسْنُ اسْتِخْدَامِ هَذَا التَّكْتِيكَ هُو مَا يُمَيِّزُ قَائِدًا عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ يُؤَيِّرُ عَلَى نَتِيجَةٍ حَرْبٍ دُونَ غَيْرِهَا.



وَقَدْ اسْتَخْدَمَ الْقَائِدُ الْأَعْلَى لِجُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ «مُحَمَّدٌ» رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُسُوبَ فِي السَّنَةِ الْأُسْلُوبَ فِي الْمَسْدِ فِي «غَزْوَةِ قَرَارَةَ الْكُدْرِ» فِي السَّنَةِ النَّالِثَةِ لِلهِجْرَةِ فِي مُنْتَصَفِ شَهْرِ مُحَرَّمِ.

# بَعْضُ الْغَزَوَاتِ الَّتِي اسْتُعْمِلَ فِيهَا هَذَا التِّكْتِيكَ قَبْلَ «أُحُدٍ»:

#### ١. غَزْوَةُ قَرَارَةَ الْكُدْرِ:

أَرْسَلَتِ الْاسْتِخْبَارَاتُ الْعَسْكَرِيَّةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ تَجْمَعَانِ وَتَحْشُدَانِ لِغَزْوِ المَدِينَةِ، فَاسْتَخْلَفَ رَسُولُ الله عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، غَابَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَرَارَةِ الْكُدْرِ إِلَيْهِمْ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ الطَّرِيقَ، فَقَرُّوا مِائَتَيْ رَاكِبٍ وَرَاحِلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرَارَةِ الْكُدْرِ إِلَيْهِمْ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ الطَّرِيقَ، فَقَرُّوا مِائَتَيْ رَاكِبٍ وَرَاحِلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرَارَةِ الْكُدْرِ إِلَيْهِمْ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ الطَّرِيقَ، فَقَرُّوا مِائَتَيْ رَاكِبٍ وَرَاحِلٍ مِنَ اللهِ عَلَى إلَيْهِمْ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا؛ فَأَرْسَلَ فِي أَعْلَى الْوَادِي نَفَرًا لَمَ عَلَى الْوَادِي نَفَرًا مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

# ٢. غَزْوَةِ ذِي أَمَر:

وَكَانَتُ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ لِلهِجْرَةِ، فِي رَبِيعِ الْأُوَّلِ حَيْثُ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ الْمَوْلِ عَيْثُ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ الْمَوْلِ اللهِ عَنْ الْمَرْلِ اللهِ عَنْ الْمَرْلِ اللهِ عَنْ الْمَرْلِ اللهِ عَنْ الْمَرْلِ اللهِ عَنْ الْمَدِينَةِ، جَمْعَهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ دُعْثُور بْنُ الْحَارِثِ يُرِيدُونَ أَنْ يَضِرِبُوا أَطْرَافَ المَدينَةِ، جَمَعَهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ دُعْثُور بْنُ الْحَارِثِ بُرِيدُونَ أَنْ يَضِرِبُوا أَطْرَافَ اللهِ عَنْ فَي أَرْبَعِمِائَةِ رَجُلٍ وَخَمْسِينَ، وَمَعَهُمْ أَفْرَاسٌ، بْنِ مُحَارِبٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَرْبَعِمِائَةِ رَجُلٍ وَخَمْسِينَ، وَمَعَهُمْ أَفْرَاسٌ، وَاسْتَخْلَفَ النَّهِ عَنْ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، غَابَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَحْدَ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ المَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (١٨٢/١-١٨٣).



عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَى الْمُنَقَّى (١)، ثُمَّ سَلَكَ مَضِيقَ الْخُبَيْتِ (٢) ثُمَّ فَرَجَ إِلَى ذِي الْقَصَّةِ يُقَالُ لَهُ جَبَّارٌ، مِنْ بَنِي خَرَجَ إِلَى ذِي الْقَصَّةِ يُقَالُ لَهُ جَبَّارٌ، مِنْ بَنِي تَعْلَبَة، فَقَالُوا: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ يَتْرِبَ. قَالُوا: وَمَا حَاجَتُك بِيَتْرِبَ؟ قَالَ: أَرَدْت أَنْ تَعْلَبَة، فَقَالُوا: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُ يَتْرِبَ. قَالُوا: هَلْ مَرَرْت بِجَمْعٍ أَوْ بَلَغَك خَبَرٌ لِقَوْمِك؟ قَالَ: لَا، إلّا أَنّهُ أَرْتَادَ لِنَفْسِي وَأَنْظُرَ. قَالُوا: هَلْ مَرَرْت بِجَمْعٍ أَوْ بَلَغَك خَبَرٌ لِقَوْمِك؟ قَالَ: لَا، إلّا أَنّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ دُعْثُورَ بْنَ الْحَارِثِ فِي أُناسٍ مِنْ قَوْمِهِ عُزْلٌ، فَأَدْخَلُوهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ دُعْثُورَ بْنَ الْحَارِثِ فِي أُناسٍ مِنْ قَوْمِهِ عُزْلٌ، فَأَدْخَلُوهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ هَرْبُوا فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ وَأَنا سَائِرٌ مَعَك وَدَاللّٰك عَلَى عَوْرَتِهِمْ، فَخَرَجَ بِهِ النّبِيُ عَيْ هَرَبُوا فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ وَأَنَا سَائِرٌ مَعَك وَدَاللّك عَلَى عَوْرَتِهِمْ، فَخَرَجَ بِهِ النّبِيُ عَنِي وَصَمّهُ إِلَى بِلَالٍ، فَأَخَذَ بِهِ طَرِيقًا أَهْبَطَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَثِيبٍ، وَهَرَبَتْ مِنْهُ الْأَعْدَاءُ فَوْقَ وَضَمّهُ إِلَى بِلَالٍ، فَأَخَذَ بِهِ طَرِيقًا أَهْبَطَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَثِيبٍ، وَهَرَبَتْ مِنْهُ الْأَعْدَاءُ فَوْقَ الْجَبَالِ (٤).

#### ٣. غَزْوَةُ بُحْرَانَ:

فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ لِلهِجْرَةِ، فِي جُمَادَى الْأُولَى، بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ جَمْعًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ كَبِيرًا بِبُحْرَان، فَتَهَيَّأَ لِذَلِكَ وَلَمْ يُظْهِرْ وَجْهًا، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَة ابْنَ أُمِّ



<sup>(</sup>۱) قَالَ السَّمْهُودِيُّ فِي «وَفَاءُ الوَفَا بِأَخْبَارِ دَارِ المُصْطَفَى» (١٥١/٤): «المَنْقَى: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ نَقَاه، قَالَ السَّمْهُودِيُّ فِي «وَفَاءُ الوَفَا بِأَخْبَارِ دَارِ المُصْطَفَى» (١٥١/٤): «المَنْقَى: وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَنْ قَالَ المَحْدُ: هُوَ اسْمٌ لِلأَرْضِ الَّتِي بَيْنَ أُحُدٍ وَالمَدِينَةِ، قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى المَنْقَى دُونَ الأعْراضِ. قُلْتُ: فَالمَنْقَى لَيْسَ اسْمًا لِمَا ذَكَرَ المَجْدُ؛ لِمَا سَبَقَ فِي الْمَدِينَةِ فِي طَرِيقِ العِرَاقِ، وَالمَجْدُ ظَنَّ أَنَّ الاَنْهِزَامَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلمَدِينَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِمَا سَبَقَ فِي الشَّقْرَةِ، وَفِي مَعَارِفِ ابْنِ قُتَيْبَةَ فِي تَرْجَمَةِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ انْهَزَمَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّام».

<sup>(</sup>٢) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ البَكْرِيّ الأَنْدَلُسِيّ فِي «مُعْجَمُ مَا اسْتُعْجِمَ»: «الخُبَيْت: مَاءٌ لِبَنِي عَبْسٍ وَأَشْجَعَ... عَلَى بَرِيدَيْن مِنْ المَدِينَةِ».

<sup>(</sup>٣) قَالَ السَّمْهُودِيُّ فِي «وَفَاءُ الوَفَا بِأَخْبَارِ دَارِ المُصْطَفَى» (١٣٤/٤): «ذُو القَصَّةِ: بِالفَتْحِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ، مَوْضِعٌ عَلَى بَرِيدٍ مِنْ المَدِينَةِ تِلْقَاءَ نَجْدٍ، خَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ t فَقَطَعَ الجُنُودَ وَعَقَدَ الأَلْوِيةَ، قَالَهُ المَجْدُ، وَقَالَ الأَسَدِيُّ: إِنَّهُ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ المَدِينَةِ، وَقَالَ نَصْرٌ: أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا».

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ المَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (١٩٤/١).

مَكْتُوم، غَابَ فيها رَسُولُ اللهِ عَصْرًا، ثُمَّ خَرَجَ فِي ثَلَاثِمِائَةِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَغَذُوا السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا دُونَ بُحْرَانَ بِلَيْلَةٍ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَاسْتَخْبَرُوهُ فَأَغَذُوا السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا دُونَ بُحْرَانَ بِلَيْلَةٍ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَاسْتَخْبَرُوهُ عَنْ الْقَوْمِ وَعَنْ جَمْعِهِم، فَأَخْبَرَهُ أَنّهُمْ قَدْ افْتَرَقُوا أَمْسِ وَرَجَعُوا إِلَى مَائِهِم، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُ عَلَى فَرَدَ بُحْرَانَ، وَلَيْسَ بِهِ النَّبِيُ عَلَى فَحُبِسَ مَعَ رَجُلٍ مِنْ الْقَوْمِ، ثُم سَارَ النَّبِيُ عَلَى حَتَّى وَرَدَ بُحْرَانَ، وَلَيْسَ بِهِ أَحَدٌ، وَأَقَام أَيَّامًا ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا، وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الرّجُلَ (١).

### 

#### إضَاءَةُ:

لَمْ يَكُنْ هَدَفُ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ مِنْ هَذِهِ الضَّرِبَاتِ الاسْتِبَاقِيَّةِ الحُصُولَ عَلَى الغَنائِمِ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَتْ غَايَتُهُ السَّلْبَ فَإِنَّهُ يَعُودُ مُسْرِعًا إِلَى قَوَاعِدِهِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَسْتَرِدً الْعَدُوُ مَا غَنِمَ، وَلَكِنْ كَانَتْ الْغَايَةُ حِرْمَانَ هَذِهِ الْقَبَائِلَ مِنْ قُدْرَتِهَا عَلَى التَّعْرُضِ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ حَتَّى التَّقْكِيرِ بِذَلِكَ.

فَلَقَدْ بَقِيَ الْمُسْلِمُونَ أَيَّامًا طُوَالًا فِي تِلْكُمَا الْمَنَاطِقِ، فَهَلْ يَبْقَى كُلُّ هَذِهِ المُدَّةِ خَائِفًا مِنْ عَدُوِّهِ أَوْ طَالِبًا لِلسَّلْبِ وَالنَّهْبِ؟!.

#### 杂杂杂

\* بَعْضُ الغَزَوَاتِ الَّتِي اسْتُعْمِلَ فِيهَا هَذَا التِّكْتِيكَ بعد «أُحُدٍ»:

١. سَرِيّةِ الْقَرَدَةِ (السَّنَةُ الثَّالِثَةُ لِلهِجْرَةِ، جُمَادَى الْآخِرَة):

#### • أسْبَابُ الغَزْوَةِ:

ضَرْبُ الطَّرِيقِ التِّجَارِيِّ الجَدِيدِ لِـــ «قُرَيْشٍ»، وَهُوَ طَرِيقُ «مَكَّةَ-العِرَاق»، بَعْدَ حِرْمَانِ المُسْلِمِينَ لِـ «قُرَيْشِ» مِنْ الاسْتِفَادَةِ مِنْ طَرِيقِ «مَكَّةَ-الشَّام» التِّجَارِيِّ بِسَبَبِ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ المَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (١٩٦/١-١٩٧).



الضَّربَاتِ المُركَّزَةِ مِنْ قُوَّاتِ المُسْلِمِينَ لِقَوَافِلِهِمْ، إضَافَةً إِلَى تَضْلِيقِ الخِنَاقِ الخِنَاقِ الاقْتِصَادِيِّ عَلَى قُوَّاتِ العَدُوِّ مِنْ كُلِّ الجِهَاتِ.

#### • بدَايَةُ الأحْدَاثِ:

كَانَتْ قُرِيْشٌ قَدْ حَذِرَتْ طَرِيقَ الشّامِ أَنْ يَسْلُكُوهَا، وَخَافُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا قَوْمًا تُجَارًا، فَقَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمّيّةَ: إِنّ مُحَمّدًا وَأَصْحَابِهُ قَدْ عَوَّرُوا عَلَيْنَا مَتْجَرَبًا، فَمَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ بِأَصْحَابِهِ، لَا يَبْرَدُونَ السَّاجِلَ، وَأَهْلُ السَّاجِلِ قَدْ وَانَعَهُمْ وَدَخَلَ عَامَّتُهُمْ مَعَهُ، فَمَا نَدْرِي أَيْنَ نَسْلُك، وَإِنْ أَقَمْنَا نَأْكُلُ رُهُوسَ أَمْوَالِنَا وَدَعُهُمْ وَدَخَلَ عَامَّتُهُمْ مَعَهُ، فَمَا نَدْرِي أَيْنَ نَسْلُك، وَإِنْ أَقَمْنَا نَأْكُلُ رُهُوسَ أَمْوَالِنَا وَبَعْنَ فِي دَارِنَا هَذِهِ، مَا لَنَا بِهَا بَقَاءٍ، إِنَّمَا نَزَلْنَاهَا عَلَى التِّجَارَةِ، إِلَى الشَّامِ فِي الشِّيقِ وَفِي الشِّيتَاءِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ. قَالَ لَهُ الْأَسُودُ بْنُ الْمُطَّلِبِ: فَنَكِبْ عَنْ السَّاحِلِ، وَخُذْ طَرِيقَ الْعِرَاقِ. قَالَ صَعْفُوانُ: لَسْت بِهَا عَارِفًا. قَالَ أَبُو رَمْعَةً: فَأَنَا السَّاحِلِ، وَخُذْ طَرِيقَ الْعِرَاقِ. قَالَ صَعْفُوانُ: لَسْت بِهَا عَارِفًا. قَالَ أَبُو رَمْعَةً: فَأَنَا السَّاحِلِ، وَخُذْ طَرِيقَ الْعِرَاقِ. قَالَ صَعْفُوانُ: لَسْت بِهَا عَارِفًا. قَالَ أَبُو رَمْعَةً: فَأَنَا السَّاحِلِ، وَخُذْ طَرِيقَ الْعِرَاقِ. قَالَ صَعْفُوانُ: فَرَاتُ بُنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيّ. قَدْ دَوَّخَهَا وَسَلَكَهَا. قَالَ صَعْفُوانُ: فَرَاتُ بِنُ مَتَاعَ اللهُ فَرَاتِ. فَذَلِكَ وَالسِهِ فَأَرْسَلَ الْمَلِيقِ الْعِرَاقِ. فَوْلَ الْعَرْقِ. إِنْ شَلَاعُ أَلْ أَسْ لُكُ بِكَ فِي طَرِيقِ الْعِرَاقِ. قَالَ صَعْفَوانُ بِمَالًى كَثِيرِ . فَقَالَ: إِنِّي أُولِي الْعَرَاقِ. فَذَلِكُ وَلَيْ بُولُ وَيَعْلُ فَيَالَ أَسْ لَكُ فِي طَرِيقِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ بُو مُؤَلِقُ بُولُ مُعْمَلُ الْمُعْرَةِ صَافُوانُ بِمَالًى كَثِيرِ . فَقَالَ عَلَى مَا مُعُولُ نُ بِمُ أُولِكُ مَالِكُ عَلَيْنَ مَالًى كَثِيرِ . فَلَا صَعْفُوانُ بَوْلُ الْمُلَلِ كَثِيرِ . فَقَالَ عُلْ مُنْ وَلَوْلُ مُنْ الْمُعْرَاقِ فَقَالُ عَلَى مَالًى كَثِيرٍ . فَالَ مَا أَلْمُ الْمُولُ عُنَا أَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعُولُ مُنْ الْمُعْرِقِ الْعَرْقِ الْمُولُ الْمُعْلِلُ لِهُ الْمُلِكُولُ الْمُولُ الْمُعْلَلُ الْمُعْلِلُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُعْلِلَ الْمُو

#### • وصول الخبر للمسلمين:

قَدِمَ الْمَدِينَةَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودِ الْأَشْجَعِيّ، وَهُوَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ عَلَى كِنَانَةَ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، فَذَكَرَ نُعَيْمٌ خُرُوجَ صَـفُوانَ فِي عِيرِهِ وَمَا مَعَهُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ، فَخَرَجَ مِنْ الْحُقَيْقِ، فَذَكَرَ نُعَيْمٌ خُرُوجَ صَـفُوانَ فِي عِيرِهِ وَمَا مَعَهُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ، فَخَرَجَ مِنْ اللهَ مَنَا عَتِهِ إِلَى النّبِيّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ.

#### • الضربة القاضية:

أَرْسَلَ رَسُولُ الله عِنْ زيد بن حَارِثَةَ فِي مِائَةِ رَاكِبٍ، فَاعْتَرَضُوا لَهَا فَأَصَابُوا الْعِيرِ عَلَى النّبِيّ عِنْ الْعِيرِ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ فَحَمّسَهَا، وَكَانَ فِي الْأَسْرَى فُرَاتُ بْنُ حَيّانَ، فَأْتِيَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَسْلِمْ، إِنْ تُسْلِمْ نَتُرُكُكَ مِنْ الْقَتْلِ، فَأَسْلَمَ فَتَرَكَهُ مِنْ الْقتل.

فكانت هذه الضربة بمثابة الضربة القاضية لقريش في أملها في فك الحصار الاقتصادي التي ضربتها عليها القيادة النبوية فلم يبقى لقريش إلا أحد أمرين: محاولة القضاء على المسلمين لتنفتح أمامهم الطرق التجارية المقطوعة، أو الاستسلام قبل أن تموت قريش جوعاً.

# ٢. غِزِوِة دُومَةِ الْجَنْدَلِ في الْسَنةِ الْرَابِعَةِ لِلْهجرَة فِي رَبِيعِ الْأَوّلِ:

#### • سبب الغزوة:

النظرة الاستراتيجية البعيدة للقيادة النبوية: فقد أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يَدْنُوَ إِلَى الْدُولَةِ الْإِسْلَامية، فَدُومَةِ الْجَنْدَلِ طَرَفٌ مِنْ أَفْوَاهِ الشّام، أَدْنَى الشّام ليثبَّتَ أَركان الْدُولَةِ الْإِسْلَامية، فَدُومَةِ الْجَنْدَلِ طَرَفٌ مِنْ أَفْوَاهِ الشّام، وَفَى حُدُودِ الْغَساسنَة المُوالينَ للدَولَة الْرومِية (بيزنطة) ولها إشْرافٌ عَلى سُوقِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ الْشَهير عَلى بُعْدِ ٠٥٤ كيلومترًا شَمال الْمَدينةِ، اضَافة إلى أنَّ اقتِرَابَ قُوة الْجَنْدَلِ الْشَهير مِنْها يُغْزِعُ الرّومِ ويَجعلُ فِي صُدُورِهِمْ الهَيبة و الْخَوْف مِنْ الْمُسْلمين، وهي أَوَل خُطُوة مِنْ القِيادَةِ النبوية لِكَسْسِرِ حَاجِز الْرَهبة مِنْ الروم من قُلوبِ المسلمين.

تأمين الطريق التجاري اللهام من أرض الجزيرة إلى الشام: فَقَدْ كَانَ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ سُوقاً عَظِيماً وَتُجّاراً، وكَانَ فيها جَمْعًا كَثِيرًا يَظْلِمُونَ مَنْ مَرّ بِهِمْ مِنْ

الضّافِطَةِ وإنَّ هَذَا الْأَمْرِ سَيؤثر مستقبلاً على الطريق التجاري للمسلمين بين المدينة المنورة والشام.

تحقيق ضربة استباقية للعدو: فقد بَلَغَ النبي عَلَى أَنَّ كَثِيراً مِنْ أَقَوَام الْعَرَبِ بدأت تَنْضَمُ إلى تلك الجُموع ، وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَدْنُوا مِنْ الْمَدِينَةِ.

#### • تحرك القوات:

نَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النّاسَ، فَخَرَجَ فِي أَلْفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَ عَلَى الْمُدِينَةِ سباع بن عرفطة. وتَمَتَعَ مَسيرُ قُواتِ المُسْلِمِينَ ب:

الْسِرية التامة: فَكَانَ عِنَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكُمُنُ النَّهَارَ يُسْرِعِ السّيْرِ مُبْتَعداً عَنْ طَرِيقِ الْقُوافِل لِيُحقِقَ الْمُباغتة والمُفاجأة لقُواتِ العدو.

اصــطحاب الدليل الخبير: فَقَد أَخَرَجَ مَعَه ﷺ دَلِيلاً مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالُ لَهُ مَذْكُورٌ، هَادٍ خِرّبتٍ.

الاستطلاع المتقدم للهجوم: فَلَمّا دَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ دُومَةِ الْجَنْدَلِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا يَوْمٌ أَوْ لَيْلَةٌ سَيْرَ الرّاكِبِ الْمُسْرِعِ قَالَ لَهُ الدّلِيلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنّ سَوَائِمَهُمْ تَرْعَى فَأَقِمْ لِى حَتّى أَطّلِعَ لَك، فقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: نَعَمْ.

فَخَرَجَ الْعُذْرِيّ طَلِيعَةً حَتّى وَجَدَ آثَارَ النّعَمِ وَالشّاءِ وَهُمْ مُغَرّبُونَ، ثُمّ رَجَعَ إلَى النّبِيّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ وَقَدْ عَرَفَ مَوَاضِعَهُمْ.

تحقيق عنصر المفاجأة والمباغتة لقوات العدو: بعدما طَبَقَ النّبِيّ الْسُرية التّامة فِي الْمُسير قام بِهُجومٍ مُبَاغت عَلَى مَاشِيَةِ الْقومِ وَرِعَائِهِمْ، فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ التّامة فِي الْمَسير قام بِهُجومٍ مُبَاغت عَلَى مَاشِيَةِ الْقومِ وَرِعَائِهِمْ، فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَاشِيةِ الْقومِ وَرِعَائِهِمْ، فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَاشِيةِ الْقومِ وَرِعَائِهِمْ، فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَاشِيةِ الْعَبْرُ أَهْلَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ عَلَى مَنْ هَرَبَ فِي كُلّ وَجْهٍ. وَجَاءَ الْخَبَرُ أَهْلَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ فَتَقَرّقُوا.



التأكد من تحقيق أكبر قدر من هدف وغاية الغزوة:

عِنْدَما نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ بِسَاحَتِهِمْ، فَلَمْ يَجِدْ بِهَا أَحَدًا، فَأَقَامَ بِهَا أَيّامًا وَبَثّ السّرَايَا وَفَرَقَهَا حَتّى غَابُوا عَنْهُ يَوْمًا ثُمّ رَجَعُوا إلَيْهِ، وَلَمْ يُصَادِفُوا مِنْهُمْ أَحَدًا، وَقَد رُجِعت بعض السّرايا بِالْقِطْعَان مِنْ الْإِبِلِ، إلّا أَنّ مُحَمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ أَخَذَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَتَى بِهِ النّبِيّ عِنْ فَسَأَلَهُ عَنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: هَرَبُوا أَمْسِ حَيْثُ سَمِعُوا بِأَنّك قَدْ أَخَذْت نَعَمَهُمْ. فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عِنْ الْإِسْلَامَ أَيّامًا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَجَعَ النّبِيّ عِنْ أَلَى الْمَدِينَةِ.

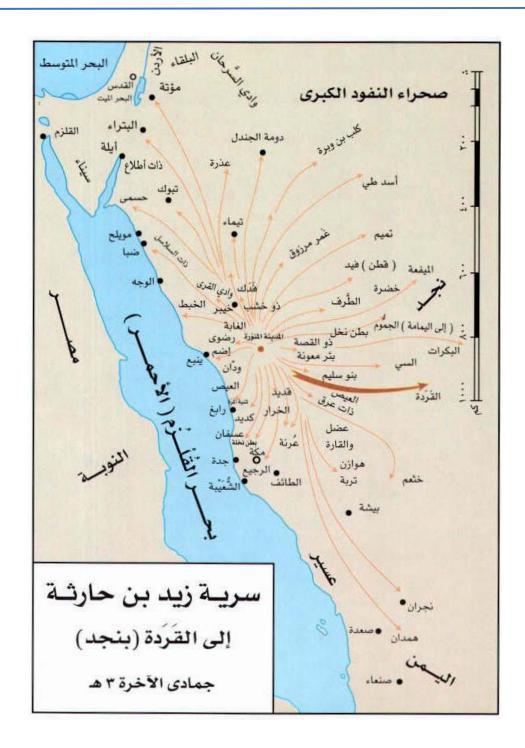

#### 杂杂杂



# البَابُ الرَّابِمُ غُزْوَةُ أُحُدٍ ١٥ شَوَّال مِنْ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ لِلمِجْرَةِ

#### أسْبَابُ الغَزْوَةِ:

بَعْدَ هَزِيمَةِ المُشْرِكِينَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ اتَّفَقَتْ قُرَيْشٌ عَلَى أَنْ تَقُومَ بِحَرْبٍ شَامِلَةٍ ضِدَّ المُسْلِمِينَ، فَتَثْأَرُ لِنَفْسِهَا وَتَسْتَعِيدُ هَيْبَتَهَا بَيْنَ القَبَائِلِ.

#### ♦ قَبْلَ المَعْرَكَةِ:

سُرْعَانَ مَا أَرْسَلَتُ الْاسْتِخْبَارَاتُ الْعَسْكَرِيَّةُ الْإِسْلَمِيَّةُ فِي «مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ» المُتَمَثِّلَةُ فِي عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَبَّاسِ ، مُلْتَزِمَةً بِقَاعِدَةٍ أَسَاسِيَّةٍ فِي «إيصَالِ المُعْلُومَةِ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُنَا الْاسْتِفَادَةُ مِنْهَا».

فَبَعَثَ «الْعَبَّاسُ» ﴿ بِبَرْقِيَّةٍ عَاجِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ وَأَسْرَعَ رَسُولُ «الْعَبَّاسِ» ﴿ فَبَالِهُ وَجَدَّ فِي السَّدِرِ، حَتَّى أَنَّهُ قَطَعَ الطَّرِيقَ بَيْنَ «مَكَّةَ» وَ «المَدِينَةِ»، الَّتِي تَبْلُغُ خَمْسَمَائِةِ كِيلُومِتْر، فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

#### • نَصُّ البَرْقيَّةِ:

«أَنّ قُرَيْشًا قَدْ أَجْمَعَتْ الْمَسِيرَ إِلَيْك فَمَا كُنْت صَانِعًا إِذَا حَلّوا بِك فَاصْنَعْهُ. وَقَدْ تَوَجّهُوا إِلَيْك، وَهُمْ تَلَاثَةُ آلَافٍ وَقَادُوا مِئَتَيْ فَرَسٍ وَفِيهِمْ سَبْعُمِائَةِ دَارِعٍ وَتَلَاثَةُ آلَافِ بَعِيرِ وَأَوْعَبُوا مِنْ السّلَاح(١)»(٢).

وَاتَّسَمَتْ مَعْلُومَاتُ الاسْتِخْبَارَاتِ العَسْكَرِيَّةِ بِالدِّقَّةِ، فَقَدْ شَمِلَتْ:



<sup>(</sup>١) أيْ خَرَجُوا بِجَمِيع مَا لَدَيْهِمْ مِنْ سِلَاح.

<sup>(</sup>٢) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (٢/٤/١).

- أ. وَقْتَ انْطِلَاقِ قُوَّاتِ الْعَدُوِّ.
  - ب. عَدَدَ قُوَّاتِ الْعَدُوِّ.
- ت. أنْوَاعَ الأسْلِحَةِ وَالْعَتَادِ.
- ث. الاحْتِيَاطَاتِ المُتَّخِذَةَ مِنْ العَدُقِ.

#### 

#### ◄ تَعَامُلُ القِيَادَةِ العَسْكَريَّةِ مَعَ المَوْقفِ:

#### ١. الاسْتِطْلَاعُ وَالتَّأَكُّدُ مِنْ مِصْدَاقِيَّةِ المَعْلُومَاتِ الوَارِدَةِ:

التَّأَكُدُ مِنْ مِصْدَاقِيَّةِ أَيِّ مَعْلُومَةٍ مُرْسَلَةٍ مِنْ فِرَقِ جَمْعِ الْمَعْلُومَاتِ (١) ضَرُورَةً وَقَاعِدَةً عَسْكَرِيَّةً، إضَافَةٌ إلَى ذَلِكَ، لَا بُدَّ مِنْ جَمْعِ مَعْلُومَاتٍ جَدِيدَةٍ عَنْ تَمَوْضُعِ وَانْتِشَارِ قُوَّاتِ الْعَدُوِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِثْمَارُهُ لِتَرْجِيحِ كِفَّةِ النَّصْرِ، فَقَدْ أَرْسَلَ وَانْتِشَارِ قُوَّاتِ الْعَدُوِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِثْمَارُهُ لِتَرْجِيحِ كِفَّةِ النَّصْرِ، فَقَدْ أَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَى أَفْرَادَ الاسْتِطْلَاعِ «أَنسًا» وَ «مُؤْنِسًا» ابْنَيْ «فَضَالَة» ف، فَأَلْفَيَا قُرَيْشًا قَدْ النَّبِيُ عَلَى أُوْرَادَ الاسْتِطْلَاعِ حَلْلَهَا وَإِبَلَهَا تَرْعَى زُرُوعَ يَثْرِبَ المُحِيطَة بِهَا (٢)، وَعَادَا قَارَبَتْ المَدِينَة، وَأَرْسَلَتُ خَيْلَهَا وَإِبَلَهَا تَرْعَى زُرُوعَ يَثْرِبَ المُحِيطَة بِهَا (٢)، وَعَادَا فَأَخْبَرَاهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، كَمَا أَرْسَلَ الْحُبَابَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ إِلَى قُرَيْشٍ بِمُهِمَّةٍ الْخُبَرَاهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، كَمَا أَرْسَلَ الْحُبَابَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ إِلَى قُرَيْشٍ بِمُهِمَّةٍ السَّادِخْبَارَاتِيَّةٍ ضِمْنَ صُمُّ فُوفِ الْعَدُوّ، فَدَخَل بَيْنَ جَيْشٍ مَكَّة، وَجَمَعَ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ الْعَدَدِ وَالْعَتَادِ وَرَجَعَ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «مَا رَأَيْتَ؟»، قَالَ: رَأَيْتُ أَيْ رُسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعْلُومَاتِ عَنْ الْعَنَادِ وَرَجَعَ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «مَا رَأَيْتَ؟»، قَالَ: رَأَيْتُ أَيْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ عَلَى ضَوْءِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (١٨٧/٢).



<sup>(</sup>۱) إِذَا وَصَلَتْ المَعْلُومَةُ إِلَى الأَمِيرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَنَبَّتَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَبُتُهَا وَيَذِيعُ بِهَا، وَمِنْ ثَمَّ يَتَخِذُ الإِجْرَاءَاتِ المُنَاسِبَةَ وَالمَطْلُوبَةَ تَبَعًا لَهَا. قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النِّينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَةُ وَاسِقُ بِبَيَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن شَيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةِ فَتَصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُهُمْ نَدِمِينَ ۞ [سورة الحوات: ]، وسَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَرْسَلَ الوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ عَلَى صَدَقَاتِ «بنِي المُصْطَلق»، وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ إِحْنَةٌ، فَلَمَّا شَارَفَ دِيَارَهُمْ رَكَبُوا مُسْتَقْبِلِينَ لَهُ، فَحَسِبَهُمْ صَدَقَاتِ «بنِي المُصْطَلق جَمَعَتْ لَكَ لِتُقَاتِلُكَ»، فَبَعَثَ النَّبِي ﷺ مَصْدَرًا مُقَاتِلِيهِ، فَرَجَعَ لِلنَّبِي ﷺ، وَقَالَ لَهُ: «إِنَّ بَنِي المُصْطَلق جَمَعَتْ لَكَ لِتُقَاتِلُكَ»، فَبَعَثَ النَّبِي ً مُصْدَرًا مُقَاتِيهِ، هُوَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ ﴿ للاَسْتِيتَاقِ مِنْ الخَبَرِ، فَعَادَ خَالِدٌ هُ مُؤَكِّدًا أَنَّ القَوْمَ لَا يَزَالُونَ مُسْتَمْسِكِينَ قِقَةً، هُو خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ ﴿ للاَسْتِيتَاقِ مِنْ الخَبَرِ، فَعَادَ خَالِدٌ هُ مُؤَكِّدًا أَنَّ القَوْمَ لَا يَزَالُونَ مُسْتَمْسِكِينَ بِدِينِهِمْ، وَأَدُوا إِلَيْهِ الصَّدَقَاتِ.

عَدَدًا، حَزَرْتُهُمْ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، يَزِيدُونَ قَلِيلًا أَوْ يَنْقُصُ وَنَ قَلِيلًا، وَالْخَيْلُ مَانَتَيْ فَرَسٍ، وَرَأَيْتُ دُرُوعًا ظَاهِرَةً، حَزَرْتُهَا سَ بُعِمَائَةَ دِرْعٍ، قَالَ: «هَلْ رَأَيْتُ ظَعْنًا؟»، قَالَ: رَأَيْتُ النِّسَاءَ مَعَهُنَّ الدِّفَافُ وَالأَكْبَارُ (۱)...(۲).

#### ٢. الحِفَاظُ عَلَى أَمْنِ المَعْلُومَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ (٣):

وَنَرَى هَذَا الأَمْرَ جَلِيًّا فِي عِدَّةِ مَوَاقِف، مِنْهَا:

عِنْدَمَا أَتَتْ بَرْقِيَّةُ «العَبَّاسِ ﴿ لَلنَّبِي اللهِ قَرَاهَا «أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ»، فَأَمَرَهُ اللهُ عِلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

وَفِي قَوْلِهِ ﷺ لِهِ الْحَبَّابِ بْنِ الْمُنْذِرِ» ﷺ بَعْدَمَا سَأَلَهُ عَنْ الظَّعَائِنِ: «أَرَدْنَ أَنْ يُحَرِّضْنَ الْقَوْمَ وَيُذَكِّرْنَهُمْ قَتْلَى بَدْرٍ، هَكَذَا جَاءَنِي خَبَرُهُمْ، لَا تَذْكُرْ مِنْ شَأْنِهِمْ حَرْفًا، كَحَرَّضْنَ الْقَوْمَ وَيُذَكّرْنَهُمْ قَتْلَى بَدْرٍ، هَكَذَا جَاءَنِي خَبَرُهُمْ، لَا تَذْكُرْ مِنْ شَأْنِهِمْ حَرْفًا، حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهُمّ بِك أَجُولُ وَبِكَ أَصُولُ» (٤).

#### ٣. إعْلَانُ حَالَةِ الطَّوَارِئِ:

ثُمَّ أَنَّهُ عِنَّ قَدْ أَعْلَنَ حَالَةَ الطَّوَارِئِ الْعَامَّةِ، وَتَجَهَّزَ الْجَمِيعُ لِلْقِتَالِ، وَأَمْضُوا لَيْلَتَهُمْ فَي حَذَرٍ، كُلُّ يَصْحَبُ سِلَاحَهُ وَلَا يُفَارِقُهُ، حَتَّى عِنْدَ نَوْمِهِ، وَأَمَرَ عَنَّ بِحِرَاسَةِ فِي حَذَرٍ، كُلُّ يَصْحَبُ سِلَاحَهُ وَلَا يُفَارِقُهُ، حَتَّى عِنْدَ نَوْمِهِ، وَأَمَرَ عَنَّ بِحِرَاسَةِ الْمَدِينَةِ، وَاخْتَارَ خَمْسِينَ مِنْ أَشِدًاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمُحَارِبِيهِمْ لِذَلِكَ بِقِيَادَةِ «مُحَمَّدِ بْنِ



<sup>(</sup>١) الأَكْبَارُ ، جَمْعُ كَبْر ، يَعْنِي الطُّبُولِ الَّتِي لَهَا وَجْهٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ لَفْظٌ فَارسِيِّ مُعَرّبٌ .

<sup>(</sup>٢) المَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) وَنَلْحَظُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ زَرَعَ ذَلِكَ الحِسَّ الأَمْنِيَ فِي صَحَابَتِهِ الكِرَامِ قُ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا أُوْرَدَهُ ابْنُ بُرْهَانِ الدِّينِ فِي «السِّيرَةُ الحَلَبِيَّةُ» مِنْ شَأْنِ سَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَ عِنْدَمَا أَطْلَعَهُ النَّبِيُ ﷺ عَلَى خَبْرِ رِسَالَةِ العَبَّاسِ قَ، فَقَالَ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَيْرًا»، فَاسْتَكْتَمُهُ إِيَّاهُ، وَعِنْدَمَا خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ عِنْدِ سَعْدِ العَبَّاسِ قَ، فَقَالَ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَيْرًا»، فَاسْتَكْتَمُهُ إِيَّاهُ، وَعِنْدَمَا خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ عِنْدِ سَعْدِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ٣؟ قَالَ لَهَا: لَا أُمَّ لَكِ، أَنْتِ وَذَاكَ، قَالَت: قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ لَكَ، فَأَلْتُ نَهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) المَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (٢٠٨/١).

مَسْلَمَةً عِنْ (١).

#### ٤. أَمْنُ القِيَادَةِ:

قَامَ الصَّحَابَةُ ﴿ بِحِرَاسَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَاتَ ﴿ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ﴾ وَ ﴿ أُسَيْدُ بْنُ مُعَاذٍ ﴾ وَ ﴿ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرُ ﴾ وَ ﴿ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﴾ في عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ مُدَجَّجِينَ بِنُ الْحُضَيْرُ ﴾ وَ ﴿ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﴾ وَمُولَ اللهِ ﷺ، وَخُصُوطًا بَعْدَ مُحَاوَلَةِ اغْتِيَالِ النَّهِ ﷺ، وَخُصُوطًا بَعْدَ مُحَاوَلَةِ اغْتِيَالِ النَّهِ ﷺ بَعْدَ بَدْرٍ (٢).

#### 

#### ♦ الاستغداد للمغركة:

وَقَدْ تَمَثَّلَ ذَلِكَ بِ:

- ١. الشُّورَي.
- ٢. الجَاهِزِيَّةِ القِتَالِيَّةِ لِلفَرْدِ «العَتَادُ الحَرْبِيُّ».
  - ٣. اخْتِيَارِ خَطِّ المَسِيرِ «زَمَانًا وَمَكَانًا».
  - ٤. أَمْنِ الْقِيَادَةِ أَثْنَاءَ التَّحْضِيرَاتِ لِلْمَعْرَكَةِ.
    - ٥. التَّعْبِئَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالإِيمَانِيَّةِ لِلجُنْدِ.

#### ١. الشُّورَى:

عَقَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجْلِسًا اسْتِشَارِيًّا عَسْكَرِيًّا أَعْلَى، تَبَادَلَ فِيهِ الرَّأْيَ لِاخْتِيَارِ المَوْقِفِ، وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ رُؤْيًا رَآهَا.

عَنْ عُرْوَةَ ١ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُ م بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّ

<sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ بَعْدَ مَا كَانَ مِنْ اتِّفَاقٍ بَيْنَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى اغْتِيَالِ النَّبِيِّ ﷺ.



<sup>(</sup>١) المَصْدَرُ السَّابِقُ (١/٢١٧).

إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَّهُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِورة آل عمران:].

إِنَّ النَّبِيَ عَنِّهُ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ حِينَ عَزَا أَبُو سُفْيَانَ وَكُفَّارُ قُرَيْشٍ: «إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي لَبِسْتُ دِرْعًا حَصِينَةً، فَأُوّلْتُهَا الْمَدِينَةَ، فَاجْلِسُوا فِي ضَيْعَتِكُمْ، وَقَاتِلُوا مِنْ وَرَائِهَا، وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ قَدْ شُبِّكَتْ بِالْبُنْيَانِ فَهِي كَالْحِصْنِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْرُجْ بِنَا إِلَيْهِمْ فَلْنُقَاتِلْهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِي بْنِ سَلُولٍ: نَعَمْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْرُجْ بِنَا إِلَيْهِمْ فَلْنُقَاتِلْهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِي بْنِ سَلُولٍ: نَعَمْ وَاللَّهِ يَا نَبِي اللَّهِ مَا زَلْ بِنَا عَدُو قَطُ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ، فَأَصَابَ فِينَا، وَلَا تَتَيْنَا فِي الْمَدِينَةِ، وَقَاتَلْنَا مِنْ وَرَائِهَا إِلَّا هَزَلَ بِنَا عَدُو قَطُ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ، فَأَصَابَ فِينَا، وَلَا تَتَيْنَا فِي الْمَدِينَةِ، وَقَاتَلْنَا مِنْ وَرَائِهَا إِلَّا هَزَمْنَا عَدُونَا، فَكَلَّمَهُ أَنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْرُجْ بِنَا إِلَيْهِمْ، فَدَعَا بِلَأْمَتِهِ فَلَيسَهَا، ثُمَّ قَالَ: «مَا أَظُنُّ الصَّرْعَى إِلَّا سَتَكْثُرُ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ، إِنِي أَرَى فِي النَّوْمِ مَنْحُورَةً، فَلَقُولُ: بَقَرٌ، وَاللّهِ بِخَيْرٍ»، فَقَالَ يَسْتَكُثُرُ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ، إِنِي أَرَى فِي النَّوْمِ مَنْحُورَةً، فَأَقُولُ: بَقَرٌ، وَاللّهِ بِخَيْرٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِي فَاجُلِسْ بِنَا، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِي إِذَا لَبِسَ رَجُكُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِي فَاجُلِسْ بِنَا، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِي إِذَا لَبِسَ وَلَاللَهُ مِنْ عَمْ مَنْهُمْ مَنْ مُنْ مُ عَمْ فَعَلَ عَنَى النَّاسَ» (١).

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «وَأَبِهِ، وَلَوْ رَضُوا بِالَّذِي أَمَرَهُمْ كَانَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ غَلَبَ الْقَضَاءُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَكِنْ غَلَبَ الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ، وَعَامَّةُ مَنْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ رِجَالٌ لَمْ يَشْهَدُوا بَدْرًا، قَدْ عَلِمُوا الَّذِي سَبقَ وَالْقَدَرُ، وَعَامَّةُ مَنْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ رِجَالٌ لَمْ يَشْهَدُوا بَدْرًا، قَدْ عَلِمُوا الَّذِي سَبقَ وَالْقَدَرُ، وَعَامَّةُ مِنْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ رِجَالٌ لَمْ يَشْهَدُوا بَدْرًا، قَدْ عَلِمُوا الَّذِي سَبقَ لِأَصْحَابِ بِدْرٍ مِنَ الْفَضِيلَةِ»(٢)، ثُمَّ صَلَّى النَّبِي عَلَى بِالنَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَوَعَظَهُمْ وَالْمَرَهُمْ بِالتَّهَيُّو لِعَدُوهِمْ، وَأَمْرَهُمْ بِالتَّهَيُّو لِعَدُوهِمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّ لَهُمْ النَّصْرَ بِمَا صَبرُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّهَيُّو لِعَدُوهِمْ، فَوَالِحِدِ وَالاَجْتِهَادِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ لَهُمْ النَّصْرَ بِمَا صَبرُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّهَيُّو لِعَدُوهِمْ، فَالنَّاسُ بِذَلِكَ (٣).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (٩٧٣٥) كِتَابُ المَغَازِي -وَقْعَةُ أُحُدِ.

<sup>(</sup>٢) البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ (٥/٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ المَصْدَرَ السَّابِقَ، بِتَمَامِهِ.

## ٢. اهْتِمَامُ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ بِالجَاهِزِيَّةِ القِتَالِيَّةِ لِلفَرْدِ «العَتَادِ الحَرْبِيّ»:

وَبَعْدَمَا كَانَ رَأْيُ الأَغْلَبِيَّةِ مِنْ الصَّحَابَةِ ﴿ دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ بَيْتَهُ، وَمَعَهُ صَاحِبَاهُ «أَبُو بَكْرِ ﴾ وَ «عُمَرُ ﴾ ، فَعَمَّمَاهُ وَأَلْبَسَاهُ (١).

عَنْ أَبِي سَلِيطٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَلَنْسُوةَ أَسْمَاطٍ لَهَا أُذُنَانِ، قَدْ تَقَبَ لَهُمَا جُحْرَانِ فِي أُذُنَيْهِمَا (٢).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَا عَلَا عَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَ

فَتَدَجَّجَ عَلَى أَحُدٍ، فَلَبِسَ دِرْعًا وَاحِدَةً حَتّى انْتَهَى إِلَى أُحُدٍ، فَلَبِسَ دِرْعًا أُخْرَى، وَمِغْفَرًا وَبَيْضَةً فَوْقَ الْمِغْفَرِ (٥). فَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَبَيْدِ اللّهِ اللّهِ عَبَيْدِ اللّهِ عَبَيْدِ اللّهِ عَبَيْدِ اللّهِ عَنْ طَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ (٦).

وَتَقَلَّدَ السَّيْفَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَأْمُرُ الصَّدَابَةَ ف

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنُ الكَبِيرُ» كِتَابُ السِّير -بَابُ الاخْتِيَارِ فِي التَّحَرُّزِ.



<sup>(</sup>١) انْظُرْ المَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِم فِي «الآحَادُ وَالمَثَانِي» (١٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الجَامِعُ لِشُعَبِ الإِيمَانِ» (٨٤٨) فَصْلٌ فِي العَمَائِمِ، وَأَوْرَدَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «سِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ» (٢٥٣٨) وَقَالَ: «ضَعِيفٌ».

<sup>(</sup>٤) وَعَلَى المُقَاتِلِ أَنْ يَضَعَ سَاتِرًا فَوْقَ رَأْسِهِ كَالْخُوَّذَةِ؛ لِحِمَايَتِهِ مِنْ الصَّدَمَاتِ وَالشَّظَايَا وَمَا شَابَهَ، حَنَّى وَإِنْ كَانَتُ مَصْنُوعَةً مِنْ القُمَاشِ لِحِمَايَتِهِ -عَلَى الأقلِّ-مِنْ أَشِعَةِ الشَّمْسِ القَوِيَّةِ، وَيُغَضَّلُ لِغِطَاءِ الرَّأْسِ أَنْ يَتَّخِذَ لَوْنَ الأَرْضِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّمْوِيهِ الْعَسْكَرِيِّ. رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجِمُ الكَبِيرُ» (١٣٤١٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمَلائِكَةِ، وَأَرْخُوا لَهَا خَلْفَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿، قَالَ فِيهِ الْهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ» (٥/١٢٠): «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عِيسَى ظُهُورِكُمْ»، قَالَ فِيهِ الهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ» (١٢٠/٥): «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عِيسَى ظُهُورِكُمْ»، قَالَ الدَّارَقُطُنِيُّ: مَجْهُولٌ. وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمُصْرِيِّ شَيْخِ الطَّبَرَانِيِّ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ وَتُقَهُ».

<sup>(</sup>٥) المَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (١/٢١٩).

بِحُسْنِ التَّجَهُّزِ لِلحَرْبِ بِأَدَقِّ الأُمُورِ، حَتَّى فِي لُبْسِ النِّعَالِ (١)، فَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ لَا يَزَالُ لَا يَزَالُ لَا يَزَالُ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ لَا يَزَالُ لَا يَزَالُ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ لَا يَزَالُ النَّعَلَ» (٢).

#### ٣. اخْتِيَارُ خَطِّ المسير «زَمَانًا وَمَكَانًا»:

وَقَدْ كَانَ الوَقْتُ المُخْتَارُ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهْ اللَّيْلِ، وَاتَّخَذَ اللَّيْلَ سَاتِرًا لِتَحَرُّكَاتِهِ، وَهَذَا الوَقْتُ يَكُونُ فِيهِ الأعْدَاءُ - غَالِبًا - فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الإعْيَاءَ وَمَشَقَّةَ السَّفَرِ قَدْ أَخَذَا مِنْهُمْ مَجْهُودًا كَبِيرًا.

قَالَ الوَاقِدِيُّ رحمه الله: «وَبَامَ رَسُولُ اللهِ عَنِي حَتَّى أَدْلَجَ، فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي: «أَيْنَ الْأَدِلَاءُ؟»(٣)، ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ تَخَيَّرَ الطَّرِيقَ المُنَاسِبَةً الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي يَصِلَ إِلَى أَرْضِ المَعْرَكَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ صِفَةً يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَقَّرَ فِي الطَّرِيقِ، يَسْلُكُهَا كَيْ يَصِلَ إِلَى أَرْضِ المَعْرَكَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ صِفَةً يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَقَّرَ فِي الطَّرِيقِ، وَهِي الطَّرِيقِ، وَهِي السِّرِيَّةُ؛ حَتَّى لَا تَرَى الأَعْدَاءُ جَيْشَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ عَلَى الْطُرِيقِ وَيُخْرِجُنَا عَلَى الْقَوْمِ مِنْ كَتَبِ؟»، فَقَالَ عَلَى الطَّرِيقِ وَيُخْرِجُنَا عَلَى الْقَوْمِ مِنْ كَتَبٍ؟»، فَقَالَ أَبُو حَثْمَةَ الْحَارِثِيُ رَجُلُ يَدُلُّنَا عَلَى اللهِ عَلَى الْقَوْمِ مِنْ كَتَبٍ؟»، فَقَامَ أَبُو حَثْمَةَ الْحَارِثِيُ وَهَالَ أَنُو حَثْمَةَ الْحَارِثِيُ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ... قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنِي فَرَكِبَ فَرَسَهُ، فَسَلَكَ بِهِ فِي بَنِي حَارِثَةَ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الْأَمْوَالِ حَتَّى يَمُرُّ بِحَائِطِ مِرْبَعِ بْنِ قَيْظِيِّ، وَكَانَ أَعْمَى الْبَصَرِ حَلَاقَةًا»(٤). مُنَافَقًا»(٤).



<sup>(</sup>١) إِنَّ الانْتِعَالَ وَحُسْنَ انْتِقَاءِ النَّعْلِ لَمِنْ الأُمُورِ الَّتِي يَجِبُ أَلَّا يَتَسَاهَلَ فِيهَا المُجَاهِدُ، فَهِيَ مِنْ الأَهمِّيَّةِ بِمَكَان، رُغْمَ بَسَاطَتِهَا.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ٦٦ (٢٠٩٦) كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ-بَابُ مَا جَاءَ فِي الانْتِعَالِ وَالاسْتِكْتَارِ مِنَ النِّعَال.

<sup>(</sup>٣) المَغَازي لِلوَاقِدِيِّ (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٤) المَصْدَرُ السَّابِقُ (٢١٨/١).

#### ٤.أمْنُ القِيَادَةِ أَثْنَاءَ التَّحْضِيرَاتِ لِلمَعْرَكَةِ:

وَاخْتَارَ النَّبِيُّ عَيْ خَمْسِينَ رَجُلًا لِحِرَاسَةِ المُعَسْكَرِ، يَتَجَوَّلُونَ حَوْلَهُ، وَكَانَ قَائِدَهُمْ «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ ﴿ )، بَطَلُ سَرِيَّةِ «كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ»، وَتَوَلَّى «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ ﴾ وَتَوَلَّى «ذَكُوانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ ﴾ حِرَاسَةَ النَّبِيِّ ﴿ خَاصَّةً (٢).

#### ٥ التَّعْبِئَهُ النَّفْسِيَّةُ وَالْإِيمَانِيَّةُ لِلجُنْدِ:

وَقَامَ النّبِيُ عَنَى قَبْلَ المَعْرَكَةِ يَخْطُبُ بِالنّاسِ، وَيَرْفَعُ لَهُمْ الهِمَمَ وَيُذَكِّرُهُمْ بِالجَنّةِ، فَكَانَ مِمَّا قَالَ عَنْ : «يَا أَيّهَا النّاسُ، أُوصِيكُمْ بِمَا أَوْصَانِي اللهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ الْعَمَلِ فِكَانَ مِمَّا قَالَ عَنْ مَحَارِمِهِ. ثُمّ إنّكُمْ الْيَوْمَ بِمَنْزِلِ أَجْرٍ وَذُخْرٍ لِمَنْ ذَكَرَ الّذِي عِلَيْهِ ثُمّ وَطَن نَفْسَـهُ لَهُ عَلَى الصّبْرِ وَالْيَقِينِ وَالْجِدّ وَالنّشَـاطِ، فَإِنّ جِهَادَ الْعَدُق عَلَيْهِ ثُمّ وَطَن نَفْسَـهُ لَهُ عَلَى الصّبرُ عَلَيْهِ إلّا مَنْ عَزَمَ اللهُ رُشْدَهُ، فَإِنّ اللهَ مَعَ مَنْ عَصَاهُ، فَافْتَتِحُوا أَعْمَالَكُمْ بِالصّبْرِ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِن الشّيطَان مَعَ مَنْ عَصَاهُ، فَافْتَتِحُوا أَعْمَالَكُمْ بِالصّبْرِ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنّ الشّيطَان مَعَ مَنْ عَصَاهُ، فَافْتَتِحُوا أَعْمَالَكُمْ بِالصّبْرِ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنّ الشّيطَان مَعَ مَنْ عَصَاهُ، فَافْتَتِحُوا أَعْمَالَكُمْ بِالصّبْرِ عَلَى الْجِهَادِ، وَالْتَمْسُوا بِذَلِكَ مَا وَعَدَكُمْ اللهُ، وَعَلَيْكُمْ بِأَلّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ، فَإِنّي حَرِيصٌ عَلَى رُشْدِكُمْ، وَالْتَمْسُوا بِذَلِكَ مَا وَعَدَكُمْ اللهُ، وَعَلَيْكُمْ بِأَلّذِي أَمْرَكُمْ بِهِ، فَإِنّي حَرِيصٌ عَلَى رُشْدِكُمْ، وَلا اللهُ وَلا اللهُ مَن أَمْرِ الْعَجْزِ وَالضّـعْفِ مِمّا لَا يُحِبُّ اللهُ، وَلَا الظّفَر ...»(٣).

#### 

#### التَّخْطِيطُ لِلمَعْرَكَةِ:

#### ١. انْتِقَاءُ الأَرْضِ:

وَزَّعَ النَّبِيُّ ﷺ سَــيْطَرَةَ القُوَّاتِ عَلَى المَنَاطِقِ الحَاكِمَةِ «المُرْتَفَعَاتِ»، وَتَرَكُوا

<sup>(</sup>٣) الْمَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (١/٢١-٢٢١).



<sup>(</sup>١) انْظُرْ المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٢)المَصْدَرُ السَّابِقُ، بِتَمَامِهِ.

الوَادِي لِجَيْشِ «مَكَّةَ»، وَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَى «أُحُدًا خَلْفَ ظَهْرِهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِكُ الْمُدِينَةَ» (١)، وَعَلَى جَبَلِ «عينان» الَّذِي يُقَابِلُ جَبَلَ «أُحُدٍ» وَضَلَعَ عَلَيْهِمْ الرُّمَاة؛ وَذَلِكَ لِيَمْنَعَ الْبِهَافَ جَيْشِ المُسْلِمِينَ، وَلِدَعْمِ جَيْشِ المُسْلِمِينَ وَلِدَعْمِ جَيْشِ المُسْلِمِينَ فَلِ كَلِّ التَّحَرُّكَاتِ القِتَالِيَّةِ.

#### ٢. اسْتِعْرَاضُ الجُنْدِ:

وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَسْتَعْرِضُ الجُنْدِ، وَبَدَأَ بِإِخْرَاجِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلقِتَالِ.

عَنْ أَبِي زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ ﷺ اسْتَصْغَرَ نَاسًا يَوْمَ أُحُدٍ مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ جَارِيَةً - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَعْدٌ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمرَ (٢).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ لِلْقِتَالِ قَالَ: وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي (٣).

# ٣. تَنْظِيمُ وَتَوْزِيعُ الجُنْدِ فِي مَوَاضِعِهِمْ وَهَيْأَتُهُمْ قَبْلَ الحَرْبِ «التَّعْبِئَةُ»:

قَامَ ﷺ بِتَقْسِيمِ الْجَيْشِ إِلَى ثَلَاثِ كَتَائِبَ، وَأَعْطَى اللَّوَاءَ لِأَحَدِ أَفْرَادِ الْكَتِيبَةِ، وَهَذِهِ الْكَتَائِبُ هِيَ:

- ١. كَتِيبَةُ «المُهَاجِرِينَ»، وَأَعْطَى لِوَاءَهَا «مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ ،
- كَتِيبَةُ «الأوْسِ» مِنْ الأنْصَارِ، وَأَعْطَى لِوَاءَهَا «أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ ﴿ ١٠٠٠.
- ٣. كَتِيبَةُ «الخَزْرَجِ» مِنْ الأنْصَارِ، وَأَعْطَى لِوَاءَهَا «الحُبَابَ بْنَ المُنْذِر ، وَأَعْطَى لِوَاءَهَا

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٦٦٤) كِتَابُ الشَّهَادَاتِ-بَابُ بُلُوغ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ.



<sup>(</sup>١) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ (٢٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، كِتَابُ السِّير -بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الجِهَادُ.

٤. وَجَعَلَ الرّمَاةَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَلَى عَيْنَيْنِ «جَبَلِ الرُّمَاةِ»، عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ، وقَالَ لهم: «إِن رَأَيْتُمُونَا تَخَطَّفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ» (١)، وَقَالَ لِأُمِيرِ رَأَيْتُمُوبَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ، فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ» (١)، وَقَالَ لِأُمِيرِ الرُّمَاةِ: «انْضَحْ الْخَيْلُ عَنَّا بِالنَّبْلِ، لَا يَأْتُوبَا مِنْ خَلْفِنَا، إِنْ كَانَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا، الرُّمَاةِ: «وَالْزَمُوا مَكَانَكُمْ لَا تَبْرَحُوا فَاتْبُتْ مَكَانَكَ لَا نُوْبَيَنَّ مِنْ قِبَلِكِ» (٢). وَقَالَ لِلرُّمَاةِ: «وَالْزَمُوا مَكَانَكُمْ لَا تَبْرَحُوا فَاتْبُتْ مَكَانَكُ لَا نُوْبَعُهُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نَهْزِمُهُمْ، حَتّى نَدْخُلَ عَسْلَكَرَهُمْ، فَلَا تُفارِقُوا مَكَانَكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نَهْزِمُهُمْ، حَتّى نَدْخُلَ عَسْلَكَرَهُمْ، فَلَا تُفارِقُوا مَكَانَكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نَهْزِمُهُمْ، حَتّى نَدْخُلَ عَسْلِكَرَهُمْ، فَلَا تُفارِقُوا مَكَانَكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نَهْزِمُهُمْ، حَتّى نَدْخُلَ عَسْلِكَرَهُمْ، فَلَا تُفارِقُوا مَكَانَكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نَقْتَلُ فَلَا تُعِينُونَا وَلَا تَدْفَعُوا عَنَّا، اللَّهُمَّ، إِنِي أُشْلِهِ فَلَا تُغْيَلُ مَا لَا لَهُمْ بِالنّبْلِ، فَإِنْ الْخَيْلُ لَا تُقْدِمُ عَلَى النَّبُلِ» (٣).

#### ٤ .التَّأَكُّدُ مِنْ جَاهِزِيَّةِ الجُنْدِ:

وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ يُسَوّي تِلْكَ الصّفُوفَ وَيُبَوِّئُ أَصْحَابَهُ مقاعد لِلْقِتَالِ يَقُولُ تَقَدَّمْ يَا فُلَانٌ وَتَأَخَّرْ يَا فُلَانٌ حَتّى إِنّهُ لَيَرَى مَنْكِبَ الرّجُلِ خَارِجًا فَيُوَخّرُهُ فَهُوَ يُقَوِّمُهُمْ كَأَنّمَا يُقَوِّمُ بِهِمْ الْقِدَاحَ حَتّى إِذَا اسْتَوَتْ الصّفُوفُ (٤).

#### ه الشِّعارُ:

وَكَانَ شِعَارُ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ «أُمِتْ أُمِتْ»(٥)(٦).

<sup>(</sup>٦) مِنَ الأَخْطَاءِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا المُسْلِمُونَ يَوْمَ أُحُدٍ أَنَّهُمْ لَمَّا الْتَقَّ عَلَيْهِمْ جَيْشُ المُشْرِكِينَ نَسَوْا بِسَبَبِ الدَّهْشَةِ الشِّعَارَ الَّذِي بَيْنَهُمْ، فَصَارُوا يَضْرِبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ الوَاقِدِيُّ فِي المَغَازِي (٢٣٠/١): «وَانْتَقَضَتْ صُفُوفُ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَدَارَتْ رِجَالُهُمْ، وَحَالَتْ الرّيحُ، وَكَانَتْ أُوّلَ النّهَارِ إِلَى أَنْ رَجَعُوا صَبّا، فَصَارَتْ دَبُورًا حَيْثُ كَرَّ الْمُشْرِكُونَ، بَيْنَا الْمُسْلِمُونَ قَدْ شُغِلُوا بِالنَّهْبِ وَالْغَنَائِمِ»، وَقَالَ (٢٢٣/١): «يَقُولُ فَصَارَتْ دَبُورًا حَيْثُ كَرَّ الْمُشْرِكُونَ، بَيْنَا الْمُسْلِمُونَ قَدْ شُغِلُوا بِالنَّهْبِ وَالْغَنَائِمِ»، وَقَالَ (٢٢٣/١): «يَقُولُ



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ (٣/٢٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابْنُ هِشَام فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَكَذَا البَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ (٢٢٤/٣).

<sup>(</sup>٣) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (١/٢٥).

<sup>(</sup>٤) المَصْدَرُ السَّابِقُ (٢٢١/١).

<sup>(</sup>٥) المَصْدَرُ السَّابِقُ (٨/١) / (٢٣٤/١)، وَابْنُ هِشَام فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ ().

#### ٦. التَّعْبِئَةُ النَّفْسِيَّةُ أَثْنَاءَ المَعْرَكَةِ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ فَالَ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَخَذَ سَدِيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: «مَنْ يَأْخُذُ مِنِي عَنْ أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟»، فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟»، قَالَ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ. فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ. قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ (١).

لَقَدْ هَيَّا الْجَيْشَ تَهْيِئَةً إِيمَانِيَّةً وَنَفْسِيَّةً وَسَدَّ الفَرَاغَ مَعَ أَنَّهُ انْسَحَبَ ثَلَاثِمَائَةٌ مِنْ الْجَيْشِ.

عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ حَرُّى نَزَلَ أُجُدًا وَرَجَعَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ فِي تَلاَثِمِائَةٍ وَبَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ فِي تَلاَثِمِائَةٍ وَبَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ فِي شَبْعِمِائَةٍ » (٢).

#### $\bigcirc$ $\bigcirc$

#### \* المُبَارَزَةُ:

وَبَدَأَ القِتَالُ عِنْدَمَا طَلَبَ حَامِلُ لِوَاءِ المُشْرِكِينَ «طَلْحَةُ بْنُ عُثْمَانَ» المُبَارَزَة، وَكَانَ مِنْ أَشْجَعِ فُرْسَانِ «قُرَيْشٍ»، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ أَحَدُ لِفَرْطِ شَجَاعَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَكَانَ مِنْ أَشِجَعِ فُرْسَانِ «قُرَيْشٍ»، فَطَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ أَحَدُ لِفَرْطِ شَجَاعَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ «عَلِيُّ» فَقَطَعَ رِجْلَهُ.



رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: فَكُنَّا أُتِينَا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا وَمَعْصِيَةِ نَبِيِّنَا، وَاخْتَلَطَ الْمُسْلِمُونَ، وَصَارُوا يُقْتَلُونَ وَيَضْرِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مَا يَشْعُرُونَ بِهِ مِنْ الْعَجَلَةِ وَالدَّهَشِ».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ١٢٨ (٢٤٧٠) كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ - بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَة ﴿ .

<sup>(</sup>٢) دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ لِلبَيْهَقِيِّ (٣/٢١).

#### فِي قَلْبِ الْمَعْرَكَةِ:

وَالْتَحَمَ الْجَيْشَانُ وَاشْتَدَ الْقِتَالُ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنِي سَيْفًا وَقَالَ: «مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟»، فَقَامَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، فَأَمْسَكَهُ عَنْهُمْ، حَتَّى قَامَ إِلَيْهِ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بِنُ خَرَشَةَ، أَخُو بَنِي سَاعِدَةَ، فَقَالَ: وَمَا حَقُّهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِحَقِّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَكَانَ أَبُو الْعَدُوّ حَتَّى يَنْحَنِي »، قَالَ: أَنَا آخُدُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِحَقِّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَكَانَ أَبُو الْعَدُوّ حَتَّى يَنْحَنِي »، قَالَ: أَنَا آخُدُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِحَقِّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَكَانَ أَبُو الْعَدُوّ حَتَّى يَنْحَنِي »، قَالَ: أَنَا آخُدُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِحَقِّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِيَّاهُ وَكَانَ أَبُو دُجَانَةَ رَجُلًا شُكَبَ جَاعًا يَخْتَالُ عِنْدَ الْحَرْبِ، إِذَا كَانَتُ، وَكَانَ إِذَا أَعُلِمَ بِعِصَابَةِ لَهُ مَمْرَاءَ، فَاعْتَصَبَ بِهَا عَلَمَ النَّاسِ أَنَّهُ سَيُقَاتِلُ، فَلَمَّا أَخَذَ السَّيْفَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ حَمْرَاءَ، فَاعْصَبَ بِهَا رَأْسَهُ، وَجَعَلَ يَتَبَخْتُرُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ »(١)، «فَقَاتَ الْأَنْصَارُ: أَخْرِجْ أَبُو دُجَانَة هُ أَخْرَجَ عِصَابَةً لَهُ حَمْرَاءَ، فَعَصَبَ بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ: أَخْرِجْ أَبُو دُجَانَة هُو مُنَاءَ، فَاعْمَ لَا يُلُقَى أَحْدًا إِلّا قَتَلَهُ هُ وَأَخْذَ يَهُدُ صُعُوفَ المُشْرِكِينَ أَمْعَنَ فِي النَّاسِ، وَجَعَلَ لَا يَلْقَى مُشُرِكًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَأَخَذَ يَهُدُ صُعُوفَ المُشْرِكِينَ هَوَا اللهُ اللهُ مُنْ فِي النَّاسِ، وَجَعَلَ لَا يَلْقَى مُشْرِكًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَأَخَذَ يَهُدُ صُعُوفَ المُشْرِكِينَ هَوَالَالًا وَالْمَالَاءُ الْكُولُ اللهُ اللهُ الْمُقْلِكَ الْمَالَاءُ الْمُعْنَ فِي النَّاسِ، وَجَعَلَ لَا يَلْقَى مُشْرِوكًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَأَخَذَ يَهُدُ صُعُوفَ المُشْرِونَ المُشَارِكِينَ هُمُ الْمَالِي وَلَالَا لَا اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَاتَلَ «حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ ﴿ وَتَالَ الأُسُودِ، وَانْدَفَعَ إِلَى قَلْبِ المُشْرِكِينَ، وَجَعَلَ لَا يُبْقِي أَمَامَهُ أَحَدًا مِنَ المُشْرِكِينَ إِلَّا وَقَتَلَهُ، حَتَّى اسْتُشْهِدَ ﴿ .

«وكَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ أَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ، وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ بَنُونَ شَبَابٌ يَغْزُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَنْكَ الله عَلَى الله عَنْكَ الله عَنْ الله عَنْكَ الله عَنْكَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْكَ الله عَنْ الل



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ هِشَام فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) المَصْدَرُ السَّابِقُ.

<sup>(</sup>٣) الرَّحِيقُ المَخْتُومِ (ص٢٣٦).

الْجَنَّةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْكَ الْجِهَادَ»، وَقَالَ لِبَنِيهِ: «وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ لَعَلَّ اللهِ ﷺ فَقُتِلَ «وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ لَعَلَّ اللهِ ﷺ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا (١).

وَكَانَ «حَنْظَلَهُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ ﴿ قَدْ تَزَوَّجَ لَيْلَةَ أُحُدٍ، فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالخُرُوجِ الْخَلَعَ مِنْ أَحْضَانِ زَوْجَتِهِ، وَلَبَّى النِّدَاءَ حَتَّى لَا يَغُوتُهُ شَرَفُ الجِهَادِ، فَقَاتَلَ حَتَّى النِّدَاءَ حَتَّى لَا يَغُوتُهُ شَرَفُ الجِهَادِ، فَقَاتَلَ حَتَّى النِّدَاءَ مَتَّى النَّدُ الْمَلَائِكَةِ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ فَسُمِّيَ بِغَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ.

وَكَانَ النَّصْرُ حَلِيفًا لِلجَيْشِ الإِسْلَامِيِّ الَّذِي سَيْطَرَ عَلَى المَوْقِفِ، وَأَلْحَقَ الهَزِيمَةَ بِالمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَجَوُوا إِلَى الانْسِحَابِ وَالفِرَارِ حَتَّى حَدَثَتْ المُخَالَفَةُ مِنْ الرُّمَاةِ.

#### • «أنسُ بْنُ النَّضْرِ ﴿ »:

«وَانْتَهَى أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ، عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، إِلَى عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فِي رِجَالٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَقَدْ أَلْقَوْا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُمْ؟ قَالُوا: قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى، قَالَ: فَمَاذَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَهُ؟ قُومُوا فَمُوتُوا يُجْلِسُكُمْ؟ قَالُوا: قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى، قَالَ: فَمَاذَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَهُ؟ قُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَبَهْ سُمِّي عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَبَهْ سُمِّي عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَبَهْ سُمِّي عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى، قَلْ الْنُولِي عُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَنِي حُمَيْدُ الطَّويلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا بِأَنَسِ بْنِ النَّصْرِ يَوْمِئِذٍ سَرِبْعِينَ ضَرِبَةً، فَمَا عَرَفَهُ إِلَّا أُخْتُهُ، عَرَفَتُهُ اللَّهُ عَلَى النَّذِيهِ» (٢).

وَعَنْ أَنَسٍ عَمِيَ قَالَ: «عَمِّيَ الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَجَّ بَدْرًا»، قَالَ: «فَشَقَّ عَلَيْهِ، قَالَ: أُوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللهِ عَجَّ غُيِّبْتُ عَنْهُ، وَإِنْ أَرَانِيَ اللهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَجَ لَيَرَانِي اللهُ مَا أَصْنَعُ. قَالَ: «فَهَابَ أَنْ يَقُولَ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَجَ لَيَرَانِي اللهُ مَا أَصْنَعُ. قَالَ: «فَهَابَ أَنْ يَقُولَ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابْنُ هِشَام فِي السِّيرَةِ النَّبُويَّةِ، وَالْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي (٢٨٠/١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الوَاقِدِيُّ فِي المَغَازِي (٢٦٤/١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ (٢٤٦/٣)، وَاللَّفْظُ لَهُ.

غَيْرَهَا»، قَالَ: «فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْمَ أُحُدٍ»، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ، فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: يَا أَبَا عَمْرٍو، أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ، قَالَ: «فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ»، قَالَ: «فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ»، قَالَ: فَقَالَتْ أُخْتُهُ -عَمَّتِي الرُّبِيعُ بِنْتُ النَّصْرِ -فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبِنَانِهِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ قَالَ: فَقَالَتْ أُخْتُهُ -عَمَّتِي الرُّبِيعُ بِنْتُ النَّصْرِ -فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبِنَانِهِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُولُ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْةٍ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مَّن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُولُ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْةٍ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مَّن وَمَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُولُ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْةٍ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَتَظُرُّ وَمَا بَدَلُواْ بَرُونَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ يَنْهُ الْأَجْزَلُاكِ : ٢٣]، قالَ: «فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ»(١).

#### • دِفَاعُ الصَّحَابَةِ ﴿ عَنْ الرَّسُولِ السَّادِ

عِنْدَمَا حُوصِ ــرَ النَّبِيُ عِنْ فِي قَلْبِ المُشْ ـرِكِينَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا تِسْ عَةٌ مِنْ أَصْ حَابِهِ، سَبْعَةٌ مِنَ الأَنْصَ ارِ وَاثْنَانُ مِنَ المُهَاجِرِينَ، وَقَاتَلُوا دُونَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَتَ قُتِلَ الأَنْصَ ارُ السَّبْعَةُ، وَبَقِيَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَدُ يُكُونِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ بِيُطُولَةٍ نَادِرَةٍ وَبَسَالَةٍ مُنْقَطِعَةِ النَّظِيرِ، ثُمَّ تَجَمَّعَ الصَّحَابَةُ يَدَافِعَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنْهُمْ أَبُو دُجَانَةَ هَى، حَيْثُ تَرَسَ نَفْسَهُ دُونَ حَوْلَ رسول الله عِنْ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنْهُمْ أَبُو دُجَانَةَ هَى، حَيْثُ تَرَسَ نَفْسَهُ دُونَ رَسُولِ اللهِ عِنْ ، فَكَانَتُ النِّبَالُ تَقَعُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُمْ نُسَيْبَةَ بِنْتُ كَعْبٍ هَى، حَيْثُ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُمْ نُسَيْبَةَ بِنْتُ كَعْبٍ هَى، حَيْثُ كَانَتُ اللهِ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَنْ مَعَهُ الاَنْسِحَابَ إِلَى أَحَدِ شِعَابِ جَبَلِ أُحُدٍ.

#### • أثَّرُ المَعَاصِي:

فَمِنْ خِلَالِ غَزْوَةِ «أُحُدِ» تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ المَعَاصِي مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ الهَزِيمَةِ وَتَخَلُّفِ النَّصْرِ عَنْ الأُمَّةِ، فَبِمُجَرَّدِ مَعْصِيةٍ وَاحِدَةٍ قُلِبَتْ مَوَازِينُ المَعْرَكَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ١٤٨ (١٩٠٣) كتاب الإمارة-بَابُ ثُبُوتِ الجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ.



ٱلَّذِينَ تَوَلِّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدُ عَلَا اللهُ عَنْهُمُ إِللَّهُ عَنْهُمُ إِلَّا ٱللهَ عَنْهُمُ إِلَّا ٱللهَ عَنْهُمُ إِلَّا ٱللهَ عَنْهُمُ إِلَّ ٱللهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِلْمُؤَلَّا آل عمران:١٥٥].

#### • إيثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَة:

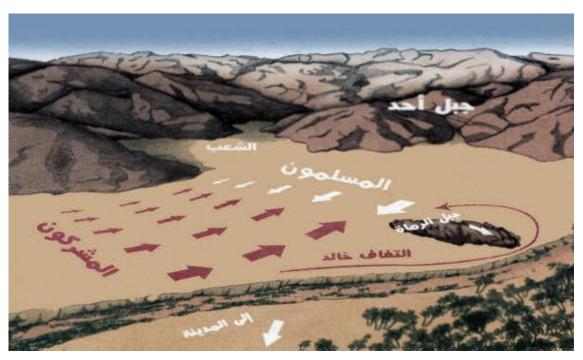

## دِرَاسَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ لِلمَعْرَكَةِ:

#### السَّبَبُ الرَّئِيسِيُّ لِخَسَارَةِ المَعْرَكَةِ:

هُوَ عِصْلَيْنُ الرُّمَاةِ لِلأَوَامِرِ الْعَسْلَكَرِيَّةِ لِلنَّبِيِّ عَنَى، بِاجْتِهَادٍ خَاطِئٍ، وَالقَاعِدَةُ الْعَسْكَرِيَّةُ الوَاجِبُ تَطْبِيقُهَا: «لَا اجْتِهَادَاتٍ فِي الأَوَامِرِ الْعَسْكَرِيَّةِ»، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَأْمُرِ الْقَائِدُ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِنَّ الْقِيَادَةَ لَا يَتَوَجَّبُ عَلَيْهَا أَنْ تَشْرَحَ لِلجُنْدِ الْغَايَةَ وَالْهَدَفَ مِنْ بَعْضِ الْأُوَامِرِ؛ فَيَفُوتُ بِذَلِكَ الْكَثِيرُ مِنَ الْفَوَائِدِ.

عن الْبَرَاءَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ - وَكَانُوا حَمْسِينَ رَجُلًا - عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ: «إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخَطَّقُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ ». قَالَ: فَهَزَمَهُمُ اللهُ. قَالَ: فَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ إَلْيُكُمْ ». قَالَ: فَهَزَمَهُمُ اللهُ. قَالَ: فَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ: «الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَطْرُونَ ». فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ: «أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ». فَقَالُوا: تَنْتَظِرُونَ ». فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ: «أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ». فَقَالُوا: «وَاللهِ لَنَأْتِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَأَتَوْهُمْ فَصُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ ».

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٢٦٦٢) كِتَابُ الجِهَادِ - بَابٌ فِي الْكُمَنَاءِ. وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحُ أَبِي دَاوُدَ» (٢٣٩٠) (٢٣٩٠): «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ».



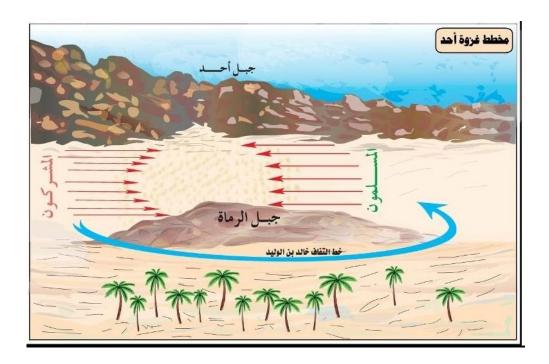

# مِنْ الأَخْطَاءِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا الصَّحَابَةُ وَهُ نِسْيَانُهُمْ لِكَلِمَةِ السِّرِ بَيْنَهُمْ «الشِّعَار»، فَصَارُوا يَضْرِبُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا:

قَالَ «الوَاقِدِيُّ»: «وَانْتَقَضَتْ صُفُوفُ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَدَارَتْ رِجَالُهُمْ، وَحَالَتْ الرِّيحُ، وَكَانَتْ أَوِّلَ النَّهَارِ إِلَى أَنْ رَجَعُوا صَبّا، فَصَارَتْ دَبُورًا حَيْثُ كَرَّ الْمُشْرِكُونَ، الرِّيحُ، وَكَانَتْ أَوِّلَ النَّهَارِ إِلَى أَنْ رَجَعُوا صَبّا، فَصَارَتْ دَبُورًا حَيْثُ كَرَّ الْمُشْرِكُونَ، بَيْنَا الْمُسْلِمُونَ قَدْ شُرِخُلُوا بِالنَّهْبِ وَالْغَنَائِمِ»(١)، وَقَالَ: «يَقُولُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: فَكُنَّا بَيْنَا الْمُسْلِمُونَ ، وَصَارُوا يُقْتَلُونَ وَيَضْرِبُ أَتِينَا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا وَمَعْصِيةِ نَبِيِّنَا، وَاخْتَلَطَ الْمُسْلِمُونَ، وَصَارُوا يُقْتَلُونَ وَيَضْرِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مَا يَشْعُرُونَ بِهِ مِنْ الْعَجَلَةِ وَالدَّهَشِ»(٢).

# بَرَاعَةُ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الظُّرُوفِ الاسْتِثْنَائِيَّةِ فِي أَحْرَج الأَوْقَاتِ:

وَتَجِدُ ذَلِكَ بَعْدَ انْسِحَابِ ثُلُثِ الجَيْشِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى المَعْرَكَةِ بِقِيَادَةِ رَأْسِ المُنَافِقِينَ «عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيّ بْنِ سَلُولٍ»، وَاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ المَوْقِفِ



<sup>(</sup>١) المَغَازي (١/٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) المَصْدَرُ السَّابِقُ (٢/٢٣/١).

بَيْنَ مَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى تَرْكَهُمْ، فَاسْ تَطَاعَتْ القِيَادَةُ النَّبَوِيَّةُ إِخْرَاجَ المُسْلِمِينَ مِنَ الْخِلَافِ وَمِنَ الْأَثَرِ النَّفْسِيِّ الْخَطِيرِ عَلَى الْجُنْدِ، وَالَّذِي يَنْتُجُ عَنْ مِثْلِ هَذِه الْأُمُورِ.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ قَالَ: «لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَرُقَةً تَقُولُ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ قَوْمٌ مِنَ الطَّرِيقِ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَنْ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ، فِرْقَةٌ تَقُولُ نَقْتُلُهُمْ وَفِرْقَةٌ تَقُولُ لَا نَقْتُلُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَنْ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَٱللّهُ اللّهُ عَنْ أَضَلَ اللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

## الاسْتِطْلَاعُ الْحَرْبِيُّ بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ:

بَعْدَ أَنِ انْسَحَبَ جَيْشُ المُشْرِكِينَ مِنْ أَرْضِ المَعْرَكَةِ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ «عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ بَعْدَ الغَزْوَةِ مُبَاشَرَةً ، وَذَلِكَ لِمَعْرِفَةِ اتِّجَاهِ العَدُوِّ ، وَلِتَفَادِي أَيِّ جُطَرٍ أَوْ مُفَاجَأَةٍ ، وَقَالَ لَهُ: «اخرجْ فِي آثَارِ الْقَوْمِ ، فَانْظُرْ مَاذَا يَصْلَعْتَ وَمَا يُرِيدُونَ فَهَا مَا الْمُعْرِقُ وَمَا يُرِيدُونَ فَإِنْ كَانُوا قَدْ جَنّبُوا الْخَيْلَ وَامْتَطُوْا الْإِبِلَ فَإِنّهُمْ يُرِيدُونَ مَكّة ، وَإِنْ رَكِبُوا الْخَيْلَ وَسَلَقُوا الْإِبِلَ فَإِنّهُمْ يُرِيدُونَ الْمَدِينَة ، وَالّذِي نَفْسِلَي بِيدِهِ لَئِنْ أَرَادُوهَا الْخَيْلُ وَسَلَقُوا الْإِبِلَ فَإِنّهُمْ »، قَالَ عَلِي ﴿ فَي آثَارِهِمْ أَنْظُرُ مَاذَا يَصْنَعُونَ فَجَنّبُوا الْخَيْلُ وَامْتَطَوْا الْإِبلَ وَوَجّهُوا إِلَى مَكَةَ (٢)

#### قُدْرَةُ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى التَّعْبِئَةِ السَّرِيعَةِ:

قَالَ «ابْنُ إِسْحَاقَ»: «وَكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ يَوْمَ السَّبْتِ لِلنِّصْفِ مِنْ شَوَّالٍ، فَلَمَّا كَانَ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابْنُ هِشَامٍ فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَالوَاقِدِيُّ فِي المَغَازِي (٢٩٨/١) غَيْرَ أَنَّهُ عَزَا أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ بَدَلًا مِنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤٠٥٠) كِتَابُ المَغَازِي-بَابُ غَزْوَةٍ أُحُدٍ.

الْغَدُ مِنْ يَوْمِ الْأَحَدِ لِسِتَّ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَوَّالٍ، أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى فِي النَّاسِ بِطَلَبِ الْعَدُوِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا أَحَدٌ إِلَّا أَحَدٌ حَضَــرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ» (١).

فَاسْتَطَاعَتِ القِيَادَةُ النَّبَوِيَّةُ التَّعْبِئَةَ خِلَالَ يَوْمٍ وَاحِدٍ رُغْمَ التَّأْثِيرَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَالمَادِّيَّةِ نَتِيجَةَ المَعْرَكَةِ.

# مَنْعُ قُوَّاتِ العَدُوِّ مِنَ الرُّجُوعِ لِتَحْقِيقِ مَا عَجَزَتْ عَنْهُ «غَزْوَةُ حَمْرَاءِ الأسدِ»:

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنَّ أَكُدٍ، وَبَلَغُوا الْصَرَفَ أَبُو سُفْيَانَ وَالْمُشْرِكُونَ عَنْ أُكُدٍ، وَبَلَغُوا الرَّوْحَاءَ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَا مُحَمَّدًا قَتَلْتُمْ، وَلَا الْكَوَاعِبَ أَرْدَفْتُمْ، شَرُّ مَا صَنَعْتُمْ، فَبَلَغَ الرَّوْحَاءَ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَا مُحَمَّدًا قَتَلْتُمْ، وَلَا الْكَوَاعِبَ أَرْدَفْتُمْ، شَرُّ مَا صَنَعْتُمْ، فَبَلَغَ الرَّوْحَاءَ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَا مُحَمَّدًا قَتَلْتُمْ، وَلَا الْكَوَاعِبَ أَرْدَفْتُمْ، شَرُّ مَا صَنَعْتُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُلُ وَلَا اللَّهِ عَنْ فَنَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبُوا حَتَّى بَلَغُوا حَمْرَاءَ الْأَسَلِ أَوْ بِئُرَ أَبِي عَيْنَةَ » (٢).

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّذِينَ السَّتَجَابُواْ بِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْ عَائِشَةَ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْفَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْ عَالِمَ مَا اللَّهُ مَا أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

، قَالَتْ لِعُرْوَةَ: «يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمُ، الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: «مَنْ يَدْهِمُ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: «مَنْ يَدْهُمُ مَنْهُمْ مَنْعُونَ رَجُلًا، قَالَ كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ»(٣).

#### السير إلَى حَمْرًاءِ الأُسَدِ وَاسْتِخْدَام الحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ بِوَجْهَيْنِ:

أ.الإيهَامُ وَالخُدْعَةُ: حَيْثُ أَمَرَ ﷺ بِإِشْعَالِ النِّيرَانِ، فَكَانُوا يُشْعِلُونَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤٠٧٧) كِتَابُ المَغَازِي -بَابُ ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ].



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ هِشَامِ فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِ (١٦٣٢)، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعِ الفَوَائِدِ (١٢١/٦): «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح، غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الجَوَّاز، وَهُوَ ثِقَةٌ».

خَمْسِمَائَةَ نَارٍ، قَالَ جَابِرٌ ﷺ: «فَلَقَدْ كُنّا تِلْكَ اللّيَالِيَ نُوقِدُ خَمْسَمِائَةِ نَارٍ حَتَّى تُرَى مِنَ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ، وَذَهَبَ ذِكْرُ مُعَسْكَرِنَا وَنِيرَانِنَا فِي كُلِّ وَجْهٍ، حَتَّى كَانَ مِمَّا كَبَتَ اللهُ تَعَالَى عَدُوَّنَا»(١).

ب. بَثُّ الشَّائِعَاتِ فِي صُـفُوفِ العَدُوِ: عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ «أَنَّ مَعْبَدًا الْخُزَاعِيَّ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ عَنِيْ، وَهُو بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِ، وَكَانَتُ خُزَاعَةُ مُسْلِمُهُمْ وَمُشْرِكُهُمْ عَيْبَةَ نُصْحِ لِرَسُولِ اللهِ عَنِي بِتِهَامَةَ، صَفْقُهُمْ مَعَهُ، لَا يُخْفُونَ عَلَيْهِ شَيْئًا كَانَ بِهَا، فَقَالَ مَعْبَدٌ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكِ—: يَا مُحَمَّدُ، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَرَّ عَلَيْنَا مَا أَصَابَكَ فِي أَصْحَابِكَ، وَهُو يَوْمِئِذٍ مُشْرِكِ—: يَا مُحَمَّدُ، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَرَّ عَلَيْنَا مَا أَصَابَكَ فِي أَصْحَابِكَ، وَلَودِدْنَا أَنَّ الله عَنِي عَافَاكَ فِيهِمْ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَسُولُ اللهِ عَنِي بِحَمْرَاءِ الْأَسَدِ حَتَّى لَقِي أَبَا مُسَافِيلًا اللهِ عَنْ بِعَمْ اللهِ عَنْ يَعْمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ مُنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ الْمُعْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ الْمُعْرَاءِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# كَادَتْ تُهَدُّ مِنَ الْأَصْوَاتِ رَاحِلَتِي \* إِذْ سَالَتِ الْأَرْضُ بِالْجُرْدِ الْأَبَابِيلِ

ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْأَبْيَاتِ فِي جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَتَنَى ذَلِكَ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ، وَمَرَّ رَكْبٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: الْمَدِينَةَ، قَالَ: وَلِمَ؟



<sup>(</sup>١) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (٣٣٨/١).

قَالُوا: نُرِيدُ الْمِيرَة، فَقَالَ: أَمَا أَنْتُمْ مُبَلِغُونَ عَنِي مُحَمَّدًا ﴿ رَسَالَةَ أُرْسِلُكُمْ بِهَا إِلَيْهِ، وَأَحْمِلُ عَلَى إِلِكُمْ هَذِهِ زَبِيبًا بِعُكَاظَ غَدًا إِذَا وَافَيْتُمُوهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: فَإِذَا حِنْتُمُوهُ فَأَخْبِرُوهُ أَنَا قَدْ أَجْمَعْنَا الرَّجْعَةَ إِلَى أَصْحَابِهِ لِنَسْتَأْصِلَهُمْ، فَلَمَا مَرَ الرَّكُبُ جِنْتُمُوهُ فَأَخْبِرُوهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَمَرَهُمْ بِهِ، فَقَالَ بِرَسُولِ اللهِ عَنِي وَهُو بِحَمْرَاءِ الْأُسَدِ فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَمَرَهُمْ بِهِ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَنَى وَالْمَسْلِمُونَ مَعَهُ: «حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»، فَأَنزَلَ الله عَنْ وَلَيْكَ الرَّهُ فِي أُولَئِكَ الرَّهُ فِي أُولَئِكَ الله فَي وَالْمَسْلِمُونَ مَعَهُ: «حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»، فَأَنزَلَ الله عَنْ وَالْمَسُلِمُونَ مَعَهُ: «حَسْبُنَا الله وَنَعْمَ الْوَكِيلُ»، فَأَنزَلَ الله عَنْ وَالْمَسْلِمُونَ مَعَهُ: «حَسْبُنَا الله وَالْمَسْلِمُونَ مَعَهُ وَاللّهُ مَنْ الله عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الله وَاللّهُ مِنْ الله وَلَا لَهُمُ النّاسُ إِلَى الله مُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَالنّاسُ وَلَا لَكُمُ النّاسُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالًا عَلْمُ وَلَا لَكُمُ النّاسُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَالْمَعْلُوا لِللهُ عَنْهُ مَ مِنْ لِقَاءٍ عَدُوهِمْ، وَالنّهُ وَفَضْلِ لَمْ يَعْمِ الله عَنْهُمْ مِنْ لِقَاءٍ عَدُوهِمْ، وَالنّبُعُوا رِضْوَانَ اللهِ فِي السِّجَابَتِهِمْ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ لِقَاءٍ عَدُوهِمْ، وَالنَّبُعُوا رَضْوَانَ اللهِ فِي السِّجَابَتِهِمْ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ لِقَاءٍ عَدُوهِمْ، وَالنَّبُعُوا رَضْوَانَ اللهِ فِي السِّهُ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ لِقَاءٍ عَدُوهِمْ، وَالنَّبُعُوا رَضْوَانَ اللهِ فِي السِّجَابَتِهِمْ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ لِقَاءٍ عَدُوهُمْ، وَالنَّبُعُوا رَضُوانَ اللهِ فِي اللهُ عَنْهُمْ مِنْ لِقَاءٍ عَدُوهُمْ، وَالنَّبُعُوا رَضُوانَ اللهِ فِي اللهُ عَنْهُمْ مِنْ لِقَاءٍ عَدُوهُمْ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ لِعَامِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ

#### المَعْرَكَةُ ضِمْنَ مَعَايِيرِ النَّصْرِ وَالهَزِيمَةِ:

إِنَّ الْتِفَافَ قُوَّةٍ عَسْكَرِيَّةٍ، وَالَّتِي تَبْلُغُ خَمْسَةَ أَمْثَالِ قُوَّةٍ خُصُومِهَا، مِنْ كُلِّ الجَوَانِبِ، تَكُونُ نَتَائِجُهُ الْعَسْكَرِيَّةُ هِيَ:

القَضَاءُ السَّاحِقُ المُبْرَمُ عَلَى كُلِّ قُوَّاتِ الخَصْمِ، وَمَعَ ذَلِكَ نَجَتْ تِلْكَ الْقُوَّةُ الصَّغِيرَةُ لِلمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ فَقَدَتْ خَسَائِرَ بَلَغَتْ ١٠% فَقَطْ مِنْ مَوْجُودِهَا، فَلَا يُعَدُّ هَذَا الأَمْرُ بِالحِسَابَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ إِلَّا انْتِصَارًا لِتِلْكَ الْقُوَّةِ الصَّغِيرَةِ بِدُونِ أَدْنَى شَكِّ، وَبِالمُقَابِلِ فَإِنَّ النَّصْرَ الَّذِي حَقَّقَتْهُ الْقُوَّةُ الكَبِيرَةُ مَا هُوَ إِلَّا نَصْرٌ زَائِفٌ عَسْكَريًا.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ (٣١٥/٣).



لَقَدِ اسْتَطَاعَ القَائِدُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ أَنْ يَشُقَ طَرِيقَهُ بَيْنَ القُوَّاتِ المُحِيطَةِ بِهِ، وَأَنْ يُخَلِّصَ تِسْعَةَ أَعْشَارِ قُوَّاتِهِ مِنْ فَنَاءٍ أكِيدٍ.

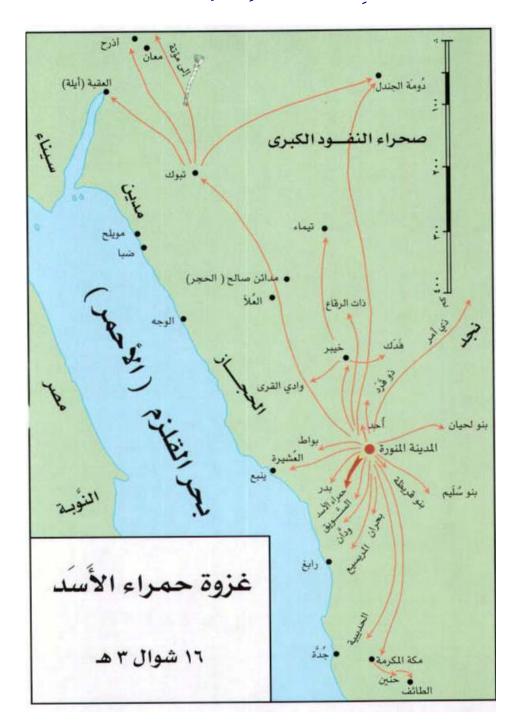





#### البَابُ الْخَامِسُ

# سَرِيَّةُ أَبِي سَلَمَةَ بـْنِ عَبـْدِ الْأَسَدِ إِلَى قَطَنٍ (١)، إِلَى بَنِي أَسَدٍ مُحَرَّم عَلَى رَأْسِ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينِ شَمْرًا مِنَ المِجْرَةِ

### سَبَبُ الغَزْوَةِ:

بَعْدَ أَنْ هُزِمَ الْمُسْلِمُونَ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ بِقُرَابَةِ الشَّهْرَيْن ، بَدَأَ بَنُو أَسَدٍ بِالاَسْتِعْدَادِ لِلتَّوَجُّهِ نَحْوَ «الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ»، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَامَ طَلْحَةُ وَسَلَمَةُ ابْنَي خُويْلِد بِتَحْرِيض قَوْمَهُمَا عَلَى غَزْوِ الْمُسْلِمِين؛ فَمِنَ الْمَعْرُوفِ عَسْكَرِيًّا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْأُمُورِ الَّتِي تُرُجِّحُ كِفَّةَ النَّصْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ أَنْ تَضْرِبَ عُقْرَ دَارِ الْقَوْمِ الَّذِينَ هُزِمُوا مِنْ قَرِيبٍ؛ فَصُفُوفِهِمْ مُشَتَّتَةٌ وَمَعْنَوِيَّاتُهُمْ مُنْهَارَةٌ وَاقْتِصَادُهُمْ مُتَضَرِّرٌ ...إلخ.

«وَقَالُوا: نَسِيرُ إِلَى مُحَمَّدٍ فِي عُقْرِ دَارِهِ، وَنُصِيبُ مِنْ أَطْرَافِهِ، فإنَّ لَهُمْ سَرْحًا يَرْعَى جَوَانِبَ الْمَدِينَةِ، وَتَخْرُجُ عَلَى مُتُونِ الْخَيْلِ، فَقَدْ أَرْبَعْنَا خَيْلَنَا، وَنَخْرُجُ عَلَى يَرْعَى جَوَانِبَ الْمَدْبُورَةِ، فَإِنْ أَصَبْنَا نَهْبًا لَمْ نُدْرَك، وَإِنْ لَاقَيْنَا جَمْعَهُمْ كُنَّا قَدْ أَخَذْنَا لِلْحَرْبِ الْنَجَائِبِ الْمَخْبُورَةِ، فَإِنْ أَصَبْنَا نَهْبًا لَمْ نُدْرَك، وَإِنْ لَاقَيْنَا جَمْعَهُمْ كُنَّا قَدْ أَخَذْنَا لِلْحَرْبِ عُدَّتَهَا، مَعَنَا خَيْلُ وَلَا خَيْلَ مَعَهُمْ، وَمَعَنَا نَجَائِبُ أَمْثَالُ الْخَيْلِ، وَالْقَوْمُ مَنْكُوبُونَ قَدْ أَوْقَعَتْ بِهِمْ قُرَيْشٌ حَدِيتًا، فَهُمْ لَا يَسْتَبِلُّونَ دَهْرًا، وَلَا يَثُوبُ لَهُمْ جَمْعٌ» (٢).

### ❖ قَبْلَ الغَزْوَة:

وَصَلَ الْخَبَرُ لِلقِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الْعُيُونِ الْمُنْبَثَّةِ فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ، عَنِ الْاسْتِعْدَادَاتِ الَّتِي قَامَ بِهَا «بَنُو أُسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ لِغَزْوِ الْمَدِينَةِ.



<sup>(</sup>١) قَطَنٌ: جَبَلٌ بِنَاحِيَةِ فَيْدٍ، بِهِ مَاءٌ لِبَنِي أَسَدِ بْن خُزَيْمَةَ.

<sup>(</sup>٢) المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (٣٤٢/١).

## التَّوْجِيهَاتُ النَّبَوِيَّةُ العَسْكَرِيَّةُ:

«قَرَّرَ النَّبِيُ عَبُ إِرْسَالَ دَوْرِيَّةَ قِتَالٍ بِقُوَّةِ مَائَةٍ وَخَمْسِينَ مُسْلِمًا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، بَيْنَ رَاكِبٍ وَرَاجِلٍ، فِيهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فِيهِمْ أَبُو عُبَيْدَةِ بْنُ الجَرَّاحِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، بِقِيادَةِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ فَي الْقَضَاءِ عَلَى بَنِي أَسَدٍ قَبْلَ قِيَامِهِمْ بِغَزْوِ المَدِينَةِ، وَأَمْرَهُمْ بِالسَّيْرِ لَيْلًا وَالاَسْتِخْفَاءِ نَهَارًا وَسُلُوكِ طَرِيقٍ غَيْرِ مَطْرُوقَةٍ» (١)، وقالَ النَّبِيُ وَمَرَهُمْ بِالسَّيْرِ لَيْلًا وَالاَسْتِخْفَاءِ نَهَارًا وَسُلُوكِ طَرِيقٍ غَيْرِ مَطْرُوقَةٍ» (١)، وقالَ النَّبِيُ إِسَلَمَةَ هُ إِلَيْ اللّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرً عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ تَلَاقَى عَلَيْك جَمُوعُهُمْ». وَأَوْصَاهُ بِتَقُوى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا (٢).

لَقَدْ تَمَيَّزَتْ الأَوَامِرُ العَسْكَرِيَّةُ النَّبَوِيَّةُ بِالعَبْقَرِيَّةِ وَالفِطْنَةِ وَسُرْعَةِ اتِّخَاذِ التَّدَابِيرِ اللَّازِمَةِ، وَاعْتَمَدَتْ عَلَى رُكْنٍ أَسَاسِيٍّ فِي نَجَاحِ العَمَلِ العَسْكَرِيِّ، وَهِيَ المُبَاغَتَةُ وَالمُفَاجَأَةُ، وَتَمَثَّلَ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

- ١. الحِرْصُ عَلَى سِرِيَّةِ تَحَرُّكَاتِ الْقُوَّاتِ.
- ٢. السُّرْعَةُ فِي الحَرَكَةِ حَتَّى لَا تَضِيعَ فُرْصَةُ المُبَادَرةِ.
- ٣. اخْتِيَارُ الوَقْتِ المُنَاسِبِ وَسَاعَةِ الغَفْلَةِ لِلعَدُوِّ، وَهِيَ اللَّيْلُ وَبِدَايَةُ الفَجْرِ.

### \* مَرْحَلَةُ التَّنْفِيذِ:

خَرَجَ «أَبُو سَلَمَةَ ﴿ فَي أَصْحَابِهٍ وَأَخْرَجَ مَعَهُ دَلِيلًا، فَأَسْرَعُوا السَّيْر؛ تَنْفِيذًا لِأُوَامِرِ القِيَادَةِ النَّبُويَةِ، وَابْتَعَدُوا عَنْ كُلِّ الطُّرُقِ الرَّئِيسِيَّةِ وَالمَعْرُوفَةِ وَالمَطْرُوقَةِ، لِأُوَامِرِ القِيَادَةِ النَّبُويَّةِ، وَابْتَعَدُوا عَنْ كُلِّ الطُّرُقِ الرَّئِيسِيَّةِ وَالمَعْرُوفَةِ وَالمَطْرُوقَةِ، فَسَيَاهُ بَنِي أَسَدٍ -، فَسَيَّهُ الأَخْبَارَ، وَحِينَ وَصَلُوا إِلَى مَنْطِقَةِ «قَطَنٍ» - مَاءٌ مِنْ مِيَاهِ بَنِي أَسَدٍ -، وَكَانَتْ نُقُطَةَ التَّجَمُّعِ لِقُوَّاتِ الْعَدُوّ، فَوَجَدُوا قُطْعَانًا مِنَ السَّرْحِ، فَأَغَارُوا عَلَيْهِ، وَأَخَذُوا رَعَاءً لَهُمْ، مَمَالِيكَ ثَلَاثَةً، وَتَفَرَّقَ الجَمْعُفِي كُلِّ وِجْهٍ، فَعَسْكَرَ وَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِي رَعَاءً لَهُمْ، مَمَالِيكَ ثَلَاثَةً، وَتَقَرَّقَ الجَمْعُفِي كُلِّ وِجْهٍ، فَعَسْكَرَ وَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِي

<sup>(</sup>٢) المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (١/١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ (٣٢٠/٣).



<sup>(</sup>١) الرَّسُولُ القَائِدُ (ص٢٠٣).

طَلَبِ النَّعَمِ وَالشَّااءِ، فَجَعَلَهُمْ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فِرْقَةٌ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَفِرْقَتَانِ أَغَارَتَا فِي نَاحِيَتَيْنِ شَـتَّى، وَأُوْعَزَ إِلَيْهِمَا أَلَّا يُمْعِنُوا فِي طَلَبٍ، وَأَلَّا يَبِيتُوا إِلَّا عِنْدَهُ إِنْ سَـلِمُوا، وَأَمَرَهُمْ أَلَّا يَفْتَرِقُوا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى كُلِّ فِرْقَةٍ عَامِلًا مِنْهُمْ (١). وَعَادَ «أَبُو سَلَمَة ﴿ وَأُمْرَهُمْ أَلَّا يَفْتَرِقُوا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى كُلِّ فِرْقَةٍ عَامِلًا مِنْهُمْ (١). وَعَادَ «أَبُو سَلَمَة ﴿ وَالْمَرَهُمْ اللَّهِ المُنَوّرَةِ بَعْدَ أَنْ أَنْجَزَ مُهِمَّتَهُ.

# دِرَاسَةُ مُوجَزَةٌ لِأَهُمِّ الأُمُورِ المُسْتَفَادَةِ مِنْ هَذِهِ السَّرِيَّةِ:

وَنُلَاحِظُ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ الدِّقَّةَ فِي التَّخْطِيطِ الحَرْبِيِّ عِنْدَ النَّبِيِّ عَقْ، حَيْثُ فَرَقَ أَعْدَاءَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعُوا، فَذُهِلُوا لِمَجِيءِ سَرِيَّةِ «أبِي سَلَمَةَ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ النَّفُسِهِمْ، فَكَانَتُ مُشَتَّتَةً لِأَوْهَامِ المُسْلِمِينَ قَدْ أَضْعِفَمْ ، وَقُعَةُ «أُحُدِ» وَأَذْهَلَتْهُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَتُ مُشَتَّتَةً لِأَوْهَامِ المُشْرِكِينَ وَأَطْمَاعِهِمْ، فَأَوْهِنَتُ عَزِيمَتَهُمْ، وَجَعَلَتْهُمْ يَنْشَغِلُونَ بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ مُهَاجَمَةِ المَدِينَةِ.

وَتَظْهَرُ دِقَّةُ المُسْلِمِينَ فِي الرَّصْدِ الحَرْبِيِّ، وَاخْتِيارِهِمُ التَّوْقِيتَ الصَّحِيحَ وَالطَّرِيقَ المُسْلَمِينَ فِي المُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ. وَقَدْ تَرَكَتْ هَذِهِ المَسْلَمِينَ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ. وَقَدْ تَرَكَتْ هَذِهِ السَّرِيَّةِ فِي نُفُوسِ الأَعْدَاءِ شُعُورًا شَدِيدَ الوَقْعِ عَلَى مَعْنَوِيَّاتِهِمْ، أَلَا وَهُوَ قَنَاعَتُهُمْ بِقُدْرَةِ السَّرِيَّةِ فِي نُفُوسِ الأَعْدَاءِ شُعُورًا شَدِيدَ الوَقْعِ عَلَى مَعْنَوِيَّاتِهِمْ، أَلَا وَهُو قَنَاعَتُهُمْ بِقُدْرَةِ السَّرِيَّةِ فِي نُفُوسِ الأَعْدَاءِ شُعُورًا شَدِيدَ الوَقْعِ عَلَى مَعْنَويَّاتِهِمْ، أَلَا وَهُو قَنَاعَتُهُمْ بِقُدْرَةِ السَّرِيَّةِ فِي نُفُوسِ الأَعْدَاءِ وَالقِيَامِ بِالحُرُوبِ الخَاطِفَةِ المُفَاجِئَةِ، الأَمْرَ الَّذِي يَجْعَلُهُمْ المُسْلِمِينَ عَلَى الاسْتِخْفَاءِ وَالقِيَامِ بِالحُرُوبِ الخَاطِفَةِ المُفَاجِئَةِ، الأَمْرَ الَّذِي يَجْعَلُهُمْ عَلَى يَمْعَلُونَ الإغَارَةَ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَهَذَا الشَّعُورُ حَمَلَهُمْ عَلَى الاعْتِرَافِ بِقُوّةِ المُسْلِمِينَ، وَمُسَالَمَتِهِمْ.

#### \*\*\*



<sup>(</sup>١) المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (٣٤٣/١).

# البَابُ السَّادِسُ دُرُوبُ النَّأْدِيبِ

# ١. غَزْوَةُ «بَنِي لِحْيَان» في (رَبِيعُ الأُوَّلِ أَوْ جُمَادَى الأُولَى، سَنَةَ ٦هـ):

#### سَبَبُ الغَزْوَة:

- ١. تَأْدِيبُ «بَنِي لَحْيَان»، الَّذِينَ غَدَرُوا بِخُبَيْبٍ وَأَصْــحَابِهِ يَوْمَ الرَّجِيعِ، وَأَخْذُ تَأْرِ اللهِ عَلَى «عَاصِمِ بْنِ تَابِتٍ» وَأَصْحَابِهِ ﴿ وَجُدًا وَجُدًا
   وَجُزْنًا شَدِيدًا.
- ٢. تَوْجِيهُ رِسَالَةٍ وَاضِحَةٍ لِقَبَائِلِ الْمَنْطِقَةِ، وَالتَّأْثِيرُ عَلَى مَعْنَوِيَّاتِهِمْ، وَتَلْقِينُ دَرْسٍ عَمَلِيّ لِكُلِّ مَنْ تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ الْغَدْرَ بِالْمُسْلِمِينَ.

## \*خُطَّةُ المَسِيرِ:

فَقَدِ اعْتَمَدَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَادَتِهِ فِي تَحَرُّكِ قُوَّاتِهِ عَلَى السِّسرِّبَّةِ التَّامَّةِ، مُعْتَمِدًا عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُور:

- ١. السَّيْرُ فِي اللَّيْلِ وَالكُمُونُ فِي النَّهَارِ وَسَلْكُ طُرُقٍ غَيْرِ مَطْرُوقَةٍ.
  - ٢. إِخْفَاءُ الجهَةِ المَنْشُودَةِ عَنِ الجُنْدِ.
  - ٣. التَّوْرِيَةُ فِي السَّيْرِ، بِالتَّوَجُّهِ إِلَى الجِهَةِ المُغَايِرَةِ لِجِهَةِ العَدُوِّ.
    - ٤. تَصْحِيحُ مَسَارِ القُوَّاتِ فِي اللَّيْلِ نَحْوَ الجِهَةِ المَطْلُوبَةِ.
      - ٥. الإسْرَاعُ بِالمَسِيرِ فِي اللَّيْلِ لِسَبْقِ الأَخْبَارِ.



## تَحَرُّكُ قُوَّاتِ المُسْلِمِينَ:

خَرَجَ النّبِيُ ﷺ فِي مِئتَيْ رَجُلٍ وَمَعَهُمْ عِشْرُونَ فَرَسًا فِي أَصْحَابِهِ، واسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمّ مَكْتُوم.

فَاتَّجَهَ عِنْ بِجَيْشِهِ نَحْوَ الشَّمَالِ بِعُمْقِ عِشْرِينَ مِيلًا، رُغْمَ أَنَّ مَنَازِلَ «بَنِي لِحْيَانَ» فِي أَقْصَى الجَنُوبِ، «فَنَزَلَ بِمَضْرِبِ الْقُبَّةِ مِنْ نَاحِيَةِ الْجُرْفِ، فَعَسْكَرَ فِي لَحْيَانَ» فِي أَقْصَى الجَنُوبِ، «فَنَزَلَ بِمَضْرِبِ الْقُبَّةِ مِنْ نَاحِيَةِ الْجُرْفِ، فَعَسْكَرَ فِي أَوَّلِ نَهَارِهِ وَهُوَ يُظْهِرُ أَنَّهُ يُرِيدُ الشِّامِ (١)، ثُمَّ رَاحَ مُبْرِدًا فَمَرِّ عَلَى غُرَابَات (٢)، ثُمَّ وَلَحَ مُبْرِدًا فَمَرِّ عَلَى غُرَابَات (٢)، ثُمَّ عَلَى بِيْنَ (٣)، حَتَّى خَرَجَ عَلَى صُخَيْرَاتِ الثَّمَامِ، فَلَقِيَ الطَّرِيقَ هُنَاكَ» (٤).

وَكَانَ تَغْيِيرُ خَطَّ سَـيْرِهِ مِنَ الشَّـمَالِ إِلَى الجَنُوبِ عِنْدَ مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ «البَتْرَاء»، فَفِي ذَلِكَ المَكَانِ عَطَفَ بِجَيْشِهِ نَحْوَ الغَرْبِ حَتَّى اسْتَقَامَ عَلَى الجَادَّةِ مُنْصَبًا نَحْوَ الْجَنُوبِ، «وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَطْنِ غُرَانَ حَيْثُ كَانَ الغَدْرُ بِالمُسْلِمِينَ، الْجَنُوبِ، «وَأَلْسُرَعَ السَّيْرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَطْنِ غُرَانَ حَيْثُ كَانَ الغَدْرُ بِالمُسْلِمِينَ، فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: «هَنِيئًا لَكُمُ الشَّسهَادَةُ!» (٥)، «وَقَدْ كَانَتْ «بَنُو لَحْيَان» عَلَى غَلَيَةِ التَّيَقُظِ وَالانْتِبَاهِ، وَقَدْ بَثَّتِ الأَرْصَـادَ وَالجَوَاسِيسَ فِي الطُّرُقِ لِيَتَحَسَّسُوا لَهَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ انْتِقَامِهِ مِنَ وَيَتَجَسَّسُوا» (٦) بَعْدَ غَدْرِهِمْ بِالمُسْلِمِينَ، وَلِمَا عَرَفُوا بِسِيَاسَةِ النَّبِيِّ عَيْ مِنَ انْتِقَامِهِ مِنَ الْتَقَامِهِ مِنَ الْغَادِرِينَ. فَلَمَّ سَـمِعَتْ بِذَلِكَ «لِحْيَانُ» هَرَبُوا فِي رُؤُوسِ الجِبَالِ، فَلَمْ يَظْفَرُوا بِأَحَدٍ، الْغَادِرِينَ. فَلَمَّا سَـمِعَتْ بِذَلِكَ «لِحْيَانُ» هَرَبُوا فِي رُؤُوسِ الجِبَالِ، فَلَمْ يَظْفَرُوا بِأَحَدٍ، فَأَقَامَ عَيْ فِي دِيَارِهِمْ يَوْمَيْنِ لِإِرْهَابِهِمْ وَتَحَدِيهِمْ، وَلِيُظْهِرَ لِلأَعْدَاءِ مَدَى قُوقٍ المُسْلِمِينَ فَأَقَامَ عَيْ فِي دِيَارِهِمْ يَوْمَيْنِ لِإِرْهَابِهِمْ وَتَحَدِيهِمْ، وَلِيُظْهِرَ لِلأَعْدَاءِ مَدَى قُوقٍ المُسْلِمِينَ فَأَقَامَ عَيْ فِي دِيَارِهِمْ يَوْمَيْنِ لِإِرْهَابِهِمْ وَتَحَدِيهِمْ، وَلِيُظْهِرَ لِلأَعْدَاءِ مَدَى قُوقٍ المُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>٦) مُتْعَةُ الأَنْظَارِ فِي شَرْح مَسْرَح الأَفْكَارِ بِسِيرَةِ النَّبِيِّ المُخْتَارِ (٧٣٢/٢).



<sup>(</sup>١) وَحَتَّى أَصْحَابُهُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ يُرِيدُ «بَنِي لَحْيَانَ» إِلَّاعِنْدَمَا انْحَرَفَ بِهِمْ نَحْوَ الجَنُوبِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ (): «قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَسَلَكَ عَلَى غُرَابٍ، جَبَلٍ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ عَلَى طَرِيقِهِ إِلَى الشَّامِ».

<sup>(</sup>٣) قَالَ أَبُو عُبَيْد البَكْرِيّ الأَنْدَلُسِي فِي مُعْجَمِ مَا اسْتُعْجِمَ مِنَ أَسْمَاءِ البِلَادِ وَالمَوَاضِعِ (٢٩٧/١): «وَبَيْنٌ أَيْضًا: قَرْبَةٌ مِنْ قُرَى المَدِينَةِ، تَقْرُبُ مِنَ السَّيَّالَةِ».

<sup>(</sup>٤) المَغَازي لِلوَاقِدِيِّ (٢/٥٣٦).

<sup>(</sup>٥) المَصْدَرُ السَّابِقُ بِتَمَامِهِ.

وَثِقتِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ، وَقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْحَرَكَةِ حَتَّى إِلَى قَلْبِ دِيَارِ الْعَدُوِّ مَتَى شَاؤُوا، وَبَعَثَ السَّرَايَا فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ، فَلَمْ يَجدُوا أَحَدًا.

### العَمَلُ عَلَى تَحْقِيقِ أَكْبَرِ قَدْرِ مِنَ المَكَاسِبِ:

«رَأَى النَّبِيُ عِنَّ أَنْ يَغْتَنِمَ فُرْصَةَ وُجُودِهِ بِجَيْشِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكّة، فَقَرَّرَ أَنْ يَقُومَ بِمُنَاوَرَةٍ عَسْكَرِيَّةٍ يُرْهِبُ بِهَا المُشْرِكِينَ فِي مَكَّةَ»(١)، «ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ لِأَبِي بَكْرٍ: «إِنَّ قُرُيْشًا قَدْ بَلَغَهُمْ مَسِيرِي، وَأَنِّي قَدْ وَرَدْت فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَوْ مَرْجَ أَبُو بَكْرٍ فِيهِمْ عُسْفَانَ، وَهُمْ يَهَابُونَ أَنْ آتِيَهُمْ، فَاخْرُجْ فِي عَشَرَةٍ فَوَارِسَ». فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِيهِمْ عَسْنَقُ الْغَمِيمَ. ثُمَّ رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي وَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله

«فَسَصِعَتْ قُرَيْشٌ بِذَلِك، فَظَنَّتْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ يَنْوِي غَزْوَهَا، فَانْتَابَهَا الْخَوْفُ، وَسَادَ صُفُوفَهَا الْذُعْرُ» (٣)، وَهَذَا هُوَ الَّذِي هَدَفَ إِلَيْهِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْحَرَكَةِ الَّتِي كَلَّفَ الصِّدِيقَ أَنْ يَقُومَ بِهَا.

وَغَابَ رَسُولُ الله عِنْ عَنِ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (٤).



<sup>(</sup>١) المَصْدَرُ السَّابِقُ بِتَمَامِهِ.

<sup>(</sup>٢) المغازي لِلوَاقِدِيّ (٢/٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) مِنْ سِلْسِلَةِ مَقَالَاتٍ بِعُنْوَانِ «مِنْ بَدْرِ إِلَى الحُدَيْبِيَةِ» عَلَى مَوْقِع إِسْلَام وِيب الإليكُتُرُونِيّ.

<sup>(</sup>٤) المَغَازي لِلوَاقِدِيِّ (٢/٥٣٥).

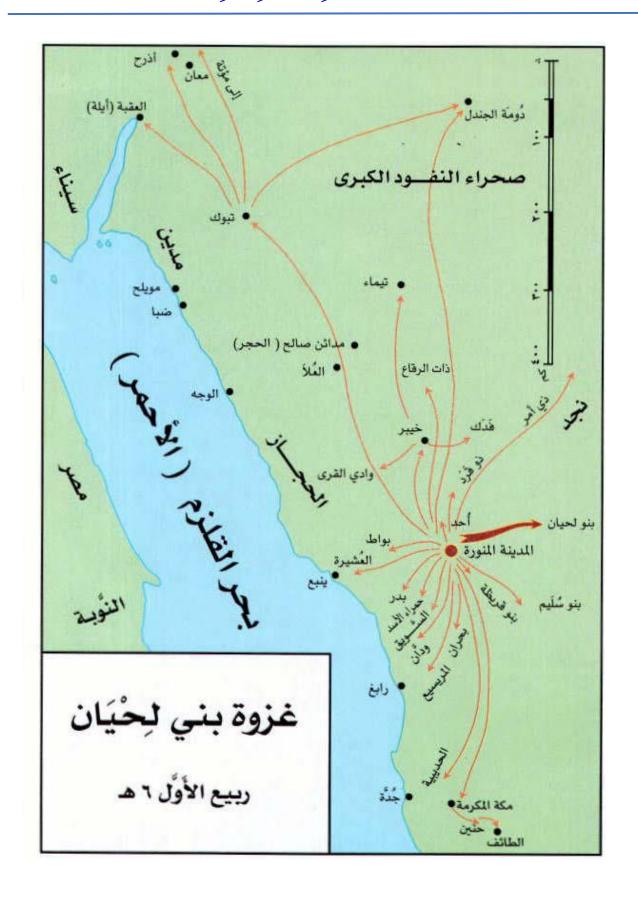

### ٢. غَزْوَةُ القُرْطَاء (العَاشِرْ من مُحَرَّم سَنَةَ ٦هـ):

بَعَثَ رَسُولُ الله عَنِي مَحمد بن مَسْلَمَة فِي تَلَاثِينَ رَجُلًا، إِلَى بَنِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ، وَأَمْرَهُ بِالمُحَافَظة على سِسِرِية تَحَرُّكِ القُوَّاتِ بِأَنْ يَسِسِيرَ اللَّيْلَ وَيَكْمُنَ النَّهَارَ، وَأَنْ يُبِسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكْمُنُ النَّهَارَ، حَتَّى إِذَا كَانَ يُبَاغِتَهُمْ وَيَشُنَّ عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ. فَكَانَ مُحَمَّدٌ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكْمُنُ النَّهَارَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِمَوْضِعٍ يُطْلِعُهُ عَلَى بَنِي بَكْرٍ بَعَثَ لِلاسْتِطْلَاعِ عَبَّادَ بْنَ بِشِيرٍ إلَيْهِمْ، فَأَوْفَى عَلَى بِمَوْضِعٍ يُطْلِعُهُ عَلَى بَنِي بَكْرٍ بَعَثَ لِلاسْتِطْلَاعِ عَبَّادَ بْنَ بِشِيرٍ اللَّيْهِمْ، فَأَوْفَى عَلَى الْحَاضِيرِ فَأَقَامَ، فَلَمَّا رَوَّحُوا مَاشِيتَهُمْ وَحَلَبُوا وَعَطَّنُوا (١) جَاءَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَة فَشَنَّ عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ، فَقَتَلَ مِنْهُمْ عَشَرَةً، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَأَخْبَرَهُ، فَخَرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة فَشَنَّ عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ، فَقَتَلَ مِنْهُمْ عَشَرَةً، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ وَالشَّاعَة وَالشَّي عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ، فَقَتَلَ مِنْهُمْ عَشَرَةً، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ وَالشَّاعَةُ وَالشَّاعَةُ وَالشَّاعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَارَةِ، فَقَتَلَ مِنْهُمْ عَشَرَةً، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ وَالشَّاعَة وَاللَّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ (٢)، وَفِي طَرِيقِ عَوْدَتِهِمْ أُسَلِوا ثُمُامَة بْنَ أَثَالِ النَّيِي شَعْ بِأَمْ مُسَلَمَة بْنَ أَثَالِ المَنْهِمِ وَيَعْمَ اللْمَسْلِمُونَ، فَلَمَّ جَاوُوا بِهِ رَبِطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْمِورِ، فَلَمَ المَسْلِمُونَ، فَلَمَّ جَاؤُوا بِهِ رَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْحِدِ.

فعن أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ ، يَقُولُ: ﴿ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ بْ ، قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلُ تَعْتَلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ لَكُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، قَالَ لَهُ: إِنْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ مَا اللهِ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ فَتُلْ اللهِ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ فَتُلْ لَكُ اللهِ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ نَقْتُلْ فَقُلُ لَكَ اللهِ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُويِدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا قُلْتُ لَكَ : إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ قُلْكِ كَانَ الْعُمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ وَلَى اللهِ عَلَى مَا قُلْتُ لَكَ : إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تَلْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ تَلْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُلْعَدِ ، فَقَالَ: ﴿ هُمَا عَلَى مَا قُلْتُ لَكَ : إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تَلْعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى مَا قُلْتُ لَكَ : إِنْ تُنْعِمْ تُلْعُمْ لَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلْ لَكَ الْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ المَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (٢/٥٣٥-٥٣٥).



<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي لِسَانِ العَرَبِ (٢٨٦/١٣): «وَعَطَنتِ الإِبلُ عَنِ المَاءِ تَعْطِنُ وَتَعْطُنُ عُطُونًا، فَهِيَ عَواطِنُ وَعُطُونٌ إِذَا رَوِيَتْ ثُمَّ بَرَكتْ، فَهِيَ إِبِلٌ عَاطِنَةٌ وَعَواطِنٌ، وَلَا يُقَالُ إِبلٌ عُطَّانٌ. وَعَطَّنتُ أَيْضًا وَأَعْطَنَهَا: سَقَاهَا ثُمَّ أَنَاخَهَا وَحَبَسَهَا عِنْدَ الْمَاءِ فَبَرَكَتْ بَعْدَ الْوُرُودِ لِتَعُودَ فَتَشْرَبَ».

عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْت. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي وَالْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهٌ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ وَجُهُ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بِلَدُكَ وَجُهُ اللهِ عَمَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَدَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَة، فَمَاذَا تَرَى؟. فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤٣٧٢) كِتَابُ المَغَازِي -بَابُ وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ، وَحَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أُتَالٍ.



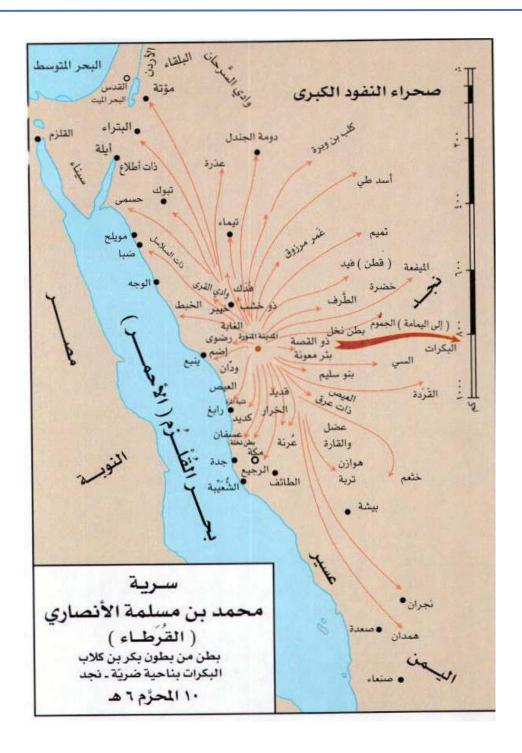



# البَابُ السَّابِعُ العَوَلِبَّاتُ الذَاصَّةُ

### خُ مُقَدِّمَةُ:

قَالَ «الوَاقِدِيُّ»: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلُهَا أَخْلَاطُ، مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ النَّذِينَ تَجْمَعُهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَمَ، فِيهِمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُلُونِ، وَمِنْهُمْ حُلَفَاءُ لِلْحَيَيْنِ جَمِيعًا الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ. فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ اسْتِصْلَاحَهُمْ كُلِّهُمْ وَمُوادَعَتَهُمْ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُسْلِمًا وَأَبُوهُ مُشْرِكًا.

فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَأَصْحَابَهُ أَذْلِ: شَكِيدًا، فَأَمَر اللهُ عَلَى نَبِيّهُ وَالْمُسْلِمِينَ بِالصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ، وَفِيهِمْ أُنْزِلَ: شَدِيدًا، فَأَمَرَ اللهُ عَلَى نَبِيّهُ وَالْمُسْلِمِينَ بِالصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ وَالْعَفُو عَنْهُمْ، وَفِيهِمْ أُنْزِلَ: ﴿ لَا لَهُ عَنْهُمْ وَلَيْسَمَعُنَ مِنَ ٱلّذِينَ أُمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلّذِينَ أُوتُولُ ٱلْكِتَبَ مِن وَلَيْسَمَعُنَ مِنَ ٱلّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَنْهِ اللهُ عَمْلِكُ مَن عَنْهِ اللهُ مُولِكُمْ وَلِمَ اللهُ عَمْلِهُ اللهُ عَمْلِهُ اللهُ عَمْلِهُ اللهُ عَمْلُولُ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ مَا اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلِهُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَمْلُولِ اللهُ عَلَا اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ اللهُ

وَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللهُ عِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ إِيمَنِكُمْ صَكَا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَاصْهَا مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَاصْهَا مَوْ حَقَىٰ يَا لَيْ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ ع

«ونَسَخَ كُلَّ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُكُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوُاْ



<sup>(</sup>١) المَغَازِي (١/١٨٥-١٨٥).

ٱلزِّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ الْمُؤْكُو الْبُوكِيْمَا : ٥] ، وَقُولُهُ: ﴿ وَلَا يَلُولُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يِلْقِوْنِ بِاللَّهِ وَلَا يِلْقِوْمِ الْلَاحِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَلُونُ الْمَعْرِينَ وَلَا يَكُونُ اللَّهِ فَيُ اللَّهُ وَكَلَا اللَّهُ عَلُواْ الْمِعْرِينَ عَن يَهِ وَلَا يَكِونُونَ وَينَ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَذَا قَالَ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ إِلَيْ عَلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

وبَعْدَ مَعْرَكَةِ «بَدرِ الكُبْرَى» بَدَأَ اسْتِخْدَامُ أُسْلُوبٍ عَسْكَرِيٍّ وَنَبَوِيٍّ جَدِيدٍ فِي الْحَرْبِ ضِدَّ أَهْلِ الكُفْرِ، وَهُوَ أُسْلُوبُ «العَمَلِيَّاتِ الخَاصَّةِ».

وَالْعَمَلِيَّاتُ الْخَاصَّةُ: هِيَ الْقِيَامُ بِعَمَلٍ ذِي طَبِيعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَضِمْنَ ظُرُوفٍ خَاصَّةٍ لِتَدْمِيرِ أَهْدَافٍ ذَاتَ اسْتِرَاتِيجِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ، أو القِيَامُ بِاغْتِيَالٍ لِشَخْصِيَّاتٍ مُؤَثِّرَةٍ فِي قِيَادَةِ الْقُوى المُعَادِيَةِ، وَتَكُونُ عَالِبًا خَلْفَ خُطُوطِ الْعَدُوِ، يَقُومُ بِهِ جُنُودٌ يَتَمَتَّعُونَ بِيَدُرِيبٍ خَاصِّ وَصِفَاتٍ مَهَارِيَّةٍ وَقِتَالِيَّةٍ مُحَدَّدةٍ تُخَوِّلُهُمْ تَنْفِيذَ أَخْطَرِ الْمَهَامِ وَأَعْقَدِهَا.

وَمنْهَا:

### مَقْتَلُ «كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ»

قَالَ «ابْنُ هِشَامٍ»: «قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ: أَنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ أَصْحَابُ بَدْرٍ، وَقَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى أَهْلِ السّافِلَةِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ لَمَّا أُصِيبَ أَصْحَابُ بَدْرٍ، وَقَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى أَهْلِ السّافِلَةِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظِيمِ (١/٢٦٥) [البَقَرَةِ:١١٠-١١].



إِلَى أَهْلِ الْعَالِيَةِ بَشِيرِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَنْ بِالْمَدِينَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِفَتْحِ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ وَقَتْلُ مَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ.

فلمَّا بَلغ ذلك كَعْبُ بْنُ الْأَشْرِفِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ طَيّءٍ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي نَبْهَانَ، وَكَانَتْ أُمّهُ مِنْ بَنِي النّضِيرِ، فَقَال حِينَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ: أَحَق هَذَا؟ أَتَرَوْنَ مُحَمّدًا قَتَلَ هَوُّلَاءِ النّفِينَ يُسَمّي هَذَانِ الرّجُلَانِ يَعْنِي زَيْدًا وَعَبْد اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَهَوُّلَاءِ أَشْرافُ هُوُّلَاءِ النّفِربِ وَمُلُوكُ النّاسِ، وَاللهِ لَئِنْ كَانَ مُحَمّدٌ أَصَابَ هَوُّلَاءِ الْقَوْمَ لَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ اللهِ بَنَ طَهْرِهَا.

فَلَمّا تَيَقَّنَ عَدُوُّ اللهِ الْخَبَرَ، خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَنَزَلَ عَلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، وَجَعَلَ يُحَرِّضُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَيُنْشِدُ الْأَشْعَارَ وَيَبْكِى أَصْحَابَ الْقَلِيبِ مِنْ قُرَيْش، الَّذِينَ أُصِيبُوا بِبَدْر ... ثُمَّ رَجَعَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَشَـبَّبَ بنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى آذَاهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: «مَنْ لِي بابْنِ الْأَشْرَفِ؟»، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَنَا لَك يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَقْتُلُهُ؟، قَالَ عِنْ: «فَافْعَلْ إِنْ قَدَرْت عَلَى ذَلِكَ»، فَرَجَعَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَمَكَثَ ثَلَاثًا لَايَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ إِلَّا مَا يُعْلِقُ بِهِ نَفْسَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «لِمَ تَرَكْت الطَّعَامَ وَالشّرَابَ؟»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْت لَك قَوْلًا لَا أَدْرِي هَلْ أَفِينَّ لَك بِهِ أَمْ لَا؟، فَقَالَ: «إِنَّمَا عَلَيْكِ الْجَهْدُ»؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْ أَنْ نَقُولَ. قَالَ: «قُولُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَأَنْتُمْ فِي حِلّ مِنْ ذَلِكَ». فَاجْتَمَعَ فِي قَتْلِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَسلْكَانُ بْنُ سَـلّام بْنِ وَقْشِ، وَهُوَ أَبُو نَائِلَةَ أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْـهَلِ، وَكَانَ أَخَا كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ وَقْشِ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَالْحَارِثُ مِنْ أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَأَبُو عَبْسِ بْنِ جَبْرِ أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ؛ ثُمَّ قَدَّمُوا إِلَى عَدُوِّ اللهِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهُ سَلْكَانَ بْنَ سَلَامَةَ [بْنِ وَقْشِ] أَبَا نَائِلَةَ، فَجَاءَهُ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ سَاعَةً وَتَنَاشَدُوا شِعْرًا، وَكَانَ أَبُو نَائِلَةَ يَقُولُ الشِّعْرَ ثُمَّ قَالَ:

وَيْحَك يَا ابْنَ الْأَشْرَفِ إِنِي قَدْ حِئْتُك لِحَاجَةِ أُرِيدُ ذِكْرَهَا لَك، فَاكْتُمْ عَنِي؛ قَالَ: افْعَلْ. قَالَ: كَانَ قُدُومُ هَذَا الرَّجُلِ عَلَيْنَا بَلَاءً مِنَ الْبَلَاءِ عَادَتْنَا بِهِ الْعَرَبُ، وَرَمَتْنَا عَنْ قَوْسٍ وَالحِدِ وَقَطَعَتْ عَنَّا السُّبُلَ حَتَّى ضَاعَ الْعِيَالُ وَجَهَدَتُ الْأَنْفُسُ، وَأَصْبَحْنَا قَدْ جُهِدْنَا وَجُهِدَ عِيَالُنَا. فَقَالَ كَعْبٌ: أَنَا ابْنُ الْأَشْرَفِ، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْت أُخْبِرُك يَا ابْنَ سَلَامَةَ وَجُهِدَ عِيَالُنَا. فَقَالَ كَعْبٌ: أَنَا ابْنُ الْأَشْرَفِ، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْت أُخْبِرُك يَا ابْنَ سَلَامَةَ أَنَّ الْأَمْرَ سَيصِيرُ إِلَى مَا أَقُولُ. فَقَالَ لَهُ سَلْكَانُ: إِنِّي قَدْ أَرَدْت أَنْ تَبِيعَنَا طَعَامَا وَرَوْقِقَ لَكَ، وَنُحْسِنَ فِي ذَلِكَ، وَنُحْسِنَ فِي ذَلِكَ، وَنَرْهَنُكَ مِنَ الحَلْقَةِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ. وَأَرَادَ سَلْكَانُ أَنْ لَا يُنْكِرَ السِّلَاحَ وَثُولِ بِهَا، قَالَ: إِنَّ فِي الْحَلْقَةِ لَوَفَاءً. قَالَ: فَرَجَعَ سَلْكَانُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَأَخْبَرَهُمْ فَنَ بِعِمْ فَتَبِيعُهُمْ خَبَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا السِّلَاحَ ثُمَّ يَنْطَلَقُوا فَيَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ خَبَرَهُمُ أَنْ يَأْخُذُوا السِّلَاحَ ثُمَّ يَنْطَلَقُوا فَيَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ خَبَرَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأُخُذُوا السِّلَاحَ ثُمَّ يَنْطَلَقُوا فَيَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ خَبَرَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا السِّلَاحَ ثُمَّ يَنْطَلِقُوا فَيَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ

ثُمَّ مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، ثُمَّ وَجَّهَهُمْ فَقَالَ: «الْطَلِقُوا عَلَى السَّمِ اللهِ، اللهُمَّ أَعِنْهُمْ»، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَيْتِهِ وَهُوَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، وَأَقْبَلُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى حِصْنِهِ فَهَتَفَ بِهِ أَبُو نَائِلَةَ، وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسِ فَوَثَبَ وَأَقْبَلُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى حِصْنِهِ فَهَتَفَ بِهِ أَبُو نَائِلَةَ، وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسِ فَوَثَبَ فِي مِلْحَفَتِهِ فَأَخَذَتُ امْرَأَتُهُ بِنَاحِيَتِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّكُ امْرِئٌ مُحَارِبٌ وَإِنَّ أَصْحَابَ الحَرْبِ فِي مِلْحَفَتِهِ فَأَخَذَتُ امْرَأَتُهُ بِنَاحِيَتِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّكُ امْرِئٌ مُحَارِبٌ وَإِنَّ أَصْحَابَ الحَرْبِ فِي مِلْحَفَتِهِ فَأَخَذَتُ امْرَأَتُهُ بِنَاحِيَتِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّكُ امْرِئٌ مُحَارِبٌ وَإِنَّ أَصْحَابَ الحَرْبِ لَا يَنْزِلُونَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ. قَالَ: إِنَّهُ أَبُو نَائِلَةَ، لَوْ وَجَدَنِي نَائِمًا لَمَا أَيْقَطَنِي. فَقَالَتْ: لَا يَتُولُ لَهَا كَعْبُ : لَوْ يُدْعَى الْفَتَى لِطَعْنَةِ وَالله إِنِي لَأَعْرِفُ فِي صَوْتِهِ الشَّرَ ؟، قَالَ: يَقُولُ لَهَا كَعْبُ: لَوْ يُدْعَى الْفَتَى لِطَعْنَةِ لَا لَهُ مَرْفُ فِي صَوْتِهِ الشَّرَ ؟، قَالَ: يَقُولُ لَهَا كَعْبُ: لَوْ يُدْعَى الْفَتَى لِطَعْنَةِ لَا لَتَهُونَ لَهُ اللهِ الْذِي لَأَعْرِفُ فِي صَوْتِهِ الشَّرَ ؟، قَالَ: يَقُولُ لَهَا كَعْبُ: لَوْ يُدْعَى الْفَتَى لِطَعْنَةِ لَا اللهَ عَلَى اللهُ الْمَا أَنْ اللهُ اللهِ اللهَ الْمَالَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَنَزَلَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ سَاعَةً، وَحَدَّثُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ يَا ابْنَ الْأَشْرَفِ أَنْ تَتَمَاشَى إِلَى شِعْبِ الْعَجُوزِ، فَنَتَحَدَّثَ بِهِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ. فَحَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ، فَمَشَوْا سَاعَةً، ثُمَّ إِنَّ أَبَا نَائِلَةَ شَامَ يَدَهُ فِي فَوْدِ رَأْسِهِ ثُمَّ شَمَّ يَدَهُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَاللَّيْلَةِ طِيبًا أَعْطَرَ قَطُّ، ثُمَّ مَشَى سَاعَةً، ثُمَّ عَادَ لِمِثْلِهَا حَتَّى اطْمَأَنَّ، ثُمَّ مَشَى رَأَيْتُ كَاللَّيْلَةِ طِيبًا أَعْطَرَ قَطُّ، ثُمَّ مَشَى سَاعَةً، ثُمَّ عَادَ لِمِثْلِهَا حَتَّى اطْمَأَنَّ، ثُمَّ مَشَى

سَاعَةً، ثُمَّ عَادَ لِمِثْلِهَا، فَأَخَذَ بِفَوْدِ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: اضْرِبُوا عَدُوَّ اللهِ. فَضَرَبَهُ فَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَسْيَافُهُمْ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا.

قَالَ مُحَمّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ: فَذَكَرْتُ مِغْوَلًا(١) فِي سَيْفِي، حِينَ رَأَيْتُ أَسْيَافَنَا لَا تُغْنِي شَيْئًا، فَأَخَذْتُهُ، وَقَدْ صَاحَ عَدُو اللهِ صَيْحَةً لَمْ يَبْقَ حَوْلَنَا حِصْنٌ إِلَّا وَقَدْ أُوقِدَتْ عَلَيْهِ نَارٌ، قَالَ: فَوَضَـعْتُهُ فِي تُتَّتِهِ(٢) ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتْ عَانَتَهُ، فَوَقَعَ عَدُو اللهِ وَقَدْ أُصِيبَ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ فَجُرِحَ فِي رَأْسِهِ أَوْ فِي رِجْلِهِ، أَصَابَهُ بَعْضُ أَسْيَافِنَا. قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى سَلَكْنَا عَلَى بَنِي أُمَيّةَ بْنِ زَيْدٍ، ثُمَّ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ عَلَى بَنِي عُرَوْنَ الْمُورِثُ بْنُ أَوْسٍ، وَقَدْ أَبْطاً عَلَيْنَا صَاحِبُنَا الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ، وَنَزَفَ الدَّمَ، فَوَقَفْنَا لَهُ سَلَمْنَا عَلَى بَنِي أَمَيّةَ أَنَارَنَا. قَالَ: فَاحْتَمَلْنَاهُ، فَجِئْنَا بِهِ وَمُو قَائِمٌ يُصَلِي، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقِتْلِ رَسُولَ اللهِ عَنِي آخِرَ اللَّيْلِ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَتْلِ مَدُو اللهِ وَتَقَلَ عَلَى جُرْحِ صَـاحِبِنَا، فَرَجَعَ وَرَجَعْنَا إِلَى أَهْلِنَا، فَأَصْ بَحْنَا وَقَدْ خَافَتُ عَلَى نَهْمِودِيٍ إِلَّا وَهُو يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ»(٣).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ»، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ»، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: هِلَّانَ هَالَ: هَلَا اللهِ، فَقَالَ لَهُ: وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا، قَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَـدَقَةً، وَقَدْ عَنَّانَا، فَلَمَّا سَـمِعَهُ قَالَ: وَأَيْضَـا وَاللهِ، لَتَمَلُّنَهُ، قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ، وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَـيْءٍ يَصِيرُ لَلهِ لَتُهُمُّا الْعَرَبِ، أَنْرُهَنُكَ نِسَاءَنَا؟ قَالَ لَهُ: تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ، قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ لَهُ: تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ، قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِقِنِي سَلَقًا، قَالَ: فَمَا تَرْهَنُونِي؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: فَمَا تَرْهَنُونِي وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِقِنِي سَلَقًا، قَالَ: فَمَا تَرْهَنُونِي؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: يَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ، قَالَ: فَمَا تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ، قَالَ: فَمَا تَرُهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ، قَالَ: أَنْتُ أَجْمَلُ الْعَرَبِ، أَنَرُهُنَكَ نِسَاءَنَا؟ قَالَ لَهُ: تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ،

<sup>(</sup>٣) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَامِ (٥٧/٢).



<sup>(</sup>١) المِغْوَلُ: السِّكِينُ الَّتِي تَكُونُ فِي السَّوْطِ.

<sup>(</sup>٢) الثُّنَّةُ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالعَانَةِ.

قَالَ: يُسَـبُ ابْنُ أَحَدِنَا، فَيُقَالُ: رُهِنَ فِي وَسْعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّأُمَةَ - يَعْنِي السِّلَاحَ -، قَالَ: فَنَعَمْ، وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ، وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، وَعَبَّادِ بَنْ بِشْرٍ، قَالَ: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَيْرُ عَمْرٍو: قَالَتُ بُنْ بِشْرٍ، قَالَ: إِنِّي لَأَمْسَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ، قَالَ: إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَرَضِيعُهُ، وَأَبُو نَائِلَةَ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ، قَالَ مُحَمَّدُ: إِنِي وَرَضِيعُهُ، وَأَبُو نَائِلَةَ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ، قَالَ مُحَمَّدُ: إِنِي وَرَضِيعِهُ، وَأَبُو نَائِلَةَ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ، قَالَ مُحَمَّدُ: إِنِي وَرَضِيعِهُ، وَأَبُو نَائِلَةَ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ، قَالَ مُحَمَّدُ: إِنِي وَرَضِيعِهُ، وَأَبُو نَائِلَةَ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ، قَالَ مُحَمَّدُ: إِنِي وَرَضِي إِلَى رَأْسِهِ، فَإِذَا اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ نَزِلَ وَهُو مُتَوشِيعٍ عُهُ فَقُونَكُمْ، قَالَ: نَعَمْ قَتْمَ وَقُمْ مُونَ أَولَ فَشَمَّ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي الْ أَشُومُ مِنْ رَأْسِهِ، قُالَ: نَعَمْ فَشُمَّ، فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأَذَنُ لِي الْنَ أَشُوهُ مَنْ مَنْ وَلَى اللَّذَ فَقَتَلُوهُ (١).

## ٢ قَتْلُ «خَالِدٍ الهُذَلِيّ» مِنْ «لَحْيَان»

يَوْمَ الاَثْنَيْنِ لِخَمْسٍ خَلَوْنَ مِنَ المُحَرَّمِ، عَلَى رَأْسِ خَمْسَةٍ وَثَلاثِينَ شَهْرًا مِنْ هِجْرَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُنيْسٍ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللّهِ عَنَى فَقَالَ: ﴿إِنّهُ قَدْ بَلَغْنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ سُسِفْيَانَ بْنِ نُبَيْحٍ يَجْمَعُ لِي النَّاسَ لِيَغْزُونِي، وَهُو بِعُرَنَةَ فَأْتِهِ فَاقْتُلْهُ»، قَالَ: وَلْدُ: يَا رَسُولَ اللّهِ انْعَتْهُ لِي حَتَّى أَعْرِفَهُ، قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدْتَ لَهُ فَاقْتُلُهُ»، قَالَ: فَذَرَجْتُ مُتَوشِّحًا بِسَيْفِي، حَتَّى وَقَعْتُ عَلَيْهِ وَهُو بِعُرَنَةَ مَعَ ظُعُنِ إِقْشَعْرِيرَةً»، قَالَ: فَخَرَجْتُ مُتَوشِّحًا بِسَيْفِي، حَتَّى وَقَعْتُ عَلَيْهِ وَهُو بِعُرَنَةَ مَعَ ظُعُنِ يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْزِلاً، وَحِينَ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَجَدْتُ مَا وَصَفَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ مِنَ الْإِقْشَعْرِيرَةِ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوِلَةً، فَصَلَّيْتُ اللّهِ عَنْ مِنَ الْإِقْشَعْرِيرَةِ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوِلَةً، فَصَلَّيْتُ اللّهِ عَنْ مِنَ الْإِقْشَعْرِيرَةِ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوِلَةً، فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أُومِئُ بِرَأْسِي الرّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ: مَنِ الرَّجُلُ ؟ قُلْتُ: رَجُلُ فَي ذَلِكَ، قَالَ: مَنِ الرَّجُلُ فَي ذَلِكَ، قَالَ: فَمَشَيْتُ مِعَهُ مِعَكَ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجَاءَكَ لِهَذَا، قَالَ: أَجَلْ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ مَعَهُ وَاللّهُ مَعْدَا الرَّجُلِ فَجَاءَكَ لِهَذَا، قَالَ: أَجَلْ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ١١٩ (١٨٠١) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ -بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ.



شَــيْنًا حَتَّى إِذَا أَمْكَننِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ السَّـيْفَ حَتَّى قَتَلْتُهُ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَائِنَهُ مُكِبَّاتٍ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُــولِ اللَّهِ عَنْ فَرَآنِي فَقَالَ: «أَفْلَحَ الْوَجْهُ»، قَالَ: هُكَبَّاتٍ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَدَخَلَ قُلْتُ: قَتَلْتُهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِنَ أُنْيسٍ»، قَالَ: «أَمْسِكُ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُنْيسٍ»، قَالَ: فَقَرَرَجْتُ بِهَا عَلَى النَّاسِ، فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَـا؟ قُلْتُ: أَعْطَانِيهَا رَسُـولُ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ وَأَمْرَنِي أَنْ أَمْسِكَهَا، قَالُوا: أَولاَ تَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ فَتَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ وَأَمْرَنِي أَنْ أَمْسِكَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ لِمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَـا؟ قَالَ: «آيَةٌ بَيْنِي وَمُعَلِيْتِي هَذِهِ الْعَصَـا؟ قَالَ: «آيَةٌ بَيْنِي وَبَعْرَانِي أَنْ أَمْسِكَهَا، قَالُوا: أَولاَ اللّهِ لِمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَـا؟ قَالَ: «آيَةٌ بَيْنِي وَمُعْتُ لِللّهِ عَنْ فَلُكُ: يَا رَسُولَ اللّهِ لِمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَـا؟ قَالَ: «آيَةٌ بَيْنِي وَبَهُ اللّهِ عَنْ فَلُكُ: يَوْمَ الْقَيَامَةِ، إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ الْمُتَخْصِّــرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ الْمُتَخْصِّــرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ الْمُتَخْصِّــرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي كَفَذِهِ، ثُمَّ دُفِيا فَلَ اللّهِ مِن كَفَذِهِ، فَلَ مُ تَزَلُ مَعَهُ خَتَّى إِذَا مَاتَ أَمَرَ بِهَا فَصُـــبَتْ مَعَهُ فِي كَفَذِهِ، ثُمَّ دُفِنَا جَمِيعًا (١).

# ٣. قَتْلُ «أبِي رَافِعٍ» اليِهُودِيِّ:

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِلَى أَبِي رَافِعِ اليَهُودِيِ رَجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَتِيكٍ ﴿ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللّهِ عَنِي وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللّهِ عَنِي وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ عَرَبَتِ الشَّهِ مَسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ لِأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِي مُنْطَلِقٌ، وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ. فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي عَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ البَوَّابُ، يَا عَبْدَ اللّهِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ أَعْلِقَ البَابَ. فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ تُرِيدُ أَنْ أُعْلِقَ البَابَ. فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَا دَخَلَ النَّاسُ تُرِيدُ أَنْ أَعْلِقَ البَابَ. فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَا دَخَلَ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١٦٠٤٧)، قَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط: «ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ... تَرْجَمَ لَهُ البُخَارِيُّ فِي «التَّقَاتِ» ٥/٥٠، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ جَرْحًا فِي «التَّقَاتِ» ٥/٣، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا. وَبَاقِي رِجَالِ الإِسْنَادِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ تَعْدِيلًا. وَمُسْلِمٌ مُتَابَعَةً، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ».



أَغْلَقَ البَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا، فَفَتَحْتُ الْبَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلاَلِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ، قُلْتُ: إِنِ القَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُ وا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ. فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمِ وَسُطَ عِيَالِهِ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ البَيْتِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِش، فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا، وَصَاحَ، فَخَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ، فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع؟ فَقَالَ: لِأُمِّكَ الوَيْلُ، إِنَّ رَجُلًا فِي البَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَتْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظِبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي، وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى البَابِ، فَقُلْتُ: لاَ أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ: أَقَتَلْتُهُ؟ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ، فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الحِجَازِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَقُلْتُ: النَّجَاءَ، فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِع، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «الْبِسُطْ رِجْلَكَ»، فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكهَا قَطُّ (١).

### ※ ※ ※

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤٠٣٩) كِتَابُ المَغَازِي-بَابُ قَتْلِ أَبِي رَافِعِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الحُقَيْقِ.



# البَابُ الثَّامِنُ غَزْوَةُ الذَنْدَقِ

#### \* أَسْبَابُهَا:

بَعْدَ أَنْ أُخْرِجَ يَهُودُ «بَنِي النَّضِيرِ» مِنَ «المَدِينَةِ» إِلَى «خَيْبَرَ» أَخَذُوا يَرْسُمُونَ الخُطَطَ لِلانْتِقَامِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِدَافِعِ البُغْضِ وَالحِقْدِ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى القَبَائِلِ المُخْتَلِفَةِ لِتَحْرِيضِهَا عَلَى حَرْبِ المُسْلِمِينَ، فَوَافَقَتْ «قُرَيْشُ» وَ «غَطَفَان» وَقَبَائِلُ أُخْرَى.

#### ❖ قَبْلَ المَعْرَكَةِ:

## • الاسْتِخْبَارَاتُ العَسْكَرِيَّةُ الإسْلَامِيَّةُ:

كَانَ جِهَازُ أَمْنِ الدَّوْلَةِ الإِسْلَمِيَّةِ عَلَى حَذَرٍ تَامٍّ مِنْ أَعْدَائِهِ؛ لِذَا فَقَدْ كَانَ يَتَتَبَّعُ أَخْبَارَ الأَحْزَابِ، وَيَرْصُلُ تَحَرُّكَاتِهِمْ، وَيُتَابِعُ حَرَكَةَ الوَفْدِ اليَهُودِيِّ مُنْذُ خَرَجَ مِنْ (خُبَارَ الأَحْزَابِ، وَيَرْصُلُ مُ تَحَرُّكَاتِهِمْ، وَيُتَابِعُ حَرَكَةَ الوَفْدِ اليَهُودِيِّ مُنْذُ خَرَجَ مِنْ (خَيْبَرَ» فِي اتِّجَاهِ «مَكَّةَ»، وَكَانَ عَلَى عِلْمٍ تَامٍّ بِكُلِّ مَا يَجْرِي بَيْنَ الوَفْدِ اليَهُودِيِّ وَبَيْنَ «قُرَيْشٍ» أُوَّلًا، ثُمَّ «غَطَفَان» ثَانِيًا.

#### ♦ الاستغدادُ للمغركةِ:

وَتَمَثَّلَ ذَلِكَ فِي:

- ١. الشُّورَي.
- ٢. اسْتِعْرَاضِ الجُنْدِ.
- ٣. تَأْمِينِ الجَبْهَةِ الدَّاخِلِيَّةِ.
- ٤. تَنْفِيذِ الخُطَّةِ الدِّفَاعِيَّةِ.
  - ٥. أمْنِ القِيَادَةِ.
- ٦. مَجْمُوعَاتِ الْمُرَاقَبَةِ وَالْمُتَابَعَةِ لِلْقُوَّاتِ.



- ٧. الشِّعَارِ.
- ٨. الإِشْرَافِ المُبَاشِرِ وَالشَّخْصِيِّ مِنَ القِيَادَةِ لِلمَعْرَكَةِ.
  - ٩. التَّعْبِئَةِ النَّفْسِيَّةِ لِلجُنْدِ.

# ١. الشُّورَى وَانْتِقَاءُ أُسْلُوبٍ قِتَالِيِّ جَدِيدٍ (١):

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنِي يُكْثِرُ مُشَاوَرَةً أَصْحَابِهِ فِي الْحَرْبِ فَقَالَ: «أَنْبُرُزُ لَهُمْ مِنْ الْمَدِينَةِ، أَمْ نَكُونُ فِيهَا وَنُخَنْدِقُهَا عَلَيْنَا، أَمْ نَكُونُ قَرِيبًا وَبَجْعَلُ ظُهُورَنَا إِلَى هَذَا الْمَدِينَةِ، أَمْ نَكُونُ فِيهَا وَنُخَنْدِقُهَا عَلَيْنَا، أَمْ نَكُونُ مَمَّا يَلِي بُعَاثَ إِلَى تَتِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى الْجُرْفِ. الْجَبُلِ؟»، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: نَكُونُ مِمَّا يَلِي بُعَاثَ إِلَى تَتِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى الْجُرْفِ. فَقَالَ قَالِلُ: نَدْعُ الْمَدِينَةَ خُلُوفًا، فَقَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا إِذْ كُنَّا بِأَرْضِ فَارِسَ وَتَخَوَّفْنَا الْخَيْلَ خَنْدَقْنَا عَلَيْنَا، فَهَلْ لَك يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نُخَنْدِقَ؟ فَأَعْجَبَ رَأْيُ سَلْمَانَ وَتَخَوَّفْنَا الْخُرُوجَ وَأَحَبُوا الثَّبَا، فَهَلْ لَك يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نُخَنْدِقَ؟ فَأَعْجَبَ رَأْيُ سَلْمَانَ اللهِ أَنْ نُخَنْدِقَ؟ فَأَعْجَبَ رَأْيُ سَلْمَانَ الْمُسْلِمُونَ الْخُرُوجَ وَأَحَبُوا الثَّبَاتَ فِي «الْمَدِينَةِ» (٢).

#### ٢ . اسْتِعْرَاضُ الجَيْش:

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِ فَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِي فَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعْرِضُ الْغِلْمَان وَهُو يَحْفِرُ الْخَنْدَق، فَأَجَازَ مَنْ أَجَازَ وَرَدَّ مَنْ رَدَّ، وَكَانَ الْغِلْمَانُ يَعْمَلُونَ مَعَهُ، الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا وَلَمْ يُجِزْهُمْ وَلَكِنَّهُ لَمَّا لُحِمَ الْأَمْرُ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، إِلَى الْآطَامِ مَعَ الذّرَارِيّ (٣).



<sup>(</sup>١) وَالْخَنْدَقُ هُوَ الْأُسْلُوبُ الْجَدِيدُ الثَّانِي الَّذِي اسْتَخْدَمَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي القِتَالِ، بَعْدَ أَنِ اسْتَخْدَمَ أَسْلُوبَ الصَّفُوفِ فِي القِتَالِ، بَعْدَ أَنِ اسْتَخْدَمَ أَسْلُوبَ الصَّفُوفِ فِي غَزْوَةِ «بَدْرِ» كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

<sup>(</sup>٢) المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (٢/٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (٢/٤٥٣)،

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً، سَنَةً، قَالَ: «فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَينِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي»، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُو خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّعِيرِ وَالكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا الْحَدِيثَ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّعِيرِ وَالكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا الْمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ» (١)، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ، فَأَلْحِقُوهُ بِالْعِيَالِ (٢)(٣).

### ٣. تَأْمِينُ الجَبْهَةِ الدَّاخِلِيَّةِ:

لَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ بِقُدُومِ جَيْشِ الأَحْزَابِ وَأَرَادَ الخُرُوجَ إِلَى الْخَنْدَقِ، أَمَرَ بِوَضْعِ خَرَادِي الْمُسْلِمِينَ وَنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ فِي حِصْنِ «بَنِي حَارِثَةَ»؛ حَتَّى يَكُونُوا بِمَأْمَنٍ ذَرَارِي الْمُسْلِمِينَ وَنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ فِي حِصْنِ

<sup>(</sup>٣) قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ (٢١٩/٣): «عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ هَأَنَّ أُمّهُ كَانَتِ امْرَأَةً جَمِيلَةً مِنْ بَنِي فَرَارَةَ، فَذَهَبَتُ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ صَبِيِّ، وَكُثُرَ خُطَّابُهَا فَجَعَلَثُ تَقُولُ: لَا أَتَرَوَجُهَا رَجُلٌ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمًا فَرَصَى النَّبِيُ هُ لِغِلْمَانِ الْأَنْصَارِ وَلَمْ يَغُرضَ لَهُ، كَأَنَهُ اسْتَضْعَفَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ فَرَضَتَ لِصَبِيٍ وَلَمْ تَقْرِضْ لِي، أَنَا أَصْرَعُهُ. قَالَ: «صَارِعُهُ»، فَصَرَعْتُهُ، فَقَرَضَ لَهُ النَّبِيُ هُ. فَلَمَا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ هُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ لَمّا صَارَعَ الْأَنْصَارِيَّ فَصَرَعَهُ، فَصَرَعْتُهُ، فَقَرَضَ لَهُ النَّبِيُ هُ. فَلَمَا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ هُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ لَمّا صَارَعَ الْأَنْصَارِيَّ فَصَرَعَهُ، فَصَرَعْتُهُ، فَقَرَضَ لَهُ النَّبِيُ هُ. فَلَمَا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ هُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ لَمّا صَارَعَ الْأَنْصَارِيَّ فَصَرَعَهُ، وَرَدُهُ لِلْ لِكُومِهِ، فَانْتَقَى بِمَا ذَكُرْنَا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِأَبِي يُوسُفَ وَرَدُهُ حِينَ رَدُهُ لِصَعْفِهِ لَا لِغَتَم بِلُوعِهِ، فَانْتَقَى بِمَا لَوْعَهِ، فَالْتَعْم بِعَا ذَكُونَا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِأَبِي يُوسُفَ وَرَدُهُ وَلَهُ لَاهُ عَلَيْهِ لَا لِعَتَم لِلْكُومِ بَعْ فَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَيْرَ بَالْغِينَ. وَقَدْ رُويَ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ لَعْمَ لَلْكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرَ فَي الْمُولِقِ اللهِ عَلَى الْبَوْلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى مُنْ طَرِيقِ النَّقَولِ اللهِ عَلَى الْمُولِقِ الْالْحَدِيثِ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرَ هَمْ الْمُولِقِ اللهُ عَلَى الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُولُولُ اللهِ عَمْرَ هُ الْمُقَالِقُ اللهُ عَمْرَ الْمُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْرِ الْمُولِقِ الْمُولِقُ اللهُ عَمْرَ الْمُولُ اللهِ هُ أَمْرَا اللهُ الْمُعْرَادُ اللهُ عَلَى الْمُولِقُ اللهُ عَلَى الْمُولِقُ اللهُ عَلَى الْمُولِقُ اللهُ الْمُعْمِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْ



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٦٦٤) كِتَابُ الشَّهَادَاتِ-بَابُ بُلُوغ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) أَوْرَدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ البَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ (٣٩٥/٣).

مِنْ خَطَرِ الأعْدَاءِ. وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى الْأَنْ حِمَايَةَ الذَّرَارِي وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لَهَا أَثْرٌ فَعَالٌ عَلَى مَعْنَوِيَّاتِ المُقَاتِلِينَ؛ لِأَنَّ الجُنْدِيَّ إِذَا الطُمَأَنَّ عَلَى زَوْجِهِ وَأَبْنَائِهِ فَإِنَّهُ يَغْدُو فَعَالٌ عَلَى مَعْنَوِيَّاتِ المُقَاتِلِينَ؛ لِأَنَّ الجُنْدِيَّ إِذَا الطُمأَنَّ عَلَى رَوْجِهِ وَأَبْنَائِهِ فَإِنَّهُ مَعْنُو وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ، قَوِيَّ الشَّكِيمَةِ، هَادِئَ الأَعْصَابِ، فَلَا يَشْعَلُ تَغْكِيرَهُ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ، قَوِيَّ الشَّكِيمَةِ، هَادِئَ الأَعْصَابِ، فَلَا يَشْعِلُ تَغْكِيرَهُ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ اللَّهَ الْمَعْرَكِةِ وَقُدُرَاتِهِ الْعَقْلِيَّةِ وَالجَسَدِيَّةِ لِأَجْلِ القِتَالِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ أَمْرَ الجُنْدِيِّ يَضْطَرِبُ، وَتَضْعَعُفُ مَعْنُويَاتُهُ وَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْقَلَقُ، مِمَّا يَكُونُ لَهُ أَثَرٌ جَدُّ خَطِيرٍ عَلَى سَيْرِ المَعْرَكِةِ، وَقَدْ يُؤَدِّي وَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْقَلَقُ، مِمَّا يَكُونُ لَهُ أَثَرٌ جَدُّ خَطِيرٍ عَلَى سَيْرِ المَعْرَكِةِ، وَقَدْ يُؤَدِّي وَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْقَلَقُ، مِمَّا يَكُونُ لَهُ أَثَرٌ جَدُّ خَطِيرٍ عَلَى سَيْرِ المَعْرَكِةِ، وَقَدْ يُؤَدِّي وَيَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْقَلَقُ، مِمَّا يَكُونُ لَهُ أَثَرٌ جَدُّ خَطِيرٍ عَلَى سَيْرِ المَعْرَكِةِ، وَقَدْ يُؤَدِي وَلِكَ إِلَى أَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَأَنْ يَتَرَاجَعَ عَنِ الْقِتَالِ؛ وَبِذَلِكَ تَتْزِلُ الكَارِثَةُ وَلِكَ الْمَعْرَكِةِ وَأَنْ يَتَرَاجَعَ عَنِ الْقِتَالِ؛ وَبِذَلِكَ تَتْزِلُ الكَارِثَةُ وَلِكَ الْكَارِقَةُ وَلِكَ الْمَعْرَكِةِ وَالْمَعْرَكِةِ وَلَا لَكَارِقَةُ وَلَا يَتَوْلُونَ لَلْكَارِقَةً عَنِ الْقِتَالِ؛ وَبِذَلِكَ تَتْزُلُ الكَارِقَةُ وَلِي الْمُعْرَكِةِ وَالْمَالِقَةُ لَا لَكَارِقَةً وَلَا يَتَوْلُونَ لَكَ الْكَارِقَةُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَى الْمَلْكُ وَلَقُلُ عُلُونَ لَولَا لَهُ الْعَلَقُ لَى الْمُعْرَكِةُ وَلَى الْعَلَقُ لَلَ لَهُ الْتُ مَلِّ عَلَيْ الْمَلْكُونُ لَلْمَا لَكَارِقُولُو الْمُولِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُ الْقُلْلُ لَا لَكَارِقُ لَهُ الْمُ لَا لَا لَا لَا لَالْمُولِ اللْمُعْرَكِهِ الْقُلْلِ لَا لَكَالِهُ الْع

«وَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ فِي الْأَطَامِ وَرَفَعَتْ بَنُو حَارِثَةَ الذَّرَارِيَّ فِي أَطُمِهِمْ وَكَانَ أُطُمِهِمْ وَكَانَ أُطُمِهِمْ وَكَانَ أُطُمِهِمْ وَكَانَ أُطُمِهِمْ وَكَانَ أُطُمِهِمْ وَكَانَ عُونِ عَائِشَاءَ وَالذُّرِيَّةَ فِي الْآطَامِ وَخَنْدَقَ بَعْضُهُمْ حَوْلَ الْآطَامِ بِقُبَاءَ وَحَصَّنَ بَنُو عَمْرِو بْنِ النِّسَاءَ وَالذُّرِيَّةَ فِي الْآطَامِ وَخَنْدَقَ بَعْضُهُمْ حَوْلَ الْآطَامِ بِقُبَاءَ وَحَصَّنَ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَلَقْهَا، وخَطْمَةُ وَبَنُو أُمَيّة، وَوَائِلٌ وَوَاقِفٌ فَكَانَ ذَرَارِيّهُمْ فِي آطَامِهِمْ» (١).

### ٤. تَنْفِيدُ الخُطَّةِ الدِّفَاعِيَّةِ:

وَكَانَتْ ضِمْنَ الخُطُوَاتِ التَّالِيَةِ:

أ. انْتِقَاءُ الأَرْضِ: «وَقَامَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَارْتَادَ مَوْضِعًا يَنْزِلُهُ فَكَانَ أَعْجَبَ الْمَنَازِلِ إلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَارْتَادَ مَوْضِعًا يَنْزِلُهُ فَكَانَ أَعْجَبَ الْمَنَازِلِ إلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَارْتَادَ مَوْضِعًا يَنْزِلُهُ فَكَانَ أَعْجَبَ الْمَنَازِلِ إلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ سَلْعًا (٢) خَلْفَ ظَهْرِهِ وَيُخَنْدِقَ مِنْ الْمَذَادِ إلَى ذُبَابٍ (٣) إلَى رَاتِجِ (٤)»(٥).



<sup>(</sup>١) الْمَغَازِي لِلْوَاقِدِيِّ (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) سلع: اسم جبل في ظاهر المدينة.

<sup>(</sup>٣) ذباب: (بالكسر والضم): جبل المدينة.

<sup>(</sup>٤) راتج (بكسر التاء المثناة الفوقية والجيم): أطم من آطام المدينة.

<sup>(</sup>٥) الْمَغَازِي لِلْوَاقِدِيِّ (٢/٤٤٥).

كَانَ اخْتِيَارُ تِلْكَ الْمَوَاقِعِ مُوَفَّقًا؛ لِأَنَّ شَـمَالَ «الْمَدِينَةِ» هُوَ الْجَانِبُ الْمَكْشُـوفُ أَمَامَ الْعَدُوِ، وَالَّذِي يَسْـتَطِيعُ مِنْهُ دُخُولَ «الْمَدِينَةِ» وَتَهْدِيدَهَا، أَمَّا الْجَوَانِبُ الْأُخْرَى فَهِي حَصِينَةٌ مَنِيعَةٌ، تَقِفُ عَقَبَةً أَمَامَ أَيِّ هُجُومٍ يَقُومُ بِهِ الْأَعْدَاءُ، فَكَانَتِ الدُّورُ مِنْ فَهِي حَصِينَةٌ مَنِيعَةٌ، تَقِفُ عَقَبَةً كَالسُّورِ الْمَنِيعِ، وَكَانَتْ حَرَّةُ «وَاقِمْ» مِنْ جِهَةِ الْعَرْبِ، تَقُومَانِ كَحِصْنِ طَبِيعِي، وَكَانَتْ آطَامُ اللَّسُولِ الشَّرْقِ، وَحَرَّةُ «الوَبرَةِ» مِنْ جِهَةِ الغَرْبِ، تَقُومَانِ كَحِصْنِ طَبِيعِي، وَكَانَتْ آطَامُ الرَّسُولِ «بَنِي قُرَيْظَة» فِي الْجَنُوبِ الشَّرْقِيِ كَفِيلَةً بِتَأْمِينِ ظَهْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ بَيْنَ الرَّسُولِ السَّرْقِي قُريْظَة» فِي الْجَنُوبِ الشَّرْقِي كَفِيلَةً بِتَأْمِينِ ظَهْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ بَيْنَ الرَّسُولِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ بَيْنَ الرَّسُولِ وَرَبْغِي قُريْظَة» فِي الْجَنُوبِ الشَّرْقِي كَفِيلَةً بِتَأْمِينِ ظَهْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ بَيْنَ الرَّسُولِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ بَيْنَ الرَّسُولِ وَهُ وَبَيْغَ قُريْظَة» فِي الْجَنُوبِ الشَّرْقِي كَفِيلَة بِتَأْمِينِ ظَهْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ بَيْنَ الرَّسُولِ وَلَا يُنَاصِرُوا عَدُوا ضِدَة أَلَّا يُمَالِؤُوا عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا يُنَاصِرُوا عَدُوا ضِدَّهُ.

ب. مُوَاصَفَاتُ الْخَنْدَقِ: طُولُ الْخَنْدَقِ كَانَ خَمْسَةُ آلَافٍ وَخَمْسُ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِثْرًا «٤٤هم»، وَمُتَوَسِّطُ عَرْضِهِ أَرْبَعَةُ أَمْتَارٍ واثْنَانِ وَسِتُونَ بِالمِائَةِ «٤٢،٦٢م» (١)، هَمُتَوَسِّطُ عُمُقِهِ ثَلَاثَةُ أَمْتَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ بِالمِائَةِ «٣,٢٣م» (١)، «وَكَانَ حَفَرَهُ سِتّةَ أَيّامٍ وَحَصّنَهُ» (٢).

ت. تِقْسِيمُ الْمَهَامِ: وَزَّعَ النَّبِيُ ﷺ أَعْمَالَ الْحَفْرِ بِالتَّسَاوِي بَيْنَ أَصْحَابِهِ، لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا (٣)، «وَوَكَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْخَنْدَقِ قَوْمًا يَحْفِرُونَهُ، فَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَحْفِرُونَ مِنْ جَانِبِ رَاتِجٍ إِلَى ذُبَابٍ، وَكَانَتِ الْأَنْصَالُ تَحْفِرُ مِنْ ذُبَابِ إِلَى جَبَلِ بَنِي عُبَيْد» (٤).

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِ ﴿ وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ خَطَّ الْخَنْدَقَ مِنْ أَحْمَرِ



<sup>(</sup>١) كما ذكره الدكتور شوقى أبو خليل "رحمه الله "في كتابه أطلس السيرة النبوية.

<sup>(</sup>٢) المَغَازي لِلوَاقِدِيِّ (٢/٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) وَيَخْتَلِفُ طُولُ الذِّرَاعِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَر، فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ ٥٢ سَنْتِيمِتْرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ ٤٦ سَنْتِيمِتْرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ ٤٦ سَنْتِيمِتْرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِغَيْر ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٤) المَغَازي لِلوَاقِدِيِّ (٢/٢٤).

السَّبْخَتَيْنِ؛ طَرَفَ بَنِي حَارِثَةَ عَامَ حِزْبِ الْأَحْزَابِ حَتَّى بَلَغَ الْمَذَاحِجَ، فَقَطَعَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا(١).

وَأَحْكَمَ النَّبِيُ ﷺ سَيْطَرَتَهُ عَلَى سَيْرِ العَمَلِ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ تَرْكَ وَاجِبَهُ إِلَّا بِأُمْرٍ مِنْهُ، حَتَّى أُنْجِزَتْ أَعْمَالُ حَفْرِ الخَنْدَقِ قَبْلَ وُصُولِ المُشْرِكِينَ إِلَى «المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ».



وَقَدْ ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ أَحَدُ أَهَمِّ الصِّفَاتِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِي القِيَادَةِ وَالأَفْرَادِ، وَهِيَ خُلُقُ «المُبَادَرَةِ»:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (٢٥٤١) كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ، وَقَالَ الذَّهَبِيُ فِي النَّلْخِيصِ (٢٩١/٣): «سَنَدُهُ ضَعِيفٌ»، وَذَلِكَ بِلَفْظِ: عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، النَّلْخِيصِ (٢٩١/٣): «سَنَدُهُ ضَعِيفٌ»، وَذَلِكَ بِلَفْظِ: عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى خَطَّ الْخَنْدَقَ عَامَ حَرْبِ الْأَحْزَابِ حَتَّى بَلَغَ الْمَذَاحِجَ، فَقَطَعَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا، فَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَهَا أَهْلَ مَنْ مَنْ اللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَانُ مِنَّا، وَقَالَتِ الْأَنْصَالُ: «سَلْمَانُ مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْمُؤْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى المَثْنِ، وَقَالَ: «رَوَاهُ الْبَيْتِ». وَأَوْرَدَهُ الهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَوَائِدِ وَمَنْبَعِ الْفَوَائِدِ (٢/ ١٣٠) بِاللَّفْظِ الوَارِدِ فِي المَتْنِ، وَقَالَ: «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ، وَقَدْ ضَعَقَهُ الجُمْهُورُ، وَحَسَّنَ التِرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ»، وَلَمْ نَهْتَدِ إِلَى الحَدِيثِ فِي مَظَانِّهِ مِنْ مُؤَلِّقَاتِ الطَّبَرَانِيِّ، وَلَمْ فَهُ مَ فَهُتَدِ إِلَى الحَدِيثِ فِي مَظَانِّهِ مِنْ مُؤَلِّقَاتِ الطَّبَرَانِيِّ.



#### المُبَادَرَةُ مِنَ القِيَادَةِ:

عَنِ البَرَاءِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُرَابَ، وَقَدْ وَارَى اللّهِ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَالَيْنَا، فَلاَ تَصَدِقْنَا وَلاَ صَالَيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَلِيْنَةً عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا، إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا ﴾ (١).

#### المُبَادَرَةُ مِنَ الأَفْرَادِ:

«عَنْ أَيُّوبَ بْنِ النّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ: قَالَ كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَحْرُسُ الْخَنْدَقِ فِي أَصْحَابِهِ فَانْتَهَوْا إِلَى مَكَانٍ مِنْ الْخَنْدَقِ تَطْفُرُهُ الْخَيْلُ، فَإِذَا طَلِيعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِائَةُ فَارِسٍ أَوْ نَحْوُهَا، عَلَيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، يُرِيدُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا إِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَامَ فَارِسٍ أَوْ نَحْوُهَا، عَلَيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، يُرِيدُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا إِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَامَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عَلَيْهَا بِأَصْحَابِهِ، فَرَمَوْهُمْ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّبْلِ حَتَّى أَجْهَضُوا عَنَّا وَوَلَّوْا. وَكَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، فَقَالَ لِأُسَيْدٍ: إِنَّ هَذَا مَكَانٌ مِنَ وَكَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، فَقَالَ لِأُسَيْدٍ: إِنَّ هَذَا مَكَانٌ مِنَ الْخَنْدَقِ مُتَقَارِبٌ، وَنَحْنُ نَحَافُ تَطْفُرَهُ خَيْلُهُمْ، وَكَانَ النَّاسُ عَجِلُوا فِي حَفْرِهِ. وَبَادَرُوا فَبَاتُوا يُوسِعُونَهُ حَتَّى صَارَ كَهَيْئَةِ الْخَنْدَقِ وَأَمَّنُوا أَنْ تَطْفُرَهُ خَيْلُهُمْ مَا أَنْ تَطْفُرَهُ خَيْلُهُمْ مَا الْخَنْدَقِ وَأَمَّنُوا أَنْ تَطْفُرَهُ خَيْلُهُمْ مَا الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَارَ كَهَيْئَةِ الْخَنْدَقِ وَأَمَّنُوا أَنْ تَطْفُرَهُ خَيْلُهُمْ مَا أَنْ تَطْفُرَهُ خَيْلُهُمْ مَا وَكَانَ النَّاسُ عَجِلُوا فِي حَفْرِهِ.

كَمَا ضَـرَبَتْ لَنَا القِيَادَةُ النَّبَوِيَّةُ أَجْمَلَ مِثَالٍ فِي عَدَمِ إِسْـتِئْثَارِهَا بِالمَزَايَا دُونَ النَّاسِ:

فَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﴿ قَالَ: ﴿ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرَيْنِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ (٢٣٧١) أَبُوابُ الزُّهْدِ-بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، وَأُوْرَدَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي ضَعِيفِ سُنَنِ التِّرْمِذِيّ (٤١٣-



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٨٣٧) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّير -بَابُ حَفْر الخَنْدَق.

<sup>(</sup>٢) الْمَغَازِي لِلْوَاقِدِيّ (٢/٤٦٤–٤٦٥).

٠٤٩٠) وَقَالَ ضَعِيفٌ، كَمَا أَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ فِي سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ (١٦١٥) وَقَالَ: «وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ سَيَّارٍ، وَهُوَ ابْنُ حَاتِمٍ العَنزِيِّ».



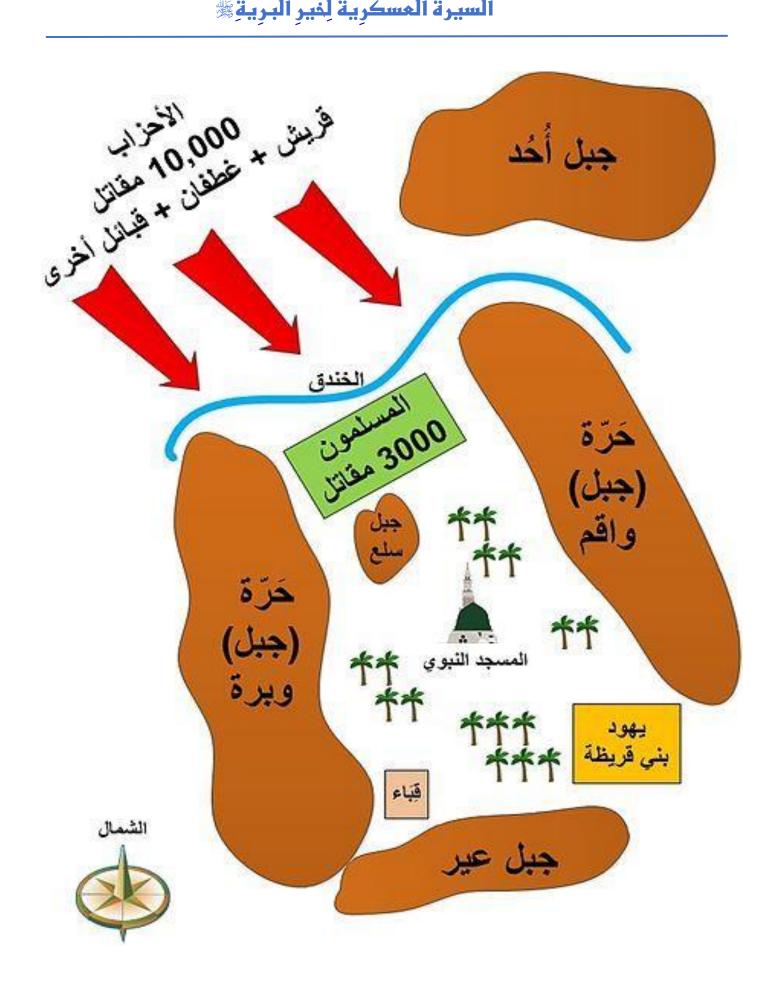



#### ه .أمْنُ القِيَادَةِ:

«وضُرِبَ لِلنَّبِيِ عَلَى الْمَانِ وَكَانَتُ الْقُبَّةُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْأَعْلَى الَّذِي وَكَانَتُ الْقُبَّةُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْأَعْلَى الَّذِي لِأَصْلِ الْجَبَلِ - جَبَلِ الأَحْزَابِ-، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى يُعْقِبُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَتَكُونُ عَائِشَةُ النَّابِيُ عَلَى الْجَبَلِ - جَبَلِ الأَحْزَابِ-، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى الْجَبْ يُعْقِبُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَتَكُونُ عَائِشَةُ اللَّاتِي أَيَّامًا، ثُمَّ تَكُونُ أُمُّ سَلَمَةَ ثُمَّ تَكُونُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَكَانَ هَوُّلَاءِ الثَّلَاتُ اللَّاتِي لَيُعْقِبُ بَيْنَهُنَّ فِي الْجَنْدَقِ، وَسَائِدُ نِسَائِهِ فِي أُطُمِ بَنِي حَارِثَةَ»(١).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: ﴿ خَفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ إِلَّا عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ: أَبُو أَرْبَعَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَلِيٌّ، وَسَعْدُ، وَمِنَ الْأَنْصَارِ: أَبُو دُجَانَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ ﴾ (٢).

وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّٰهِ عَائِشَةَ ﴿ اللّٰهِ اللهِ اللهَا اللهِ ا

<sup>(</sup>٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٨٨٥) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ -بَابُ الحِرَاسَةِ فِي الغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ٤٠ (٢٤١٠) كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ڤ - بَابٌ فِي فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.



<sup>(</sup>١) المَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (٢/٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِ (١٣٤١٠)، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعِ الفَوَائِدِ (١٣٥/٦): «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ».

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ البَارِي (٨٢/٦): «وَفِي الْحَدِيثِ الْأَخْذُ بِالْحَذَرِ وَالِاحْتِرَاسِ مِنَ الْعَدُوِ وَأَنَّ عَلَى الْنَاسِ أَنْ يَحْرُسُوا سُلْطَانَهُمْ خَشْيَةَ الْقَتْلِ، وَفِيهِ الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَبَرَّعَ بِالْخَيْرِ وَتَسْمِيَتُهُ صَالِحًا، وَإِنَّمَا عَانَى النَّاسِ أَنْ يَحْرُسُوا سُلْطَانَهُمْ خَشْيَةَ الْقَتْلِ، وَفِيهِ الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَبَرَّعَ بِالْخَيْرِ وَتَسْمِيَتُهُ صَالِحًا، وَإِنَّمَا عَانَى النَّابِيُ ﷺ ذَلِكَ مَعَ قُوَّةٍ تَوَكُّلِهِ لِلِاسْتِنَانِ بِهِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اشْتَدَ الْبَأْسُ كَانَ أَمَامَ الْكُلِّ، وَأَيْضًا فَالتَّوَكُلُ لَا يُنَافِي تَعَاطِي الْأَسْبَابِ؛ لِأَنَّ التَّوَكُل عَمَلُ الْقَلْبِ وَهِيَ عَمَلُ الْبَدَنِ».

#### ٦. مَجْمُوعَاتُ المُتَابَعَةِ لِلقُوَّاتِ:

«وَقُبَّةُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ مَضْرُوبَةٌ مِنْ أَدَمٍ فِي أَصْلِ الْجَبَلِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ، مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ هُ ، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى خَنْدَقِهِمْ يَتَنَاوَبُونَ مَعَهُمْ بِضْعَةً وَتَلاثُونَ فَرَسًا، وَالْفُرْسَانُ يَطُوفُونَ عَلَى الْخَنْدَقِ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ، يَتَعَاهَدُونَ رِجَالًا وَضَعُوهُمْ فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ » (١).

#### ٧.الشِّعَارُ:

وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُ عَلَى الطَّوَارِئِ فِي تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ، شِعَارٌ لِلاَسْتِنْفَارِ وَالطَّوَارِئِ «يَا خَيْلَ اللهِ ارْكَبِي»، وَشِعَارٌ عِنْدَ التَّلَاحُمِ؛ لِلتَّمَايُزِ وَلِعَدَمِ اخْتِلَاطِ المُسْلِمِينَ بِبَعْضِهِمْ «حم لَا يُنْصَرُون». حَتَّى لَا يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنِي اللهِ إِنِّي لَفِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي قُبَّةِ النَّبِيِّ عَلَى وَهُوَ نَائِمٌ إِلَى أَنْ سَمِعْت الْهَيْعَة وَقَائِلٌ يَقُولُ: يَا خَيْلَ اللهِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ «يَا خَيْلَ اللهِ»(٢).

«فَلَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قِتَالٌ جَمِيعًا حَتَّى انْصَرَفُوا، إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَدَعُونَ يَبْعَثُونَ الطَّلَائِعَ بِاللَّيْلِ يَظْمَعُونَ فِي الْغَارَةِ، وَخَرَجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ طَلِيعَتَانِ لِرَسُولِ اللهِ عَنَى لَيْلًا، فَالْتَقَيَا وَلَا يَشْعُرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَلَا يَظُنُّونَ إلَّا أَنَّهُمْ الْمِعَدُونَ فَكَانَتْ بَيْنَهُمْ جِرَاحَةٌ وَقَتْلٌ، وَلَسْنَا نَعْرِفُ مَنْ قَتَلَ وَلَمْ يُسَمَّ لَنَا. ثُمَّ نَادَوْا بِشَعَارِ الْإِسْلَامِ وَكَانَ شَعَارُهُمْ: حم لَا يُنْصَرُونَ» (٣).

### ٨. الإِشْرَافُ المُبَاشِرُ مِنَ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ لِلمَعْرَكَةِ:



<sup>(</sup>١) المَغَازي لِلوَاقِدِيِّ (٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (٢/٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) المَصْدَرُ السَّابِقُ (٢/٤٧٤).

عَنْ أُمِّ مَسَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَنِي قَالَتْ: «وَاللهِ إِنِّي لَفِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي قُبَةِ النَّبِي وَهُو نَائِمٌ إِلَى أَنْ سَمِعْتُ الْهَيْعَةَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: «يَا خَيْلَ اللهِ»... فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَهُو نَائِمٌ إِلَى أَنْ سَمِعْتُ الْهَيْعَةَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: «يَا خَيْلَ اللهِ»... فَفَزِعَ مِنْ الْقُبَّةِ فَإِذَا نَفَرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عِنْدَ قُبَّتِهِ يَحْرُسُونَهَا، مِنْهُمْ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَ: «مَا بَالُ النَّاسِ؟»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ: «اذْهَبُ فَأَخْبِرْنِي»... فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَائِمًا حَتَّى فَانَظُرُ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ إِنْ شَاءَ اللهُ فَأَخْبِرْنِي»... فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَائِمًا حَتَّى جَاءَهُ عَبَادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا عَمْرُو بْنُ عَيْدٍ فِي خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ،... قَالَتُ فَرَعَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَمَعْفَرَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ وَجَرَجَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَمَعْفَرَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ وَجَرَجَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ عَلَى اللهِ عَنْ فَلَيِسَ دِرْعَهُ وَمُ فَوَتَبَ... فَعَادَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَلَبِسَ دِرْعَهُ وَمُ عَنْ وَلُولُ اللهِ عَنْ فَلَيسَ دِرْعَهُ وَمُ اللهِ عَنْ فَلَالًا اللهِ عَنْ فَلَتِسَ دِرْعَهُ وَمُ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ فَلَيسَ دِرْعَهُ وَمُ مَعْدُ وَمُ مَعْدُ وَلُ اللهِ عَنْ فَلَيسَ دِرْعَهُ وَمُ مَعْدُ وَلُ اللهِ عَنْ فَلَتِسَ دِرْعَهُ وَمَ مَعْدُ وَسَعْمَ وَمَعْمَوهُ وَرَكِبَ فَرَسُهُ ثُمَّ خَرَجَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ إِلَى يَلْكَ التَّغْرَةِ» (١).

عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْخَنْدَقِ، فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَائِشَةً ﴿ وَهُو بِالْخَنْدَقِ، فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ يَتُعَاهَدُ ثَغْرَةً مِنَ الْجَبَلِ يَخَافُ مِنْهَا، فَيَأْتِي فَيَضْ طَجِعُ فِي حِجْرِي ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَسَمَّعُ ﴾ (٢).

### ٩ التَّعْبِئَةُ النَّفْسِيَّةُ لِلجُنْدِ:

عَنْ ابْنِ كَعْبِ قَالَ: فَلَمَّا اشْتَدَّ الْبَلَاءُ عَلَى النَّبِيِّ عَنَى وَأَصْحَابِهِ نَافَقَ نَاسٌ كَثِيرٌ وَتَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ قَبِيحٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْكَرْبِ جَعَلَ يُبَشِّرُهُمْ وَيَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَةِ وَالْبَلَاءِ، يُبَشِّرُ مَنْ وَيَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَةِ وَالْبَلَاءِ،

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَوْرَدَهُ الهَيْثَمِيُّ عَنْهُ فِي كَشْفِ الأَسْتَارِ عَنْ زَوَائِدِ البَزَّارِ (١٨٠٦) كِتَابُ الهِجْرَةِ وَالْمَغَاذِي – بَابُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ، وَقَالَ: «قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ. قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلا عَائِشَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ». وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعِ الفَوَائِدِ (١٣٥/٦): «رَوَاهُ البَزَّارُ عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَبِيبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ».



<sup>(</sup>١) الْمَغَازِي لِلْوَاقِدِيّ (٢/٢٦٤-٤٦٧).

فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آمِنًا، وَأَنْ يَدْفَعَ اللهُ ﷺ مَفَاتِحَ الْكَعْبَةِ، وَلَيْهُ لِكِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## \* اشْتِدَادُ المِحْنَةِ عَلَى المُسْلِمِينَ «خِيَانَةُ بَنِي قُرَيْظَةً وَنَقْضُهَا لِلعَهْدِ»:

بَعْدَمَا أَقْبَلَتْ «قُرَيْشُ» وَحُلَفَاؤُهَا بِجَيْشٍ عَرَمْرَمٍ بَلَغَ عَشَرَرَةَ آلَافِ مُقَاتِلٍ، وَنَزَلُوا عَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنَ الْخَنْدَقِ، مَا لَبِثَتْ أَنْ أَرْسَلَتِ الْاسْتِخْبَارَاتُ الْعَسْكَرِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ لِسَيِّدِنَا «عُمَرَ ﴿ مَنَ الْخَنْدَقِ ، مَا لَبِثَتْ أَنْ أَرْسَلَتِ الْالسُلَمِيَّةُ لِسَيِّدِنَا «عُمرَ عَنَى بَانَ «بَنِي قُرَيْظَةَ» نَقَضَتِ الْعَهْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأْتَى النَّبِيَّ عَنِي فَقَالَ: «يَا رَسُولِ اللهِ، بَلَغَنِي أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ قَدْ وَجَارَبَتْ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي ﴿ ).

أمَّا المُنَافِقُونَ فَقَدِ انْسَـحَبُوا مِنَ الجَيْشِ، وَزَادَ خَوْفُهُمْ حَتَّى قَالُوا: «كَانَ مُحَمَّدُ يَعِدُنَا أَنْ نَأْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَأَحَدُنَا الْيَوْمَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى ()، وَكَذَا فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ (٢/٣).

<sup>(</sup>٢) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (٢/٤٥٧).

الغَائِطِ»(١)، وَطَلَبَ البَعْضُ الآخَرُ الإِذْنَ لَهُمْ فِي الرُّجُوعِ إِلَى بُيُوتِهِمْ بِحُجَّةِ أَنَّهَا عَوْرَةً.

### تَعَامُلُ القِيَادَةِ النَّبَويَّةِ مَعَ المُتَغَيّرَاتِ:

### ١. الاسْتِطْلَاعُ وَالتَّأَكُّدُ مِنْ مِصْدَاقِيَّةِ المَعْلُومَاتِ الوَاردَةِ:

عَنْ جَابِرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّ، وَإِنَّ هَمْنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّ، وَإِنَّ هَوَارِيًّ، وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّ، وَإِنَّ لَكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّ، وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيً ، وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍ عَوْلِيً الزَّبَيْرُ» (٢).

«فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ فَنَظَرَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتهمْ يُصْلِحُونَ حُصُونَهُمْ وَيُدرِبُونَ طُرُقَهُمْ وَقَدْ جَمَعُوا مَاشِيَتَهُمْ»(٣).

٢. حِرْصُ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى الاسْتِطْلَاعِ بِشَكْلٍ دَائِمٍ (٤)، وَمِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ،
 وَالحِفَاظِ عَلَى الْمَعْنُوبَّاتِ القَوِيَّةِ لِلْمُقَاتِلِينَ، وَمُحَارَبَةٍ أَيِّ مُثَبِطَاتٍ نَفْسِيَّةٍ لَهُمْ:

<sup>(</sup>٤) وَمِنَ الْمَعْلُومِ فِي الْحَرْبِ الْحَدِيثَةِ أَنَّ الْاسْتِطْلَاعَ يَكُونُ بِشَكْلٍ دَائِمٍ وَمُسْتَمِرٍ ؛ وَذَلِكَ بِسَبَبِ تَجَدُّدِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمُسْتَجَدَّاتِ وَالْمُتَعَيِّرَاتِ، وَلِأَنَّهُ كُلَّمَا زَادَتِ الْمَعْلُومَاتُ زَادَتْ إِمْكَانِيَّتُكَ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْمَعْلُومَاتُ زَادَتْ إِمْكَانِيَّتُكَ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْمَوْقِفِ، وَيَكُونُ الْاسْتِطْلَاعُ قَبْلَ الْمَعْرَكَةِ وَفِي أَثْنَائِهَا وَبَعْدَهَا، وَيَكُونُ فِي السِّلْمِ وَالْحَرْبِ، وَهَذَا الْأَمْرُ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ عَلَى نَحْوٍ فَعَالٍ فِي غَزَوَاتِ النَّبِي ﷺ قَبْلَ أَرْبَعَةِ عَشَرَ عَامًا.



<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَامِ (٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤١١٣) كِتَابُ المَغَازِي-بَابُ غَزْوَةِ الخَنْدَقِ وَهِيَ الأَحْزَابُ.

<sup>(</sup>٣) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (٢/٢٥٤).

السَّعْدَيْنِ إِلَى «بَنِي قُرَيْظَةَ»، فَقَالَ لَهُمْ: «الْطَلِقُوا حَتَّى تَنْظُرُوا، أَحَقٌ مَا بَلَغَنَا عَنْ هَوَٰكُمْءِ الْقَوْمِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَالْحَنُوا لِي لَحْنًا أَعْرِفُهُ (١)، وَلَا تَقْتُوا فِي أَعْضَادِ النَّاسِ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى الْوَفَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْهَرُوا بِهِ لِلنَّاسِ». قَالَ: فَخَرَجُوا حَتَّى أَتَوْهُمْ، فَوَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُمْ عَنْهُمْ، فِيمَا نَالُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَخَرَجُوا حَتَّى أَتَوْهُمْ، فَوَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُمْ عَنْهُمْ، فيما نَالُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَهْدَ اللهِ اللهِ عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَقْدَ. فَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ اللهِ مُعَاذَ وَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ اللهِ مُعَادَةً : دَعْ عَنْكَ مُشَاتَمَتَهُمْ، فَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلا عَقْدَ. فَشَاتَمَهُمْ سَعْدُ اللهِ عَقْدَ وَمَنْ مَعَهُمَا، إِلَى رَسُولِ اللهِ فَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَرْبَى مِنْ الْمُشَاتَمَةِ. ثُمُّ أَقْبَلَ سَعْدٌ وَسَعْدٌ وَمَنْ مَعَهُمَا، إلَى رَسُولِ اللهِ فَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَرْبَى مِنْ الْمُشَاتَمَةِ. ثُمُّ أَقْبَلَ سَعْدٌ وَسَعْدٌ وَمَنْ مَعَهُمَا، إِلَى رَسُولِ اللهِ فَعَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَكْبُرُ، أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَوا يَا مَعْشَرِينَ (٢)» (٣).

### ٣. نَشْرُ الاسْتِخْبَارَاتِ العَسْكَريَّةِ وَالتَّعَامُلُ مَعَ المُسْتَجَدَّاتِ:

وَمِنْ جَدِيدٍ أَرْسَلَتِ الْاسْتِخْبَارَاتُ النَّبَوِيَّةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى أَنَّ «بَنُي قُرَيْظَةَ قَرَّرَتِ الإغَارَةَ عَلَى بَيْضَةِ الْمُدِينَةِ لَيْلًا، وَقَدْ أَرْسَلُوا حُيَيَّ بْنَ أَخْطَبَ إِلَى قُرَيْشٍ أَنْ يَأْتِيَهُمْ مِنْهُمْ أَلْفُ رَجُلٍ وَمِنْ غَطَفَانَ أَلْفٌ فَيُغِيرُوا بِهِمْ.

<sup>(</sup>٣) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَام وَاللَّفْظُ لَهُ، وَدَلَائِلُ النُّبُوَّةِ لِلبَيْهَقِيّ (٣/٤٤-٤٣٠).



<sup>(</sup>١) يَظْهُرُ هُنَا حِرْصُ النَّبِيِّ ﴿ وَاهْتِمَامِهِ بِالتَّكَتُّمِ عَلَى الأَخْبَارِ الَّتِي قَدْ تُحْبِطُ المَعْنَوِيَّاتِ، وَعَدَمِ الْإِعْلَانِ بِهَا إِلَّا وَقْتَ الْحَاجَةِ، خَاصَّةً وَأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِ ﴿ مَشْغُولُونَ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ، وَقَدْ أَصَابَهُمْ مِنْ الْخَوْفِ وَالرَّوَعِ مِنْ جَرَّاءِ تَجَمُّعِ الأَحْزَابِ مَا أَصَابَهُمْ، فَكَيْفَ كَانَتْ حَالُهُمْ لِتَكُونَ لَوْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ جِيرَانَهُمْ وَكُيْفَ كَانَتْ حَالُهُمْ لِتَكُونَ لَوْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ جِيرَانَهُمْ وَكُيْفَ وَانْقَلَبُوا عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٢) هُنَا يَظْهَرُ اهْتِمَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِرَفْعِ مَعْنَوِيَّاتِ أَصْحَابِهِ وَإِعْلَاءِ هِمَمِهِمْ، رُغْمَ عِلْمِهِ وَإِحَاطَتِهِ بِالظُّرُوفِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا جَيْشُ المُسْلِمِينَ.

فَجَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْخَبَرُ بِذَلِكَ فَعَظُمَ الْبَلَاءُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ سَلَمَةَ بُن أَسْلَمَ بْنِ حَرِيشٍ الْأَشْهَلِيّ فِي مِائَتَيْ رَجُلٍ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ يَحْرَسُونَ الْمَدِينَةَ وَيُظْهِرُونَ التَّكْبِيرَ، وَمَعَهُمْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا أَصْبَحُوا أَمّنُوا»(١).

## ٤ . اسْتِخْدَامُهُ عِنْ لِأُسْلُوبِ الدَّوْرِيَّاتِ(٢):

وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِ ﷺ يَطُوفُونَ بِالخَنْدَقِ عَلَى شَكْلِ دَوْرِيَّاتٍ حَتَّى الصَّبَاحِ وَيَتَنَاوَبُونَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَكَانُوا عَلَى أَشَدِّ الْحَذَرِ وَالْحِيطَةِ مِنْ أَيِّ خَطَرِ.

«عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: خَرَجَ نَبَّاشُ بْنُ قَيْسٍ لَيْلَةً مِنْ حِصْنِهِمْ يُومُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْ نُصِيبَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، وَمَعَهُ عَشَرَةٌ مِنْ الْيَهُودِ مِنْ أَشِدَّائِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ عَسَى أَنْ نُصِيبَ مِنْهُمْ غُرَّةً. فَانْتَهَوْ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَيَجِدُونَ نَفَرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَابِ سَلَمَةَ بِنْ أَسْلَمَ بْنِ حَرِيشٍ فَنَاهَضُوهُمْ، فَرَامُوهُمْ سَاعَةً بِالنَّبْلِ، ثُمَّ انْكَشَفَ الْقُرَيْظِيُّونَ مُولِّينَ.

وَبَلَغَ سَلَمَةَ بْنَ أَسْلَمَ وَهُمْ بِنَاحِيَةِ بَنِي حَارِثَةَ، فَأَقْبَلَ فِي أَصْحَابِهِ حَتَّى انْتَهَوْا إلَى حُصُوبُ مِنَاحِيةِ بَنِي حَارِثَةَ، فَأَقْبَلَ فِي أَصْحَابِهِ حَتَّى انْتَهَوْا إلَى حُصُوبُ مِحُصُوبُ مِنْ حَصُوبِهِمْ حَتَّى خَافَتْ الْيَهُودُ، وَأَوْقَدُوا النِّيرَانَ عَلَى آطَامِهمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا يَطْلُعُوا مِنْ حِصْنِهِمْ، وَخَافُوا خَوْفًا شَدِيدًا»(٣).

### ٥ اسْتِخْدَامُهُ عِي الْحَرْبَ النَّفْسِيَّةَ:

إِنَّ الحَرْبَ الحَدِيثَةَ تَعْتَمِدُ عَلَى بَثِّ الشَّائِعَاتِ المُثِيرَةِ لِتَصْدِيعِ الصُّفُوفِ وَبَلْبَلَةِ الأَفْكَارِ، وَقِسْمُ بَثِّ الشَّائِعَاتِ لَهُوَ مِنْ أَهُمِّ أَقْسَامِ شُعَبِ الاسْتِخْبَارَاتِ فِي تَشْكِيلَاتِ الخُيُوشِ، وَهِيَ أُسْلُوبٌ مِنْ أَشَدِّ أَسَالِيبِ الْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ فَتْكًا.



<sup>(</sup>١) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (٢/٢٠).

<sup>(</sup>٢) الدَّوْرِيَّاتُ هِيَ عَمَلِيَّةُ إِرْسَالٍ لِلقُوَّاتِ بِشَكْلٍ مُفَاجِيءٍ عَلَى مَوَاقِعِ الْعَدُوِّ وَمَرَاكِزِهِ وَعَلَى دَوْرِيَّاتِهِ وَقُرْبَ خُطُوطِهِ التَّقْلِيدِيَّةِ، وَيُسْتَخْدَمُ لِزَعْزَعَةِ الْعَدُوِّ وَتَشْتِيتِهِ وَقَلْبِ خِطَطِهِ، كَمَا تُسْتَخْدَمُ أَيْضًا فِي الحِمَايَةِ وَالاسْتِطْلَاع.

<sup>(</sup>٣) المَغَازي لِلوَاقِدِيِّ (٢/٢٦).

وَقَدِ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُ عَلَى هَذَا الأُسْلُوبَ فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ عِنْدَمَا كَلَّفَ بِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ «نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودِ الْغَطَفَانِيَ ﴿ عَنْدَمَا أَتَاهُ مُسْلِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ﴿ إِنَّمَا أَنْتُ فِينَا رَجُلُ وَاحِدٌ، فَخَذِّلُ عَنَّا إِنْ اسْتَطَعْتُ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ » (١).

قَالَ «ابْنُ هِشَامِ»: «قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فِيمَا وَصَلَ اللّهُ مِنْ الْخَوْفِ وَالشِّدّةِ، لِتَظَاهُرِ عَدُوّهِمْ عَلَيْهِمْ، وَإِتْيَانِهِمْ إِيَّاهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَويَّةُ لِإبْن هِشَام (٢/٩٢٢).



ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى قُرِيْشًا، فَقَالَ لِأَبِي سُلْفَيْانَ بْنِ حَرْبٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ رِجَالِ قُرَيْشٍ: قَدْ عَرَفْتُمْ وُدِّي لَكُمْ وَفِرَاقِي مُحَمَّدًا، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَمْرٌ قَدْ رَأَيْتُ عَلَيَّ حَقًّا أَنْ فُرَيْشٍ: قَدْ عَرَفْتُمْ وُدِّي لَكُمْ، فَاكْتُمُوا عَنِّي، فَقَالُوا: نَفْعَلُ، قَالَ: تَعْلَمُوا أَنَّ مَعْشَلَ يَهُودَ قَدْ أَبْلِغَكُمُوهُ، نُصْحًا لَكُمْ، فَاكْتُمُوا عَنِي، فَقَالُوا: نَفْعَلُ، قَالَ: تَعْلَمُوا أَنَّ مَعْشَلَ يَهُودَ قَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا صَنَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، وقَدْ أَرْسَلُوا إلَيْهِ: إِنَّا قَدْ نَدِمْنَا عَلَى مَا نَدِمُوا عَلَى مَا صَنَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، وقَدْ أَرْسَلُوا إلَيْهِ: إِنَّا قَدْ نَدِمْنَا عَلَى مَا فَعَلْنَا، فَهَلْ يُرْضِلِكُهُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، وقَدْ أَرْسَلُوا إلَيْهِمْ فَنُعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ أَرْسَلُوا إلَيْهِمْ مَنْكُمْ رَهُنَا مِنْ أَعْطِيكُهُمْ، فَتَضْلِرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ثُمَّ نَكُونُ مَعَكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ حَتَّى نَسْتَأْصِلُهُمْ؟ فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ، فَنَصْلِرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ثُمَّ نَكُونُ مَعَكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ حَتَّى نَسْتَأْصِلُهُمْ؟ فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ مِنْكُمْ رَهُنَا مِنْ بَعَتَتْ إلَيْكُمْ يَهُودُ يَلْتَمِسُونَ مِنْكُمْ رَهُنَا مِنْ رَجِالِكُمْ فَلَا تَدْفَعُوا إلَيْهِمْ مِنْكُمْ رَجُلًا وَاحِدًا.

ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى غَطَفَانَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ غَطَفَانَ، إِنَّكُمْ أَصْلِي وَعَشِيرِتِي، وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلَا أَرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي، قَالُوا: صَدَقْتُ، مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَمٍ، قَالَ: فَاكْتُمُوا عَنِي، قَالُوا: نَفْعَلُ، فَمَا أَمْرُكَ؟، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ لِقُرَيْشِ وَحَذَّرَهُمْ مَا خَذَرَهُمْ.

فَلَمَّا كَانَتُ لَيْلَةُ السَّبْتِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ، وَكَانَ مِنْ صُنْعِ اللهِ لِرَسُولِهِ عَلَىٰ أَنْ أَرْسَلَ أَبُو سُلْفِيانَ بْنُ حَرْبٍ وَرُءُوسُ غَطَفَانَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ، فِي نَقَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَعَطَفَانَ، فَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّا لَسْلَنَا بِدَارِ مُقَامٍ، قَدْ هَلَكَ الْخُفُ وَالْحَافِرُ ، فَاغْدُوا لِلْقِتَالِ حَتَّى نُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، وَنَفْرُغَ مِمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ: إِنَّا الْمَيْنَ مِعْمُ اللَّبْتِ، وَهُو يَوْمٌ لَا نَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ أَحْدَثَ فِيهِ بَعْضُنَا حَدَثًا، وَاللَّهُمْ اللَّيْفِمَ يَوْمُ السَّبْتِ، وَهُو يَوْمٌ لَا نَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ أَحْدَثَ فِيهِ بَعْضُنَا حَدَثًا، وَأَنْ الْيَوْمَ يَوْمُ السَّبْتِ، وَهُو يَوْمٌ لَا نَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ أَحْدَثَ فِيهِ بَعْضُنَا حَدَثًا، فَأَصَابَهُ مَا لَمْ يَخْفُ عَلَيْكُمْ، وَلَسْنَا مَعَ ذَلِكَ بِالَّذِينَ نُقَاتِلُ مَعَكُمْ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَخْشَلَى الْمَا عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَمْ يَخْفُ عَلَى الْمَنَا عَمْ ذَلِكَ بِالَّذِينَ نُقَاتِلُ مَعَكُمْ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَخْشَلَى الْمَالِيَةُ مَن رَجَالِكُمْ، يَكُونُونَ بِأَيْدِينَا ثِقَةً لَنَا حَتَّى نُنَاجِزَ مُحَمَّدًا، فَإِنَّا نَخْشَلَى مَا لَمْ وَتَتُرُكُونَا، وَالرَّجُلَ فِي ضَرَّسَتُكُمْ الْحَرْبُ، وَاشْتَدَّ عَلَيْكُمْ الْقِتَالَ أَن تَنْشُرُوا إِلَى بِلَادِكُمْ وَتَتُرُكُونَا، وَالرَّجُلَ فِي مَنْ مَلَا اللَّذِينَ الْمَاقَةَ لَنَا بِذَلِكَ مِنْهُ.

فَلَمَّا رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ الرُّسُلِ بِمَا قَالَتْ بَنُو قُرِيْظَةَ، قَالَتْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ: وَاللّهِ إِنَّ النَّذِي حَدَّتَكُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَحَقِّ، فَأَرْسِلُوا بَنِي قُرِيْظَةَ: إِنَّا وَاللّهِ لَا نَدْفَعُ إِلَيْكُمْ رَجُلًا الَّذِي حَدَّتَكُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَحَقٌ، مَا يُرِيدُ الْقَوْمُ إِلّا انْتَهَتْ الرُّسُلُ إِلَيْهِمْ بِهَذَا: إِنَّ الَّذِي ذَكَرَ لَكُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَحَقٌ، مَا يُرِيدُ الْقَوْمُ إلَّا انْتَهَتُ الرُّسُلُ إِلَيْهِمْ بِهَذَا: إِنَّ الَّذِي ذَكَرَ لَكُمْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَحَقٌ، مَا يُرِيدُ الْقَوْمُ إلَّا انْتَهَرُوهَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إِلَى بِلَادِهِمْ. وَخَلُوا أَنْ يُقَاتِلُوا، فَإِنْ رَأُوا فُرْصَةً انْتَهَزُوهَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ انْشَمَرُوا إِلَى بِلَادِهِمْ. وَخَلُوا أَنْ يُقَاتِلُ مَعَكُمْ وَبَيْنَ الرَّجُلِ فِي بَلَدِكُمْ، فَأَرْسِلُوا إِلَى قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ: إِنَّا وَاللّهِ لَا نُقَاتِلُ مَعَكُمْ مُتَدًا حَتَّى تُعْطُونَا رَهْنًا، فَأَبُوا عَلَيْهِمْ، وَخَذَلَ اللّهُ بَيْنَهُمْ، وَبَعَثَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الرِّيحَ فِي مُحَمَّدًا حَتَّى تُعْطُونَا رَهْنًا، فَأَبُوا عَلَيْهِمْ، وَخَذَلَ اللّهُ بَيْنَهُمْ، وَبَعَثَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الرِّيحَ فِي لَيَالٍ شَاتِيَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَجَعَلَتْ تَكُفَأُ قُدُورَهُمْ، وَتَطْرَحُ أَبْنِيتَهُمْ» (١).

### ٦. الانْدِسَاسُ فِي صُفُوفِ العَدُوِّ (٢):

<sup>(</sup>٢) وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَتَوَافَرُ فِيمَنْ يُكَلَّفُ بِالمَهَامِ الصَّعْبَةِ وَالخَاصَّةِ بَعْضُ الصِّفَاتِ الدَّقِيقَةِ، مِنْ أَهَمِّهَا الذَّكَاءُ وَسُرْعَةُ البَدِيهَةِ، وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ.



<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَام (٢٣١/٢).

وَهُ، فَلَمْ يَكُنْ لِي بُدِّ مِنَ الْقِيَامِ حِينَ دَعَانِي، فَقَالَ: «يَا حُدَيْفَةُ، فَادْهَبْ فَادْخُلُ فِي الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَا يَفْعَلُونَ، وَلَا تُحْدِئَنَّ شَــيئًا حَتَّى تَأْتِيَنَا»، قَالَ: فَذَهبْتُ فَدَخَلْتُ فِي الْقَوْمِ، وَالرِّيحُ وَجُنُودُ اللهِ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ لَا تَقِرُ لَهُمْ قِدْرًا، وَلَا تَارًا وَلَا بِنَاءً، فَقَالَ حُدَيْفَةُ: اللهُ فَيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَــرَ قُرَيْشٍ، لِيَنْظُرُ امْرُوَّ مَنْ جَلِيمُــهُ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ: فَأَخَذْتُ بِيدِ الرَّجُلِ الَّذِي إِلَى جَنْبِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، ثُمُّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ وَاللهِ مَا أَصْبَحْتُمْ بِدَارٍ مُقَامٍ لَقَدْ هَلَكَ الْكُرَاعُ، وَاللهِ مَا أَصْبَحْتُمْ بِدَارٍ مُقَالِ قَلْمِ اللهِ عَلَى مُرْتَعِلَ، ثُمَّ شِئْتُ وَلَيْهِ فَوْتَبَ عَلَى تَلَاثِي وَمُو مَعْقُولٌ فَجَلَسَ عَلْيُهِ، ثُمَّ صَلَابً فَيْ وَهُو قَائِمٌ يُصَعَلَى عَلَى اللهِ عِيْ مِرْطِ عَلَى مُرْتَعِلَ اللهِ عِيْ وَهُو قَائِمٌ يُعَلِي فَيَ مَرْطِ اللهِ عَلَى مَرْعِلْ اللهِ عَلَى مَرْعِلْ اللهِ عَلَى طَرَفَ عَلَى الْمَرْطِ، ثُمَّ الْمَرْطِ، وَمَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى مُرَعِلٍ اللهِ عَلَى مَرْحِلِ اللهِ عَلَى مَرْعَلِ اللهِ عَلَى عَلَى الْمَرْمُ الْمَرْطِ، وَلَى مَرْعَلِ اللهِ عَلَى عَلَى الْمَرْعُ عَلَى الْمَرْطِ، وَلَى مَرْعُلِ الْمَرْفِ الْمَاسَلَى الْمَرْمُ الْمَاسَلَمَ الْمَلْولُ الْمَرْمُ وَاللهِ اللهِ عَلَى عَطَفَانُ بِمَا فَعَلَتُ قُرِيْسٌ وَلِي اللهُ عَلَى عَطَفَانُ بِمَا فَعَلَتُ قُرِيْسُ الْمَاسَلَمَ الْمَرْفِ الْمُولِ اللهُ عَلَى الْمُولِ اللهِ الْمُعْمَلِ الْمُولِلَ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ ا

<sup>(</sup>٢) وَفِي الْحَدِيثِ فَائِدَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَهِيَ أَنَّهٌ لَا مَجَالَ لِلاجْتِهَادَاتِ فِي الأُوَامِرِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَعَلَى المُجَاهِدِ أَنْ يَقُومَ بِتَنْفِيذِ الأُوَامِرِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِيهَا وَلَا نُقْصَانٍ، فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا نَرَى فِي سَاحَاتِ الْجِهَادِ المُجَاهِدِ أَنْ يَقُومَ بِتَنْفِيذِ الأُوَامِرِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِيهَا وَلَا نُقْصَانٍ، فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا نَرَى فِي سَاحَاتِ الْجِهَادِ مَنْ يُفْسِدُ الْعَمَلَ وَالْغَايَةَ الَّتِي أُرْسِلَ مِنْ أَجْلِهَا بِسَبَبِ اجْتِهَادَاتٍ شَخْصِيَّةٍ، وَلَعَلَّ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي أَدَّتُ إِلَى كَشْفِ مُعَسْكَرِ «عِزِّ الرِّينِ الْقَسَّامِ» اجْتِهَادَاتٌ شَخْصِيَّةٌ، وَقَدْ أَدًى ذَلِكَ إِلَى مَقْتَلِ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي وَقْتِهَا.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢٣٣٣٤)، وَقَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

### شِدّة تَضَرّع الرّسُولِ ﷺ وَنُزُولُ النّصْرِ:

وَعِنْدَمَا اشْتَدَّ الكَرْبُ عَلَى المُسْلِمِينَ تَوَجَّهُوا إِلَى الرَّسُولِ عَلَى، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ مِنْ شَسِيْءٍ نَقُولُهُ؟ فَقَدْ بَلَغَتِ القُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. فَقَالَ: «نَعَم، اللَّهُمَّ اسْسِتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا»(۱). وَثَبُتَ عَنْهُ عَيْ أَنَّهُ دَعَا عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَسِرِيعَ الحِسَسابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ»(۲)، فَأَرْبِلُهُمْ الْمُرْدِلَ الكِتَابِ، سَسِرِيعَ الحِسَسابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمْ وَزَلْزِلُهُمْ»(۲)، فأرْسَسلَ الله عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا مِنَ المَلَائِكَةِ، فَزَلْزَلُوهُمْ وَقَذَفُوا فِي قُلُومِهِمُ الرُعْبَ، فَأَرْسَسلَ الله عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا مِنَ المَلَائِكَةِ، فَزَلْزَلُوهُمْ وَقَذَفُوا فِي قُلُومِهِمُ الرُعْبَ، وَكَفَاتُ بَالرِّيحُ قُدُورَهُمْ وَقَلَعَتْ خِيَامَهُمْ وَضَسرَبَهُمُ البَرْدُ القَارِسُ حَتَّى لَمْ يُقَرُّ لَهُمْ قَرَارٌ، وَبَدَأُوا يَتَهَيَّؤُونَ لِلرَّحِيلِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا.

#### مِنْ نَتَائِجِهَا:

كَانَتْ غَزْوَةُ «الأَحْزَابِ» فَاصِلَةً فِي حَيَاةِ الأُمَّةِ الإسْلَمِيَّةِ، حَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ اللَّهُ الْأَمَّةِ الإسْلَمِيَّةِ، حَتَّى قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ الْمَاد «اليَوْمَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إلَيْهِمْ»(٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤١١٠) مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ ﴿ ، كِتَابُ الْمَغَازِي -بَابُ غَزْوَةِ النَّخْدُدَقِ وَهِيَ الأَحْزَابُ.



<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (۱۰۹۹٦) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَ، وَقَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاقُوط: «إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ سَقْطٌ»، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعِ الفَوَائِدِ (۱۳٦/۱۰): «رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَرَّالُ، وَلِيَالِّهُ وَالبَرَّالُ ، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعِ الفَوَائِدِ (۱۳٦/۱۰): «رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَرَّالُ ، وَلِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ رِجَالُ أَحْمَدَ، إلَّا أَنَّ فِي نُسْخَتِي مِنَ المُسْنَدِ: عَنْ رُبَيْحِ بْنِ أَبِيهِ، وَهُوَ فِي البَرَّارِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ».

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٩٣٣) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ -بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى المُشْرِكِينَ بِالهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ٢١ (١٧٢٢) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ -بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ٢١ (١٧٢٢) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ -بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوّ، كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿.

#### ♦ دُرُوسٌ مِنْ غَزْوَةٍ «الأَحْزَابِ»:

- ١. إنَّ غَزْوَةَ «الأَحْزَابِ» تَتَكَرَّرُ فِي زَمَانِنَا هَذَا كَثِيرًا، حَيْثُ يَتَكَالَبُ الأَعْدَاءُ
   وَيَتَحَالَفُونَ لِلقَضَاءِ عَلَى الإِسْلَام.
- ٣. إنَّ الكُفَّارَ مَهْمَا أَعَدُّوا لِضَـرْبِ المُسْلِمِينَ، وَمَهْمَا فَعَلُوا وَخَطَّطُوا وَمَكَرُوا فَإِنَّ مَكْرَهُمْ سَيَرْتَدُ عَلَيْهِمْ لِإِنَّ نُورَ اللهِ لَا يَنْطَفِئ.
- إنَّ غَزْوَةَ «الأَحْزَابِ» تُعْطِينَا دَرْسًا فِي قَطْعِ العِلَاقَاتِ وَتَجَنُّبِ تَوْقِيعِ المُعَاهَدَاتِ مَعَ اليَهُودِ؛ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ غَدْرٍ وَلَا عَهْدَ لَهُمْ وَلَا مِيثَاق، قَالَ عَنْ: ﴿ فَي مَا نَقْضِهِم مَعَ اليَهُودِ؛ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ غَدْرٍ وَلَا عَهْدَ لَهُمْ وَلَا مِيثَاق، قَالَ عَنْ: ﴿ فَي مَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِمَ عَن مَّواضِعِهِ وَنَسُواْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُوبَهُمْ قَالِسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِمُ عَن مَّواضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَل مِتَا ذُكِرُواْ بِهِ عَ وَلَا تَزَالُ تَطلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ حَظْل مِتَا ذُكِرُواْ بِهِ عَ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعُفُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ ٱللّهُ يَكِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ ٱلللّهَ يَكِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ ٱللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلْقُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله
- ٥. اهْتِمَامُ النَّبِيِّ عَلَى المُشْرِكِينَ المُشْرِكِينَ الْمُسْلِمِ وَأَدَائِهَا فِي وَقْتِهَا: فَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ عَلَى المُشْرِكِينَ المُسْلِمِينَ عَنِ الصَّلَةِ بِسَبَبِ انْشِغَالِ المُسْلِمِينَ بِصَدِّهِمْ وَرَدِّ لِأَنَّهُمْ شَغُلُوا المُسْلِمِينَ عَنِ الصَّلَةِ بِسَبَبِ انْشِغَالِ المُسْلِمِينَ بِصَدِّهِمْ وَرَدِّ



هَجَمَاتِهِمْ، فَقَالَ: «مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَعْلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»(١).

آلتَّفَاوُلُ وَالأَمَلُ: فَعَلَى الرُغْمِ مِنْ كُلِّ الظُّرُوفِ الْعَصِيبَةِ الَّتِي أَحَاطَتْ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ حِصَارٍ جَمَاعِيٍّ وَجُوعٍ وَخَوْفٍ وَشِدَّةِ بَرْدٍ وَمُعَانَاةٍ شَدِيدَةٍ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ، إلَّا مَنْ حِصَارٍ جَمَاعِيٍّ وَجُوعٍ وَخَوْفٍ وَشِدَّةٍ بَرْدٍ وَمُعَانَاةٍ شَدِيدَةٍ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ، إلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَيْأَسُوا وَلَمْ يَفْقِدُوا ثِقَتَهُمْ بِوَعْدِ اللهِ وَنَصْرِهِ، بَلْ ازْدَادُوا إِيمَانًا وَيَقِينًا، قال أَنَّهُمْ لَمْ يَيْأَسُوا وَلَمْ يَفْقِدُوا ثِقَتَهُمْ بِوَعْدِ اللهِ وَنَصْرِهِ، بَلْ ازْدَادُوا إِيمَانًا وَيَقِينًا، قال أَنَّهُمْ لَمْ يَيْأَسُوا وَلَمْ يَفْقِدُوا ثِقَتَهُمْ بِوَعْدِ اللهِ وَنَصْرِهِ، بَلْ ازْدَادُوا إِيمَانًا وَيَقِينًا، قال اللهِ وَنَصْرِهِ، بَلْ الْدَادُوا إِيمَانًا وَيَقِينًا، قال تعالى: ﴿وَلَمَا رَاهُ إِللهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمَا لَهُ وَلَمُ لَا أَلَا اللّهُ وَلَمَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمَا لَكُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمَا رَاهُ مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا إِللّهُ إِللْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَي الللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَمْ الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

٧. أَهُمِّيَّةُ الدُّعَاءِ: فَرَسُولُ اللهِ عَنَّ لَجَأَ إِلَى الدُّعَاءِ، هَذَا السِّلَاحُ القَوِيُّ، عِنْدَمَا اشْتَدَّ الْكَرْبُ عَلَى المُسْلِمِينَ. الكَرْبُ عَلَى المُسْلِمِينَ.



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٩٣١) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ –بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى المُشْرِكِينَ بِالهَزِيمَةِ وَالرَّلْزَلَةِ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ٢٠٢ (٢٢٧) كِتَابُ المَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ –بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَغْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ...



# البَابُ التَاسِمُ حَـرْبُ بِـَــهُود

مِنَ الخُطُوَاتِ الهَامَّةِ النَّتِي اتَّخَذَهَا رَسُولُ اللهِ عَنِي بِنَائِهِ لِلدَّوْلَةِ الإسْلَمِيَّةِ المَخْوَرةِ المُنوَّرةِ المُنوَّرةِ المُخْوَرةِ المُخْورةِ المُخْورةِ المَحْوية المَسْلِمِ المَخْورةِ المَحْوية المَسْلِمِ المَحْوية المَسْلِمِينَ وَانْفُسِهِمْ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ وَأَنْفُسِهِمْ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ وَخُصُومَ الضَّرُورِيِّ تَنْظِيمُ العَلَاقَةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَأَنْفُسِهِمْ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ وَخُصُومَ ا بَعْدَ الفَتْرَةِ الْقَبَائِلِيَّةِ وَالعَصَائِبِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَسُودُ المَرْدِيرَةَ العَرَبِيَّةِ الْوَثِيقَةِ الْوَبْعِمَ الْجُلِ تَوْفِيرِ الْعَدْلِ وَالسَّلَمِ لِلمُجْتَمَعِ أَجْمَع، وَقَدْ جَاءَ الْجَزِيرَةِ الوَثِيقَةِ:

«بِسْ مِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابُ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَلَحِقَ بِهِمْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ، وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ، إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ، بَيْنَهُمْ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَعْتِهِمْ (٢) يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، كُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا وَبَنُو عَوْفٍ عَوْفٍ عَوْفٍ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ (٢) يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، كُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ وَالأَثَرِ (١٨٩/٢): «إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ: يُقَالُ الْقَوْمُ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ وَرِبَاعِهِمْ: أَيْ عَلَى اسْتِقَامَتِهِمْ، يُرِيدُ أَنَّهُمْ عَلَى أُمرِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ. ورِبَاعَةُ النَّهُمُ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ وَرَبَاعِهِمْ: أَيْ عَلَى اسْتِقَامَتِهِمْ، يُرِيدُ أَنَّهُمْ عَلَى أُمرِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ. ورِبَاعَةُ النَّهُمُ عَلَى النَّهُلُونُ عَلَيْهَا: أَيْ تَابِتٌ مُقِيمٌ».



<sup>(</sup>۱) أَطْلَقَ ابْنُ إِسْحَقَ وَالمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ وَالمَغَانِي عَلَى هَذِهِ الوَثِيقَةِ اسْمَ المُوَادَعَةِ، وَسَمَّاهَا الصَّلَّابِيُ الوَثِيقَةَ أو الصَّحِيفَة، وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا صَغِيُ الرَّحْمَنِ المُبَارَكْفُورِيّ مِيثَاقَ التَّحَالُفِ الإِسْلَامِيّ، وَسَمَّاهَا المُبارَكْفُورِيّ مِيثَاقَ التَّحَالُفِ الإِسْلَامِيّ، وَسَمَّاهَا البُوطِيُّ وَثِيقَةً بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ وَسَمَّاهَا البُوطِيُّ وَثِيقَةً بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ آثَرْنَا نَحْنُ تَسْمِيتَهَا بِالدُسْتُورِ؛ فَهُو المُصْطَلَحُ الرَّسْمِيُ المُتَعَارَفُ عَلَيْهِ، وَالَّذِي يُسْتَخْدَمُ فِي الآونِنَةِ المُتَعَارَفُ عَلَيْهِ، وَالَّذِي يُسْتَخْدَمُ فِي الآونِنَةِ الْمَتَعَارَفُ عَلَيْهِ، وَالْذِي يُسْتَخْدَمُ فِي الآونِنَةِ المُعَاهَدَاتُ تُنَظِّمُ المَّأْنَ الدَّوْلَةِ، فَالمُعَاهَدَاتُ تُنَظِّمُ العَلَاقَاتِ الخَارِجِيَّةِ بَيْنَ دَوْلَةٍ وَأُخْرَى، أَمَّا الدُسْتُورُ فَيُطْلَقُ عَلَى الوَثِيقَةِ الَّتِي تُنَظِّمُ الشَّأْنَ العَامَّ الدَّاخِلِيَّ لِلدَّوْلَةِ.

بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو جُشَمِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو جُشَمِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبُلُو الْأَوْلَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبُلُو الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبُلُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ،

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا (١) بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِ لَا يُحَالِفَ مُؤْمِنُ مَوْلَى مُؤْمِن دُونَهُ،

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ، أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةَ (٢) ظُلْمٍ، أَوْ إِثْمٍ، أَوْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ، أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةَ (٢) ظُلْمٍ، أَوْ إِثْمٍ، أَوْ عُدْوَانٍ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ، وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ،

وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ،

وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضِ دُونَ النَّاسِ،

وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ، غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصَرِينَ

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ (١١٧/٢): «أَوِ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ: أَيْ طَلَبَ دَفْعًا عَلَى سَبِيلِ الظُّلْمِ... وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالدَّسِيعَةِ الْعَطِيَّةَ: أَيِ ابْتَغَى مِنْهُمْ أَنْ يدفَعُوا إِلَيْهِ عَطِيَّةً عَلَى وَجْهِ ظُلْمِهِمْ».



<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ (٣/٤٢٤): «وَلَا يُتْرَكْ فِي الْإِسْلَامِ مُفْرَحٌ: هُوَ الَّذِي أَثْقَلَهُ الدَّيْنُ وَالغُرْمُ. وَقَدْ أَفْرَحَهُ يُفْرِحُهُ إِذَا أَثْقَلَهُ. وَأَفْرَحَهُ إِذَا غَمَّهُ. وَحَقِيقَتُهُ: أَزَلْتُ عَنْهُ الفَرَحَ».

عَلَيْهِمْ،

وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ، لَا يُسَالَمُ مُؤْمِنُ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلِ بَيْنَهُمْ،

وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا،

وَإِن الْمُؤَمِنِينَ يَبِيءُ (١) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَن هُدًى وَأَقْوَمِهِ،

وَإِنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسًا، وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ، وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ مَنْ اعْتَبَطَ (٢) مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّهُ مَنْ اعْتَبَطَ (٢) مُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ،

وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَآمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُؤْوِيهِ، وَأَنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ،

وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِكُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ،

وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ،

لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ، مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ (٣) إِلَّا نَفْسَهُ، وَأَهْلَ بَيْتِهِ،

وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ (٩/٥): «حَتَّى يَكُونَ عَمَلُهُ هُوَ الَّذِي يُطْلِقُهُ أَوْ يُوتِغُهُ: أَيْ يُهْلِكُهُ».



<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ (١/٩/١): «وَأَصْلُ البَوَاءِ اللَّزُومُ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا» أَيِ الْتَزَمَهُ وَرَجَعَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ (١٧٢/٣): «مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدٌ: أَيْ قَتَلَهُ بِلَا جِنَايَةٍ كَانَتْ مِنْهُ وَلَا جَرِيرَةٍ تُوجِبُ قَتْلَهُ بِلَا جِنَايَةٍ كَانَتْ مِنْهُ وَلَا جَرِيرَةٍ تُوجِبُ قَتْلَهُ».

لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَامٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةً مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، إلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، فَإِنَّهُ لَا يُوتِعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ،

وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ،

وَإِنَّ لِبَنِي الشَّطِيبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ،

وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْم، وَإِنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِم،

وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ،

وَإِنَّهُ لَا يَخْرَجُ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ عِنْهُمْ

وَإِنَّهُ لَا يُنْحَجَزُ عَلَى ثَأْرِ جُرْحٌ،

وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ، وَأَهْل بَيْتِهِ، إِلَّا مِنْ ظَلَمَ،

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَبَرِّ هَذَا،

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ، وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ،

وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثُمْ امْرُقٌ بِحَلِيفِهِ،

وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُوم،

وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ،

وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ،

وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا آثِمُ،

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا،

وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَتْقَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ،

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا،

وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ،

وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ، فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ، وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ، وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ، عَلَى كُلِّ أَنُاسٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمْ الَّذِي قِبَلَهُمْ،

وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ، مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ، عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، مَعَ الْبِرِّ الْمَحْض مِنْ أَهْل هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. الْمَحْض مِنْ أَهْل هَذِهِ الصَّحِيفَةِ.

وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ،

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ،

وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ وَآثِمٍ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثِمَ،

وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ١٠٠.

وَالْمُتَأَمِّلُ فِي بُنُودِ هَذِهِ الوَثِيقَةِ يُدْرِكُ مَدَى الْعَدَالَةِ وَالْكَرَمِ اللَّامُتَنَاهِي الَّذِي اتَّسَمَتْ بِهِ مُعَامَلَةُ النَّبِيِّ عَلَى جَمِيعِ مَا تَحْتَاجُهُ الدَّوْلَةُ، وَتَنْتَظِمُ بِهِ عَلَى جَمِيعِ مَا تَحْتَاجُهُ الدَّوْلَةُ، وَعَلَاقَةُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ.

وَسَنُرَكِّزُ فَقَطْ عَلَى بَعْضِ بُنُودِ الوَثِيقَةِ، وَالَّتِي تَخُصُّ يَهُودَ «المَدِينَةِ»، وَهُمْ «بَنُو قَيْنُقَاع» وَ «بَنُو النَّضِيرِ» وَ «بَنُو قُرَيْظَةَ»:

١. رَدْعُ الْخَائِنِينَ لِلْعُهُودِ: «وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ، أَوْ ابْتَغَى دَرِيعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ دَسِيعَةَ ظُلْمٍ، أَوْ إِثْمٍ، أَوْ عُدْوَانٍ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَام (٢/١٤٧-١٥٠).



- جَمِيعًا، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ».
- ٢. حِمَايَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالأَقلِّيَّاتِ غَيْرِ الإسْلَمِيَّةِ: «وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ، غَيْرَ مَظلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهِمْ».

وَهَذَا الأَمْرُ أَصْلُ فِي رِعَايَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالمُعَاهَدِينَ، أَوِ الأَقَلِيَّاتِ غَيْرِ الإِسْلَامِيَّةِ النَّتِي تَخْضَعُ لِسِيَادَةِ الدَّوْلَةِ وَسُلْطَانِ المُسْلِمِينَ، فَلَهُمْ حَقُ النُّصْرَةِ وَالحِمَايَةِ مِنْ أَيِّ عُدُوانٍ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ سَوَاءً مِنَ المُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ غَيْرِ المُسْلِمِينَ، مِنْ دَاخِلِ الدَّوْلَةِ أَوْ مِنْ خَارِجِهَا.

- ٣. المَرْجِعِيَّةُ فِي الحُكْمِ إِلَى الشَّـرِيعَةِ الإِسْـلَامِيَّةِ: وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ شَـيْءٍ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ فَيْ، وَإِلَى مُحَمَّدٍ فَيْ»، «وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ السَّعَـجِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اللهِ يَحْافُ فَسَـادُهُ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ فَيْ، وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ فَيْ. وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ فَيْ.
- ٤. حُرِّيَةُ الاعْتِقَادِ وَمُمَارَسَ ــــــةِ الشَّـــعَائِرِ لَهُمْ: «وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ، مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُــهُمْ، إلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إلَّا نَفْسَهُ، وَأَهْلَ بَيْتِهِ».
- ه. الدَّعْمُ المَالِيُّ لِلدِّفَاعِ عَنِ الدَّوْلَةِ مَسْ وُولِيَّةُ الجَمِيعِ: «وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ».

فَعَلَى كُلِّ يَهُودِ «المَدِينَةِ» الإِنْفَاقُ عَلَى الجَيْشِ الَّذِي سَيكُونُ عَلَى عَاتِقِهِ حِمَايَةُ «المَدِينَةِ»، وَهُوَ جَيْشُ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ.

- ٦. الاسْتِقْلَالُ المَالِيُّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ: «وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ».
- ٧. وُجُوبُ الدِّفَاعِ المُشْترَكِ ضِدَّ أيِّ عُدْوَانٍ: «وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ



## يَثْرِبَ»، «وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ».

وَفِي هَذَا النَّصِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى وُجُوبِ الدِّفَاعِ المُشْتَرَكِ، ضِدَّ أَيِّ عُدْوَانٍ عَلَى مَبَادِئِ هَذِهِ الوَثِيقَةِ.

٨. النُّصْحُ وَالبِرُّ بَيْنَ المسلمِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ: «وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ،
 وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْم».

فَالأَسَاسُ فِي العَلَاقَةِ بَيْنَ جَمِيعِ طَوَائِفِ الدَّوْلَةِ هُوَ النُّصْحُ المُتَبَادَلُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِنَفْعِ البِلَادِ وَالعِبَادِ، «دُونَ الإِثْمِ» وَالَّذِي تُحَدِّدُهُ وَتُنَظِّمُهُ الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ.

### خِيَانَةُ يَهُودٍ وَنَقْضُهَا لِلعُهُودِ وَالمَوَاثِيقِ:

بَعْدَمَا أَبْرَمَ النَّبِيُ عِنَى مُعَاهَدَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ «المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ» – كَمَا مَرَّ آنِفًا – كَانَ النَّبِيُ عَنَى حَرِيصًا كُلَّ الحِرْصِ عَلَى تَنْفِيذِ مَا جَاءَ فِي هَذِهِ المُعَاهَدَةِ، وَبِالفِعْلِ كَانَ النَّبِي عَنَى المُسْلِمِينَ مَا يُخَالِفُ أَيًّا مِنْ نُصُوصِهِ، وَلَكِنَّ اليَهُودَ الَّذِين مَلَأُوا لَمْ يَأْتُوا أَنْ تَمَاشَوُ وَلَكِنَّ اليَهُودَ الَّذِينَ مَلَأُوا تَارِيخَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ بِالغَدْرِ وَالخِيَانَةِ وَنَكْثِ العُهُودِ، لَمْ يَلْبَثُوا أَنْ تَمَاشَوُ مَعَ طَبَائِعِهِمُ اللَّهُ بِهَا الْقُولِمَا مِنْهُمْ وَغَضِبَ عَلَى الْقُولَمِ أُخَرَ، اللَّهُ بِهَا الْقُولِمَا مِنْهُمْ وَغَضِبَ عَلَى الْقُولَمِ أُخَرَ، وَالْخَيْمِ وَالتَّيْمِ وَالتَّدْرِيشِ وَإِثَارَةِ القَلَاقِلِ وَالاَضْطِرَابِ فِي صُفُوفِ وَلَرَمُوا طَرِيقَ الدَّسَائِسِ وَالمُؤَامَرَةِ وَالتَّحْرِيشِ وَإِثَارَةِ القَلَاقِلِ وَالاَضْطِرَابِ فِي صُفُوفِ المُسْلِمِينَ، وَلَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْغَدْرِ حَتَّى يُسْتَأْصَلُوا اللهُ اللهُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْغَدْرِ حَتَّى يُسْتَأْصَلُوا بِهِ.



## غَزْوَةُ «بَنِي قَيْنُقَاع»

#### أسْبَابُ الغَزْوَة:

السَّبَبُ غَيْرُ المُبَاشِرِ: بَعْدَمَا انْتَصَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَومَ «بَدْرِ» وَقَدِمَ «الْمَدِينَةَ»، بَدَأَتْ يَهُودُ بِإِخْرَاجِ ضَلِغُمْ وَالتَّحْرِيشِ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَقَطَعِ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنَ الْعَهْدِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرِيْشًا ﴾، قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، لَا يَغُرَّنَكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا أَغْمَارًا، لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ، إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنَكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ فَي ذَلِكَ: ﴿ قُل لِّلَذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونِ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَلِي مَعْرَفُونَ الْقِتَالَ، إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنَكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلُوا أَغْمَارًا، لَا لَهُ ﴿ فَي ذَلِكَ: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونِ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى فَي ذَلِكَ: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَعَرُواْ سَتُغْلَبُونِ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَى فَي كَثِينُ اللَّهُ يُؤَيِّدُ لِنَصْرِهِ مَن يَشَكَا أُ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَى الْمَيْنَ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ لِيضَرِهِ مَن يَشَكَاءُ إِلَى اللَّهُ عَلَى لَي اللَّهُ عَلَيْ فَلَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ يُؤَيِّ لَا عَمِرانَ ١٤٠١] (١).

السَّبَبُ المُبَاشِرُ: «أَنَّ امْرَأَةً نَزِيعَةً مِنَ الْعَرَبِ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَبَيْنَمَا هِيَ بِسُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، جَلَسَتْ عِنْدَ صَائِعٍ فِي حُلِيٍّ لَهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ وَبَيْنَمَا هِيَ بِسُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، جَلَسَتْ عِنْدَ صَائِعٍ فِي حُلِيٍّ لَهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ يَهُودِ قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ مِنْ وَرَائِهَا وَلَا تَشْعُدُ، فَجَعَلَ ثَوْبَهَا إِلَى ظَهْرِهَا بِشَـوْكَةٍ، فَلَمَّا يَهُودِ قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ مِنْ وَرَائِهَا وَلَا تَشْعَدُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتَّبَعَهُ فَقَتلَهُ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٣٠٠١) كِتَابُ الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ -بَابُ كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ؟، وَأَوْرَدَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي ضَعِيفِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (٢/٢) وَقَالَ: «هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ مُخْهُولٌ كَمَا قَالَ الحَافِظُ».



فَاجْتَمَعَتْ بَنُو قَيْنُقَاعَ وَتَحَايَشُوا فَقَتَلُوا الرَّجُلَ»(١).

### ❖ تَحْرِيضُ المُنَافِقِينَ:

«وَقَدْ كَانَ ابْنُ أُبَيِّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَحَصَّنُوا، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ مَعَهُمْ، فَخَذَلَهُمْ وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ، وَلَزِمُوا حِصْنَهُمْ فَمَا رَمَوْا بِسَهْمٍ وَلَا قَاتَلُوا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى صُلْحِ رَسُولِ يَدْخُلْ مَعَهُمْ، وَلَزِمُوا حِصْنَهُمْ فَمَا رَمَوْا بِسَهْمٍ وَلَا قَاتَلُوا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى صُلْحِ رَسُولِ اللهِ عَلَى هُمُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى ﴿٢).

### تَحَرُّكُ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ:

## تَعَامُلُ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ مَعَ رَأْسِ النِّفَاقِ:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَّ بَنِي قَيْنُقَاعَ كَانُوا أَوَّلَ يَهُودَ نَقَضُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبُولِ مِنْهَا بَيْنَ بَدْرٍ وَأُحُدٍ. فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَتَّى وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَحَارَبُوا مِنْهَا بَيْنَ بَدْرٍ وَأُحُدٍ. فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَتَّى نَزُلُوا عَلَى حُكْمِهِ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِ بْنُ سَلُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ حَيْنَ أَمْكَنَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَحْسِنْ فِي مَوَالِيَّ - وَكَانُوا حُلَفَاءَ الْخَزْرَجِ - فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَحْسِنْ فِي مَوَالِيَّ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي جَيْبِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي جَيْبِ



<sup>(</sup>١) الْمَغَازِي لِلْوَاقِدِيّ (١/١٧٦-١٧٧).

<sup>(</sup>٢) المَصْدَرُ السَّابِقُ (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٣) المَصْدَرُ السَّابِقُ (١٨٠/١).

<sup>(</sup>٤) المَصْدَرُ السَّابِقُ (١٧٧/١).

دِرْعِ رَسُولِ اللهِ عَنَى أَوْمِ وَلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ عَدَامِ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَدَامُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ ا

وَيَظْهَرُ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِقْهُ النَّبِيِّ عَلَى السِّعَامُلِهِ مَعَ «ابْنِ سَلُولٍ»؛ الَّذِي حَرِصَ عَلَى إِحْدَاثِ بَلْبَلَةٍ وَفِتْنَةٍ فِي مُجْتَمَعِ الْمُؤْمِنِينَ، حَيْثُ لا يَزَالُ الكَثِيرُونَ حَدِيثِي عَهْدٍ بِالإِسْلَمِ، وَلا يَزَالُ نِفَاقُ «ابْنِ سَلُولٍ» لَمْ يَظْهَرْ لِكَثِيرٍ مِنْ أَتْبَاعِهِ، فَسَلَكَ مَعَهُ عَهْدٍ بِالإِسْلُوبَ المُدَارَاةِ، وَقَدْ حَقَّقَ هَذَا الأُسْلُوبُ نَجَاحًا بَاهِرًا، وَقَدْ ظَهَرَتْ فَسَلَكَ مَعَهُ عَهُ اللهِ المُدَارَاةِ، وَقَدْ حَقَّقَ هَذَا الأُسْلُوبُ نَجَاحًا بَاهِرًا، وَقَدْ ظَهَرَتْ حَقِيقَةُ «ابْنِ سَلُولٍ» لِجَمِيعِ النَّاسِ، حَتَّى لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ، وَمِنْهُمْ وَلَدُهُ «عَبْدُ اللهِ»، فَكَانُوا يَكْبَحُونَهُ وَيَمْنَعُونَهُ تَارَةً، وَيُعَنِّفُونَهُ وَيُهَدِّدُونَهُ تَارَةً أُخْرَى.

### ❖ تَوْزِيعُ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ لِلمَهَامِّ:

- ١. إيثَاقُ الأُسَارَى: «فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَى كَتَافِهِمُ الْمُنْذِرَ بِنَ قُدَامَةَ السَّالِمِيَ.
   يُكَتَّفُونَ كِتَافَهِمُ الْمُنْذِرَ بِنَ قُدَامَةَ السَّالِمِيَ.
   قَالَ: فَمَرَّ بِهِمُ ابْنُ أُبَيِ وَقَالَ: حُلُّوهُمْ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ: أَتَحُلُّونَ قَوْمًا رَبَطَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَتَافِهِمُ الْمُنْذِرُ: أَتَحُلُّونَ قَوْمًا رَبَطَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَتَافِهِمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى الل
  - ٢. قَبْضُ الْأَمْوَالِ وَجَمْعُهَا: وَقَدْ عَيَّن عِن مَن مَدَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بِقَبْضِ أَمْوَالَهُمْ (٣).
- ٣. الإِجْلَاءُ وَالتَّرْحِيلُ: «وقد جَعَلَ ﷺ لذلك عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَأَلَحَ عُبَادَةُ بِالرَّحِيلِ

<sup>(</sup>٣) قَالَ الوَاقِدِيُّ فِي المَغَازِي (١٧٨/١): «كَانَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ هُوَ الَّذِي أَجْلَاهُمْ وَقَبَضَ أَمْوَالَهُمْ».



<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَام (٣/٥١-٥٦)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ (١٧٤/٣) وَاللَّفْظُ لَهُ.

<sup>(</sup>٢) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (١٧٧/١).

وَالْإِجْلَاءِ، وَطَلَبُوا التّنَقُّسَ، فَقَالَ لَهُمْ: وَلَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَكُمْ ثَلَاثٌ لَا أَزِيدُكُمْ عَلَيْهَا، هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَنِي، وَلَوْ كُنْت أَنَا مَا نَفَّسْتُكُمْ. فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثٌ خَرَجَ فَلَيْهَا، هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَنِي، وَهُوَ يَقُولُ: الشَّرَفَ الْأَبْعَدَ، الْأَقْصَى، فَأَقْصَى، فَأَقْصَى، وَبَلَغَ خَلْفَ ذُبَابٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَحِقُوا بِأَذْرِعَاتٍ»(١)، وَالَّتِي تَقَعُ عَلَى حُدُودِ الشَّامِ، وَهُو يَقُولُ وَبِلَغَ خَلْفَ ذُبَابٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَحِقُوا بِأَذْرِعَاتٍ»(١)، وَالَّتِي تَقَعُ عَلَى حُدُودِ الشَّامِ، وَبِهَا أَقَامُوا، وَلَمْ يَبْقُوْا فِيهَا طَوِيلًا حَتَّى هَلَكَ أَكْثَرُهُمْ، وَبِذَلِكَ تَخَلَّصَ المُسْلِمُونَ وَبِهَا أَقَامُوا، وَلَمْ يَبْقُوا فِيهَا طَوِيلًا حَتَّى هَلَكَ أَكْثَرُهُمْ، وَبِذَلِكَ تَخَلَّصَ المُسْلِمُونَ مَنْ هَؤُلُاءِ، نِصْف الطَّابُورِ الخَامِسِ المُفْسِدِ الَّذِي كَانَ يَعِيشُ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، فَينْقِلُ أَخْبَارَهُمْ وَيكْشِفُ أَسْرَارَهُمْ لِأَعْدَائِهِمُ المُشْرِكِينَ.



<sup>(</sup>١) المَصْدَرُ السَّابِقُ (١/٩٧١).

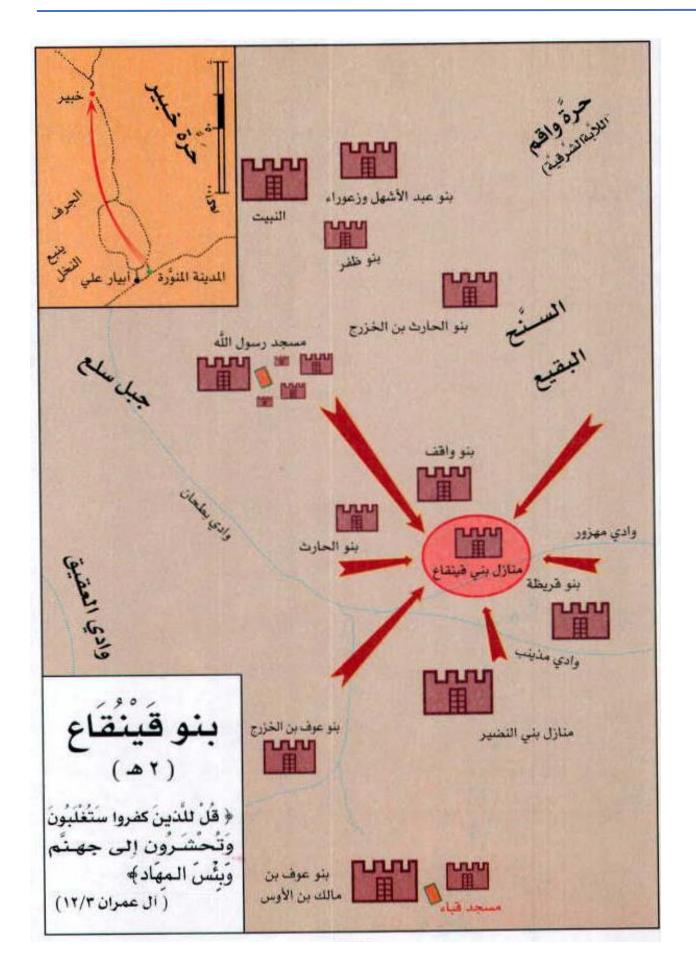



# غَزْوَةُ «بَنِي النَّضِيرِ»

قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ: «كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سِـتَّةِ أَشْـهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أُحُدٍ، وَجَعَلَهَا أَبُو إِسْحَاقَ بَعْدَ بِئْرِ مَعُونَةَ وَأُحُدٍ» (١).

بَعْدَ انْتِصَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعْرَكَةِ «بَدْرٍ» وَإِجْلَاءِ يَهُودِ «بَنِي قَيْنُقَاعَ» وَقَتْلِ رَأْسِ الْكُفْرِ «كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ» خَنَسَتِ الْيَهُودُ عَلَى مَضَضٍ وَقَهْرٍ، حَتَّى كَانَتْ وَقْعَةُ «أُحُدٍ» الَّتِي هُزِمَ فِيهَا المُسْلِمُونَ، فَعَادُوا مِنْ جَدِيدٍ إلَى مَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَقُعَةُ «أُحُدٍ» الَّتِي هُزِمَ فِيهَا المُسْلِمُونَ، فَعَادُوا مِنْ جَدِيدٍ إلَى مَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَكَاشَفُوا بِالعَدَاوَةِ وَالغَدْرِ، وَاسْتَأْنَفُوا اتِّصَالَاتِهِمْ بِأَهْلِ النِّفَاقِ فِي «المَدِينَةِ» وَأَهْلِ الكُفْرِ بِ هَكَاشَفُوا بِالعَدَاوَةِ وَالغَدْرِ، وَاسْتَأْنَفُوا اتِّصَالَاتِهِمْ بِأَهْلِ النِّفَاقِ فِي «المَدِينَةِ» وَأَهْلِ النَّهْ بِ هَنَا الْكُفْرِ بِ هُولِ الْمُعْرَاءُ فِي عَلَى حِينِ غِرَّةٍ، وَمَعَ كُلِّ ذَلِكَ صَبَرَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُ بِ هُلُ النَّبِيُّ، وَلَمْ يَأْخُذُهُمْ بِدَيْدَنِ الْيَهُودِ الْمُعْتَادِ وَبِجَرِيرَةٍ جِيرَانِهِمْ مِنْ «بَنِي قَيْنُقَاع».

#### سَبَبُ الغَزْوَةِ:

«أَقْبَلَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ مِنْ بِئْرِ مَعُونَةَ حَتَّى كَانَ بِقَنَاةٍ، فَلَقِيَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَنَسَبَهُمَا فَانْتَسَبَا، فَقَابَلَهُمَا حَتَّى إِذَا نَامَا وَثَبَ عَلَيْهِمَا فَقَتَلَهُمَا. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى وَرَدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي مِنْ سَاعَتِهِ فِي قَدْرِ حَلْبِ شَاةٍ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ وَرَدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي مِنْ سَاعَتِهِ فِي قَدْرِ حَلْبِ شَاةٍ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا صَنَعْت، قَدْ كَانَ لَهُمَا مِنَّا أَمَانٌ وَعَهْدٌ»، فَقَالَ: مَا شَعَرْتُ، كُنْتُ اللهِ عَنِي شِي مِنْ الْعَدْرِ بِنَا. وَجَاءَ أَرَاهُمَا عَلَى شِي رَبُولِ مِنَ الْغَدْرِ بِنَا. وَجَاءَ بِسَلَبِهِمَا» (٢).

فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَنِي النَّضِيرِ يَسْتَعِينُ فِي دِيَتِهِمَا، وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ حُلَفَاءَ لِبَنِي عَامِرِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمَ السَّبْتِ فَصَلَّى فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَمَعَهُ



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مُعَلَّقًا فِي تَرْجَمَةِ بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْن، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الغَدْر بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - كِتَابُ المَغَازي.

<sup>(</sup>٢) المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (١/٣٦٤).

رَهُطُّ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، ثُمَّ جَاءَ بَنِي النَّضِيرِ فَيَجِدُهُمْ فِي نَادِيهِمْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَيْ وَأَصْحَابُهُ، فَكَلَّمَهُمْ رسول الله عَيْ أن يُعِينُوهُ فِي دِيَةِ الْكِلَابِيَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهَ عَمْرُو بْنُ أُمَيّةَ. فَقَالُوا: نَفْعَلُ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا أَحْبَبْت، قَدْ أَنَى لَك أَنْ تَزُورَنَا وَأَنْ تَأْتِينَا، اجْلِسْ حَتَّى نُطْعِمَك. وَرَسُولُ اللهِ عَنْ مُسْتَنِدٌ إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ.

ثُمَّ خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَتَنَاجَوْا، فَقَالَ حُيَى بْنُ أَخْطَبَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، قَدْ جَاءَكُمْ مُحَمَّدٌ فِي نَفِيرِ مِنْ أَصْـحَابِهِ لَا يَبْلُغُونَ عَشْـرَةً- وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً -فَاطْرَحُوا عَلَيْهِ حِجَارَةً مِنْ فَوْقِ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ تَحْتَهُ فَاقْتُلُوهُ، فَلَنْ تَجِدُوهُ أَخْلَى مِنْهُ السَّاعَةَ، فَإِنَّهُ إِنْ قُتِلَ تَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ، فَلَحِقَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ قُرَيْشِ بِحَرَمِهِم، وَبَقِيَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ حُلَفَاؤُكُمْ، فَمَا كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَصْنَعُوا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَمِنْ الْآنَ. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ جَحَّاشِ: أَنَا أَظْهَرُ عَلَى الْبَيْتِ فَأَطْرَحُ عَلَيْهِ صَخْرَةً. قَالَ سَلَّامُ بْنُ مِشْكَم: يَا قَوْم، أَطِيعُونِي هَذِهِ الْمَرَّةَ وَخَالِفُونِي الدَّهْرَ، وَاللهِ إِنْ فَعَلْتُمْ لَيُخْبَرَنَّ بِأَنَّا قَدْ خَدَرْنَا بِهِ، وَإِنَّ هَذَا نَقْضُ الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَلَا تَفْعَلُوا، أَلَا فَوَاللهِ لَوْ فَعَلْتُمُ الَّذِي تُرِيدُونَ لَيَقُومَنَّ بِهَذَا الدِّينِ مِنْهُمْ قَائِمٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، يَسْتَأْصِكُ الْيَهُودَ وَيُظْهِرُ دِينَهُ. وَقَدْ هَيَّأَ الصَّخْرَةَ لِيُرْسِلَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَحْدُرَهَا، فَلَمَّا أَشْرِفَ بِهَا جَاءَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا هَمُّوا بِهِ، فَنَهَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيعًا كَأَنَّهُ يُريدُ حَاجَةً، وَتَوَجَّهَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَلَسَ أَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ وَهُمْ يَظُنُونَ أَنَّهُ قَامَ يَقْضِي حَاجَةً، فَلَمَّا يَئِسُوا مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرِ عَنَا مَا مُقَامُنَا هَا هُنَا بِشَيْءٍ، لَقَدْ وَجَّهَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأَمْرِ...

فَعَادُوا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُمْتَ وَلَمْ نَشْعُرْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَمَّتُ الْيَهُودُ بِالْغَدْرِ بِي، فَأَخْبَرَنِي اللهُ بِذَلِكَ فَقُمْتُ»، ثُمَّ أَرْسَلَ ﷺ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ، مَسْلَمَةَ فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى يَهُودِ بَنِي النَّضِيرِ،

فَقُلْ لَهُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ أَنْ أُخْرُجُوا مِنْ بَلَدِهِ...

فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ: قَدْ نَقَضْتُمُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ: قَدْ نَقَضْتُمُ الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتُ لَكُمْ بِمَا هَمَمْتُمْ بِهِ مِنَ الْغَدْرِ بِي... وَيَقُولُ: اخْرُجُوا مِنْ بَلَدِي، فَقَدْ أَجَلْتُكُمْ عَشْرِ لَهُمَ يَعُدُ ذَلِكَ ضَرِبْتُ عُدُقَهُ... فَمَكَثُوا عَلَى ذَلِكَ أَيّامًا يَتَجَهَّزُونَ »(١)، أَيْ لِلرَّحِيلِ.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشِ كَتَبُوا إِلَى ابْنِ أُبَيّ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الْأَوْتَانَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَج، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ: إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا، وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ، أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، اجْتَمَعُوا لِقِتَالِ النَّبِيّ عَيْثُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيْثُ لَقِيَهُمْ، فَقَالَ: «لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشِ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ، مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُريدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ، تُريدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ، وَإِخْوَانَكُمْ»، فَلَمَّا سَـمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى تَفَرَّقُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرِ إِلَى الْيَهُودِ: إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُ وِنِ، وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا، أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَيعُ. وَهِيَ الْخَلَاخِيلُ، فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيَّ ﷺ، أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ بِالْغَدْرِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: اخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ، وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلَاثُونَ حَبْرًا، حَتَّى نَلْتَقِيَ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنًا بِكَ. فَقَصَّ خَبَرَهُمْ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ»، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا،

<sup>(</sup>١) المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (١/٣٦٧-٣٦٧).



فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْكَتَائِبِ، وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ، فَعَاهَدُوهُ، فَانْصَرِنَ عَنْهُمْ، وَغَدَا عَلَى بَنِي النَّضِيرِ بِالْكَتَائِبِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ...»(١).

### أهْلُ النِّفَاقِ مِنْ جَدِيدٍ:

وَبَعْدَمَا تَهَيَّأَ «بَنُو النَّضِيرِ» لِلرَّحِيلِ «فَمَكَثُوا يَتَجَهَّزُونَ لذَلِكَ أَيّامًا... إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُ ابْنِ أُبَيٍّ، أَتَاهُمْ سُويْدٌ وَدَاعِسٌ فَقَالَا: يَقُولُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ: لَا تَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَأَقِيمُوا فِي حُصُوبِكُمْ، فَإِنَّ مَعِي أَلْفَيْنِ مِنْ قَوْمِي وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ يَدْخُلُونَ مَعَكُمْ حِصْنَكُمْ فَيَمُوتُونَ مِنْ آخِرِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْكُمْ، وَتَمُدُّكُمْ فَيَمُوتُونَ مِنْ آخِرِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْكُمْ، وَتَمُدُّكُمْ فُلَونَ مِنْ غَطَفَانَ»(٢).

«فَأَرْسَلَ حُيَيٌّ أَخَاهُ جُدَيَّ بْنَ أَخْطَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيُّ: إِنَّا لَا نَبْرَحُ مِنْ دَارِنَا وَأَمْوَالِنَا، فَاصْنَعْ مَا أَنْتَ صَانِعٌ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ ابْنَ أُبَيٍّ فَيُخْبِرَهُ بِرِسَالَتِهِ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَيَأْمُرَهُ بِتَعْجِيلِ مَا وَعَدَ مِنْ النَّصْرِ...

فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ فَأَخْبَرَهُ، فَأَظْهَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّكْبِيرَ، وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ لِتَكْبِيرِهِ، وَقَالَ: حَارَبْتِ الْيَهُودُ» (٣).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٣٠٠٤) كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ -بَابٌ فِي خَبَرِ النَّضِيرِ.

<sup>(</sup>٢) الْمَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (١/٣٦٨-٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) المَصْدَرُ السَّابِقُ (٣٧٠/١).

#### انْطِلَاقُ قُوَّاتِ المُسْلِمِينَ:

«وَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَنِي أَصْحَابِهِ بَعْدَما اسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَصَلَّى الْعَصْرَ بِفَضَاءِ بَنِي النَّضِيرِ»(١).

### رَدَّةُ فِعْلِ قُوَّاتِ العَدُوِّ:

«فَلَمَّا رَأَى بَثُو النَّضِيرِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ قَامُوا عَلَى جُدُرِ حُصُونِهِمْ... - «وَكَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا غَلَبُوا عَلَى دَرْبِ أَوْ دَارِ نَقَبُوهَا مِنْ أَدْبَارِهَا ثُمَّ حَصَّنُوهَا وَرَبُوهَا» (٢) -، وَجَعَلُوا يَرْمُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ المُسْلِمِين بِالنَّبْلِ وَالْحِجَارَةِ حَتَّى أَظَلَمُوا» (٣)، وَرَبُوهَا» (٢) -، وَجَعَلُوا يَرْمُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ المُسْلِمِين بِالنَّبْلِ وَالْحِجَارَةِ حَتَّى أَظَلَمُوا» (٣)، وَرَبُوهَا» (٢) -، وَجَعَلُوا يَرْمُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ المُسْلِمِين بِالنَّبْلِ وَالْحِجَارَةِ حَتَّى أَظَلَمُوا» (٣)، وَرَبُوهَا» (٢) -، وَجَعَلُوا يَرْمُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ المُسْلِمِين بِالنَّبْلِ وَالْحِجَارَةِ حَتَّى أَظَلَمُوا» (٣)، وَرَبُوهَا» (٢) -، وَجَعَلُوا يَرْمُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ المُسْلِمِين بِالنَّبْلِ وَالْحِجَارَةِ حَتَّى أَظُلُمُوا» (٣) وَرَبُوهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ وَرَاءَ جُدُرْمٍ بَأَسُهُم بَيْنَهُمْ مَعْ يَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### أمْنُ القِيَادَةِ:

«فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ [أَيْ بِفَضَاءِ بَنِي النَّضِيرِ] رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَلَيْهِ الدِّرْعُ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ. وَقَدْ اسْتَعْمَلَ عَلِيًا ﷺ عَلَى الْعَسْكَرِ، وَيُقَالُ أَبَا بَكْرٍ ﷺ. وَبَاتَ الْمُسْلِمُونَ يُحَاصِرُونَهُمْ، يُكَبِّرُونَ حَتَّى أَصْبَحُوا، الله سَلَّى أَنْ بِلَالٌ بِالْمَدِينَةِ، فَعَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في أَصْحَابِهِ النَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ بِفَضَاءِ بَنِي خَطْمَةَ... وَحُمِلَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُبَّةٌ مِنْ أَدَمٍ» (٤).



<sup>(</sup>١) المَصْدَرُ السَّابِقُ بِتَمَامِهِ.

<sup>(</sup>٢) دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ لِلبَيْهَقِيّ (٣٥٨/٣).

<sup>(</sup>٣) المَغَازِي لِلوَاقِدِيِّ (١/٣٧٣-٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) المَغَازي لِلوَاقِدِيِّ (١/ ٣٧١).

#### المعسنون المعسكر:

وَقَدْ عَينَ النَّبِيُ ﷺ نَائِباً لَهُ حِينَ غَادَرَ الْمُعَسْكَرَ، قِيلَ أَنَّهُ عَلِيٌ ﷺ، وَقِيلَ أَبَا بَكْر

### التَّمْهِيدُ لِلاقْتِحَامِ:

بَعْدَمَا بَاتَ الْمُسْلِمُونَ لَيْلَتَهُمْ يُحَاصِرُونَ «بَنِي النَّضِيرِ»، وَيُكَبِّرُونَ، قَامَتِ القِيَادَةُ النَّبَوِيَّةُ بِالاسْتِطْلَاعِ لِلبَحْثِ عَنْ ثَغَرَاتٍ فِي دِفَاعَاتِ الْعَدُوِّ، وَكُلَّمَا «ظَهَرَ عَنْ عَلَى النَّبَوِيَّةُ بِالاسْتِطْلَاعِ لِلبَحْثِ عَنْ ثَغَرَاتٍ فِي دِفَاعَاتِ الْعَدُوِّ، وَكُلَّمَا «ظَهَرَ عَنْ عَلَى دَرْبٍ أَوْ دَارٍ هَدَمَ حِيطَانَهَا لِيَتَّسِعَ الْمَكَانُ لِلْقِتَالِ»(١).

#### ❖ مَسْؤُولُ الإمْدَادِ:

وَكَانَ الْمَسْؤُولُ عَنْ إِمْدَادَاتِ الطَّعَامِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﴿ هُ الْمَسْؤُولُ عَنْ إِمْدَادَاتِ الطَّعَامِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَكَانَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَحْمِلُ التَّمْرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ » (٢).

#### الحُرُب النَّفْسِيَّة:

### • قَتْلُ «عَمْرِو بْن جِمَاشِ»:

وَكَانَ مِنْ سَادَاتِ «بَنِي النَّضِيرِ»، وَهُوَ الَّذِي اخْتِيرَ لِاغْتِيَالِ النَّبِيِّ عَلَى اخْتِرَاقِ فِي قَتْلِهِ أَثَرُ نَفْسِيٌّ شَدِيدٌ عَلَى الْيَهُودِ؛ إذْ شَهِدُوا بِقُدْرَةِ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى اخْتِرَاقِ صُفُوفِهِمْ وَتَنْفِيذِ عَمَلِيَّاتٍ تَصِلُ لِرُؤُوسِهِمْ.

«قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ حَدَّتَنِي بَعْضُ آلِ يَامِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِيَامِينَ: «أَلَمْ تَرَ مَا لَقِيتُ مِنْ ابْنِ عَمِّك، وَمَا هَمَّ بِهِ مِنْ شَائِي؟»، فَجَعَلَ يَامِينُ بْنُ عُمَيْرِ



<sup>(</sup>١) دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ لِلبَيْهَقِيِّ (٣٥٨/٣).

<sup>(</sup>٢) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (٣٧٢/١).

لِرَجُلِ جُعْلًا عَلَى أَنْ يَقْتُلَ لَهُ عَمْرَو بْنَ جِحَاشٍ، فَقَتَلَهُ فِيمَا يَزْعُمُونَ »(١).

قَالَ «الوَاقِدِيُّ»: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَمِّكَ قَالَ لاَبْنِ يَامِينَ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ عَمْرِو بْنِ جِحَاشٍ، وَمَا هُمَّ بِهِ مِنْ قَتْلِى؟»، وَهُو زَوْجُ أُخْتِهِ، كَانَتِ الرُّوَاعُ بِنْتُ عُمَيْرٍ، تَحْتَ عَمْرِو بْنِ جِحَاشٍ، فَقَالَ ابْنُ يَامِينَ: أَنَا أَكْفِيكَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَعَلَ عُمَيْرٍ، تَحْتَ عَمْرِو بْنِ جِحَاشٍ، فَقَالَ ابْنُ يَامِينَ: أَنَا أَكْفِيكَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَعَلَ عُمْرِو بْنِ جِحَاشٍ، وَيُقَالُ: خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لِرَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ عَمْرَو بْنَ جِحَاشٍ، وَيُقَالُ: خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَاغْتَالَهُ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ يَامِينَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَأَخْبَرَهُ بِقَتْلِهِ فَسُـرَ بِذَلِكَ» (٢).

### القَطْعُ وَالحَرْقُ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَّقَ (٣).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ۚ قَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ»، وَهِيَ البُويْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ \* حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ قَالَ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ:

أَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَـنِيعٍ \* وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ سَـتَعْلَمُ أَيُّ أَرْضَـيْنَا تَضِيرُ (٤)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَنَّى بَنِي النَّضِيرِ ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ،

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤٠٣٢) كِتَابُ المَغَازِي -بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.



<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لِابْنِ هِشَام (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٢) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (٢/٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢٥٣٢)، وَقَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن».

«فَأَرْسَلَ حُيَيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ كُنْتَ تَنْهَى عَنِ الْفَسَادِ، لِمَ تَقْطَعُ النَّخْلَ؟ نَحْنُ نُعْطِيكَ الَّذِي سَأَلْتَ، وَنَخْرُجُ مِنْ بِلَادِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَزلَتِ «لَا أَقْبَلُهُ الْيَوْمَ، وَلَكِنْ اخْرُجُوا مِنْهَا وَلَكُمْ مَا حَمَلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا الْحَلْقَةُ» (٢)، وَلَمْ يَطُلِ الحِصَالُ ، فَقَدْ دَامَ النَّهُ وَي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ. سِتَّ لَيَالٍ فَقَطْ، وَقِيلَ خَمْسَ عَشَرَةَ لَيْلَةٍ، حَتَّى قَذَفَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ.

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّضِيرِ، وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةُ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ عَلَى فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِ عَلَى فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ اللهِ بْنِ سَلَمُوا، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ المَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعِ، وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَمُو، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ (٣٤٦) بَابٌ فِي قَطْعِ الشَّجَرِ، قَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوطِ: «رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ رُويَ نَحْوَ هَذَا مَرْفُوعًا عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (٣٣٠٣)».

<sup>(</sup>٢) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (١/٣٧٣).

يَهُودِ المَدِينَةِ» (١).

### النَّضِيرِ»: «بَنِي النَّضِيرِ»:

رَوَىَ الْوَاقِدِيَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن خَارِجَة بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ الْعَلَاء قَالَت: «أَدْعُ «فَلَمّا غَنِمَ رَسُولُ اللهِ عَنِي النّضِيرِ دَعَا تَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، فَقَالَ: «أَدْعُ فَقَالَ تَابِتُ: الْخَزْرَجَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي: «الْأَنْصَارَ كُلّهَا»، فَدَعَا لَهُ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ، فَتَكَلّمَ رَسُولُ اللهِ عَنِي، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُم ذَكَرَ الْأَنْصَارَ وَمَا صَانَعُوا بِالْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْزَالَهُمْ إِيّاهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَأَثَرَتَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، ثُم قَالَ: «إنْ أَحْبَبْتُمْ قَسَمْت بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ مِمّا أَفَاءَ وَأَثَرَتَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، ثُم قَالَ: «إنْ أَحْبَبْتُمْ قَسَمْت بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ مِمّا أَفَاءَ وَأَثَرَتَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، ثُم قَالَ: «إنْ أَحْبَبْتُمْ قَسَمْت بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ مِمّا أَفَاءَ وَأَثَرَتَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، ثُم قَالَ: «إنْ أَحْبَبْتُمْ قَسَمْت بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ مِمّا أَفَاءَ وَلَا اللهُ عَلَى مَنْ السّكْنَى فِي اللّهُ عَلَيْ مِنْ السّكْنَى فِي السّكْنَى فِي اللّهُ عَلَيْ مِنْ السّكْنَى فِي السّكْنَى فِي اللّهُ عَلَيْ مِنْ السّكْنَى فِي اللّهُ عَلَى مَنْ بَنِي النّضِيرِ»، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ السّكْنَى فِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صِحِيحِه (٤٠٢٨) كِتَابُ المَغَازِي-بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.



مَسَاكِذِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، «وَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَعْطَيْتهمْ وَخَرَجُوا مِنْ دُورِكُمْ». فَتَكَلَّمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلْ تَقْسِمُهُ لِلْمُهَاجِرِينَ، وَيَكُونُونَ فِي دُورِنَا عُبَادَةَ وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلْ تَقْسِمُهُ لِلْمُهَاجِرِينَ، وَيَكُونُونَ فِي دُورِنَا كَمَا كَانُوا. وَنَادَتُ الْأَنْصَارُ: رَضِينَا وَسَلَمْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «اللهُمّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ».

فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَعْطَى الْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ ذَلِكَ الفَيْء شَيْئًا، إلّا رَجُلَيْنِ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ، سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَأَبَا لُأَنْصَارِ مِنْ ذَلِكَ الفَيْء شَيْئًا، إلّا رَجُلَيْنِ كَانَا مُحْتَاجَيْنِ، سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَأَبَا دُجُانَة. وَأَعْطَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَيْفًا ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَكَانَ سَيْفًا لَهُ ذِكْرٌ عِنْدَهُمْ» دُجَانَة. وَأَعْطَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَيْفًا ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَكَانَ سَيْفًا لَهُ ذِكْرٌ عِنْدَهُمْ» (١).

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْكَلْبِيِ قَالَ: لَمَّا ظَهَرَ النَّبِيُ عَلَى أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ: «إِنَّ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالُهُ، فَإِنْ شِئْتُمْ قَسَمْتُ هَذِهِ فِيهِمْ خَاصَّةً؟»، الْأَمْوَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَكُمْ جَمِيعًا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَمْسَكْتُمْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ. فَنَزَلَتْ: ﴿وَٱلنَّذِينَ بَبَوَّءُو قَالُوا: لَا، بَلِ اقْسِمْ هَذِهِ فِيهِمْ، وَاقْسِمْ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ. فَنَزَلَتْ: ﴿وَٱلنَّذِينَ بَبَوَّءُو اللَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّا أُوتُولُ اللَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّا أُوتُولُ وَيُولِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم وَلُو لَكَانِ مَا قَالَ أَبُو بَكُونِ يَلْ النَّامُ وَمَثَلُكُمْ إِلَّا مَا قَالَ طُفَيْلُ الْغَنَويُ لِبَنِي جَعْفَر:

جَزَى اللّهُ عَنَّا جَعْفَرًا حِينَ أَزْلَقَتْ \* بِنَا نَعْلُنَا فِي الْوَاطِئِينَ فَزَلَّتِ أَبُوْا أَنْ يَمَلُّونَا وَلَوْ أَنَّ أَمَّنَا \* تُلَاقِي الَّذِي يَلْقَوْنَ مِنَّا لَمَلَّتِ أَبُوْا أَنْ يَمَلُّونَا وَلَوْ أَنَّ أَمَّنَا \* تُلَاقِي الَّذِي يَلْقَوْنَ مِنَّا لَمَلَّتِ أَبُوْا أَنْ يَمَلُّونَا وَكُلُّ مُعَصَّبٌ \* إِلَى حُجُرَاتٍ أَدْفَأَتْ وَأَظَلَّتِ (٢)

<sup>(</sup>٢) تَارِيخُ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ لابْنِ شَبَّةَ (٢/٨٨٦-٤٨٩).



<sup>(</sup>١) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (٢/٣٧٩).

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: «وَخَلَّوْا الْأَمْوَالَ لرَسُولِ الله عَنِي، فَكَانَت لِرَسُولِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: «وَخَلَّوْا الْأَمْوَالَ لرَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ عَاصَةً، يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ، فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ دُونَ الْأَنْصَارِ. إلَّا أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وَأَبَا دُجَانَةَ سِمَاكَ بْن خَرَشَةَ ذَكَرَا فَقْرًا، فَأَعْطَاهُمَا رَسُولُ اللهِ عَنِي (١).

وَعَنْ عُمَرَ ﴿ مَا اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ النّصِيرِ مِمّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ اللّهِ مِمّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللّهِ اللهِ عَلَى خَاصَة، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبيلِ اللهِ (٢).

وَهُنَا تَرَى شَخْصِيَّةَ القَائِدِ الحَكِيمِ وَالعَظِيمِ، الَّذِي يُرَبِّي جَمَاعَتَهُ وَيُطَيِّبُ خَوَاطِرِ أَهْلِ الْفَحْسِ أَهْلِ الْفَحْسِ أَهْلِ الْفَحْسِ أَهْلَ الْحَاجَةِ، مَعَ أَنَّ الْفَيْءَ لللهِ وَرَسُ ولِهِ خَاصَّةً مِنْ دُونِ النَّاس.

### انَّضِيرِ»: ﴿ مِنْ النَّضِيرِ»:

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ شُوَّلَا لَجُبَيْرٌ ، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي بَنِي النَّضِير (٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِه (٤٠٢٩) كِتَابُ المَغَازِي -بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.



<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبوِيَّةُ لابْنِ هِشَام (١٠١/٣-٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِه (٢٩٠٤) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ -بَابُ المِجَنِّ وَمَنْ يَتَّرِسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٤٧٥٧) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ -بَابُ حُكْمِ الْفَيْءِ، كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَمْرَ

### غَزْوَةُ «بَنِي قُرَيْظَةَ»

### الطَّرَفَيْنِ:

#### أ. المُسْلِمُونَ:

ثَلَاثَةُ آلَافٍ، بِقِيَادَةِ الرَّسُولِ ﷺ، مَعَهُمْ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ فَارِسًا.

### ب. بَنُو قُرَيْظَةً:

سُتُّمَانَةُ مُقَاتِلٍ إِلَى سَبْعِمَانَةِ مُقَاتِلٍ، بِقِيَادَةِ «كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ»، يُعَاوِنُهُ «حُيَيِّ بْنُ أَخْطَب»، رَأْسُ يَهُودِ، الَّذِينَ حَشَدُوا الأَحْزَابَ وَجَمَعُوهَا حَوْلَ «المَدِينَةِ المُنَوَّرَة».

#### سَبَبُ الغَزْوَةِ:

بَعْدَ أَنْ أُجْلِيَ يَهُودُ «بَنِي النَّضِيرِ» مِنَ «المَدِينَةِ» إِلَى «خَيْبَرَ» أَخَذُوا يَرْسُمُونَ الخُطَطَ لِلانْتِقَامِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِدَافِعِ البُغْضِ وَالحِقْدِ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى القَبَائِلِ المُخْتَلِفَةِ لِلْأَنْتِقَامِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِدَافِعِ البُغْضِ وَالحِقْدِ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى القَبَائِلِ المُخْتَلِفَةِ لِلْأَنْتِقَامِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَوَافَقَتْ «قُرَيْشٌ» وَ «غَطَفَان» وَقبَائِلُ أُخْرَى، لِتَحْرِيضِهَا عَلَى حَرْبِ المُسْلِمِينَ، فَوَافَقَتْ «قُرَيْشٌ» وَ «غَطَفَان» وَقبَائِلُ أُخْرَى، وَدَخلَتْ فِيمَا بَعْدُ يَهُودُ «بَنِي قُرَيْظَة»، وَنَقَضَتِ العَهْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنهَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُفَانِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ المَلْمُ اللهِ المَالِي المُنْ اللهِ المَالِي المَالمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُ اللهِ اللهِ المُنْ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ اللهُ المِنْ المَالِمُ اللهِ المَالمُ اللهِ المُلْعُلِي المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالمَ المَالِمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ

### التَّجَهُّزُ لِلغَزْوَةِ:

عَنْ عَائِشَــة ، قَالَتْ: «لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ عِنَ الْخَنْدَقِ، وَوَضَـعَ السِّللَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ»، قَالَ: «فَإِلَى أَيْنَ؟»، قَالَ: «هَا هُنَا»، وَأَشَــارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ



### الله إلَيْهِمْ»(١).

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ طَلَبِ الْأَحْزَابِ، وَنَزَلَ اللَّهِ الْمُدِينَةَ وَضَعَ لَأُمْتَهُ، وَاعْتَسَلَ، وَاسْتَجْمَرَ» (٢). وَزَادَ دُحَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُدِينَةَ وَضَعْ لَأُمْتَهُ، وَاعْتَسَلَ، فَقَالَ: عَذِيرُكَ مِنْ مُحَارِبٍ، أَلَا أَرَاكَ قَدْ وَضَعْتَ اللَّأُمَةَ وَمَا وَضَعْنَاهَا بَعْدُ»، فَوَثَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَزِعًا. (٣)

### العَتَادُ الحَرْبِيُ:

وَلَبِسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى السَلَاحَ وَالْمِغْفَرَ وَالدَّرْعَ وَالْبَيْضَةَ وَأَخَذَ قَنَاةً بِيَدِهِ وَتَقَلَّدَ التَّرْسَ (٤).

#### ♦ أمْنُ القِيَادَةِ:

وَرَكِبَ ﷺ فَرَسَهُ وَحَفّ بِهِ أَصْحَابُهُ وَتَلَبّسُوا السّلَاحَ وَرَكِبُوا الْخَيْلَ، وَكَانَتْ سِتّةً وَتَلَبّسُوا السّلَاحَ وَرَكِبُوا الْخَيْلَ، وَكَانَتْ سِتّةً وَتَلَاثِينَ فَرَسَا، وَكَانَ رَسُولُ ﷺ قَدْ قَادَ فَرَسَايْنِ وَرَكِبَ وَاحِدًا، يُقَالُ لَهُ اللّحَيْفُ، وَعَلِي ﴿ قَدْ قَادَ فَرَسَايْنِ وَرَكِبَ وَاحِدًا، يُقَالُ لَهُ اللّحَيْفُ، فَكَانَتْ ثَلَاثَةُ أَفْرَاسِ مَعَهُ، وَعَلِي ﴿ فَارِسٌ ، وَمَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ.

وَفِي بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ ﴿ فَارِسٌ وَأَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعَكّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَارِسٌ، وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَالزّبَيْرُ بْنُ الْعَوّامِ.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِه (٤١١٧) كِتَابُ المَغَازِي-بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَحْزَابِ، وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِ (١٦٠) وَالأَوْسَطِ (٨١٩٥) ومُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ (٢٩١٨)، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعِ الْفَوَائِدِ (٢/٠١): «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِير (١٦٠)، وَقَالَ الهَيْتَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعِ الفَوَائِدِ (١٤٠/٦): «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح، غَيْرَ مَرْزُوقِ بْنِ أَبِي الهُذَيْلِ، وَهُوَ ثِقَةٌ».

<sup>(</sup>٤) المَغَازِي لِلوَاقِدِيّ (٤٩٧/٢).

وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ: عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ. وَمِنْ بَنِي تَيْمٍ: أَبُو بَكْرٍ الصّدّيقُ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله. وَمِنْ بَنِي عَدِيّ: عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ. وَمِنْ بَنِي عَدِيّ: عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ. وَمِنْ بَنِي عَدِيّ: عُمر بْنُ الْخَطّابِ. وَمِنْ بَنِي عَدِيّ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرّاحِ. بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ: عَبْدُ الله بْنُ مَخْرَمَةَ. وَمِنْ بَنِي فِهْرٍ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرّاحِ.

وَمِنْ الْأَوْسِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَمُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَبُو نَائِلَةَ وَسَعْدُ بْنُ زَيْدٍ. وَمِنْ بَنِي ظَفَرٍ قَتَادَةُ بْنُ النّعْمَانِ. وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: عُويْمُ بَنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِي وَثَابِتُ بْنُ أَقْرَمَ، وَعَبْدُ الله بْنُ سَلَمَةَ. وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ: بننُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِي وَثَابِتُ بْنُ أَقْرَمَ، وَعَبْدُ الله بْنُ سَلَمَةً. وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ: الله بْنُ سَامَةً بْنُ عَامِرِ بْنِ حَدِيدَةً. وَمِنْ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حَدِيدَةً. وَمِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ النّجَارِ: عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِيّ. وَفِي بَنِي زُرَيْقٍ رُقَادُ بْنُ لَبِيدٍ بَنِي مَالِكِ بْنِ النّجَارِ: عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِيّ. وَفِي بَنِي رَرِيْقٍ رُقَادُ بْنُ لَبِيدٍ وَفَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو عَيّاشٍ وَمُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ. وَمِنْ بَنِي سَاعِدَةَ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ (١).

### خِرْصُ الصَّحَابَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأُدَبِ الخِلَافِ:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنِي أَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: «لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً»، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَنِي، فَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِ عَنِي، فَمْ يُرَدُ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِ عَنِي فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (٢)

#### ♦ مَسْؤُولُ الإمْدَادِ:

كَانَ سَـعْدُ بْنُ عُبَادَة عِنْ يَمُدُ قُوَّاتِ المُسْلِمِينَ بِالمُؤْنَةِ وَالتَّمْرِ مِنَ «الْمَدِينَةِ المُنوَّرَة».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٩٤٦) كِتَابُ صَلَاةِ الخَوْفِ-بَابُ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً.



<sup>(</sup>١) الْمَغَازِي لِلْوَاقِدِيّ (٢/٢٧ع-٤٩٨).

#### التَّنْظِيمُ لِلقِتَالِ:

دَعَا رَسُولُ الله عَلَى عَلِيّا هَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ لِوَاءً، وَكَانَ اللّوَاءُ عَلَى حَالِهِ لَمْ يُحَلّ مِنْ مَرْجِعِهِ مِنْ الْخَنْدَقِ... ثُمَّ قَدّمَ رَسُولُ الله عَلَى الرّمَاةَ، وَعَبّاً أَصْدَابَهُ فَأَحَاطُوا بِحُصُوبِهِمْ مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يُرَامُونَهُمْ بِالنّبْلِ وَالْحِجَارَةِ، وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَرَامُونَهُمْ بِالنّبْلِ وَالْحِجَارَةِ، وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَعْتَقِبُونَ فَيُعْقِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَمَا بَرِحَ رَسُولُ الله عَلَى يُرَامِيهِمْ حَتّى الْمُسْلِمُونَ يَعْتَقِبُونَ فَيُعْقِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَمَا بَرِحَ رَسُولُ الله عَلَى يُرَامِيهِمْ حَتّى أَيْقَنُوا بِالْهَلَكَةِ (١).

### التَّعْبِئَةُ النَّفْسِيَّةُ:

قَالَ مُحَمّد بْنُ مَسْلَمَةَ: حَصَرْنَاهُمْ أَشَدّ الْحِصَارِ، فَلَقَدْ رَأَيْتنَا يَوْمَ غَدَوْنَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ الْفَجْرِ فَجَعَلْنَا نَدْنُو مِنْ الْحِصْنِ وَنَرْمِيهِمْ مِنْ كَثَبٍ، وَلَزِمْنَا حُصُونَهُمْ فَلَمْ نُفَارِقْهَا حَتّى أَمْسَيْنَا، وَحَضّنَا رَسُولُ الله عَلَى الْجِهَادِ وَالصّبْرِ (٢).

وَعَنْ عَائِشَـةَ هُ قَالَتْ: «لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ عَنَّ مِنَ الْخَنْدَقِ، وَوَضَـعَ السِّللَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلِيَكِمْ، فَقَالَ: «قَدْ وَضَعْتَ السِّللَاحَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ»، قَالَ: «فَإِلَى أَيْنَ؟»، قَالَ: «هَا هُنَا»، وَأَشَـارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُ إِلَيْهِمْ» (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتُ عَنَى: «أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ وَهُوَ حِبَّانُ بْنُ قَيْسٍ، مِنْ بَنِي مَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ رَمَاهُ فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ غَ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ غَ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ



<sup>(</sup>١) المَغَازي للوَاقِدِيّ (٢/٢٩ ٤-٥٠١).

<sup>(</sup>٢) المَصْدَرُ السَّابِقُ (١/٢).

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ قَرِيبًا.

مِنَ الغُبَارِ، فَقَالَ: «قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ»، قَالَ النَّبِيُ

: «فَأَيْنَ؟»، فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرِيْظَةَ. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِنَى فَنزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ،
فَرَدَّ الحُكْمَ إِلَى سَعْدِ، قَالَ: «فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ: أَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِسَاءُ
وَالذُّرِيَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ». قَالَ هِشَامٌ، فَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ أَنْ سَعْدًا
وَالذُّرِيَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ ». قَالَ هِشَامٌ، فَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ وَمَ كَذَّبُوا
وَالدُّرِيَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ ». قَالَ هِشَامٌ، فَأَخْبَرَنِي أَنِي أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا
وَالدُّرِيَّةُ وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا
رَسُولَكَ عَنِي وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِي أَظُنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ وَصَعْتَ رَسُولَكَ عَنِي وَأَخْرُجُوهُ، اللَّهُمَّ قَانِي فِيهَا»، فَانْفَجَرَتُ مِنْ لَبَتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ، وَفِي المَسْجِدِ
كَانَ بَقِيَ مِنْ جَرْبِ قُرُيشٍ شَيْءٌ فَقَالُوا: «يَا أَهْلَ الدَّمْ يَرَعْهُمْ، وَفِي المَسْجِدِ
خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، إِلَّا الدَّمُ يَسِدِلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: «يَا أَهْلَ الخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي عَفَارٍ، إلَّا الدَّمْ يَسِدِلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: «يَا أَهْلَ الخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَ النَّضِيرِ ، وَقُرَيْظَةً ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ ، وَقُرَيْظَةً ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ عَلَى فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا ، وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعٍ ، وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَللّمٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ الْمَدِينَةِ » (٢).

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَكَانَ جَمِيعُ مَا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبْعًا وَعِشْرِينَ غَزْوَةً أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا بِنَفْسِهِ وَدَّانُ، وَهِيَ غَزْوَةُ الْأَبْوَاءِ، ثُمَّ غَزْوَةُ بُوَاطٍ إِلَى نَاحِيَةِ رَضْوَى، ثُمَّ غَزْوَةُ الْعَشِهِي عَزْوَةُ بَدْرِ الْأُولَى يَطْلُبُ كُرْزَ بْنَ رَضْوَى، ثُمَّ غَزْوَةُ بَدْرِ الْأُولَى يَطْلُبُ كُرْزَ بْنَ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤٠٢٨) كِتَابُ المَغَازِي -بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤١٢٢) كِتَابُ المَغَازِي-بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَحْزَابِ، وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ.

جَابِرٍ، ثُمُّ غَزْوَةُ بَدْرٍ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا صَـنَادِيدُ قُرَيْشٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي سُلَيْمٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي سُلَيْمٍ، ثُمَّ غَزْوَةٌ يَطْلُبُ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ حَتَّى بَلَغَ قَرْقَرَ الكُدْرِ، ثُمَّ غَزْوَةُ غَطَفَانَ إِلَى نَجْدٍ، وَهِي غَزْوَةُ ذِي أَمَرَ، ثُمَّ غَزْوَةُ نَجْرَانَ، مَعْدِنٌ بِالْحِجَارِ فَوْقَ الْفُرْعِ، ثُمَّ غَزْوَةُ أَحْدٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ حَمْرَاءَ الْأَسَدِ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ، أَجْلَاهُمْ إِلَى خَيْبَرَ، ثُمَّ غَزْوَةُ السَّوِيقِ، ثُمَّ غَزْوَةُ دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي قُرِيْظَةَ، وَهِي غَزْوَةُ السَّوِيقِ، ثُمَّ غَزْوَةُ دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ، ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي قُرِيطَةً، ثُمَّ غَزْوَةُ الْجَنْدَلِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْحَدْدِةِ لِمِيعَادِ أَبِي سُلِهُ عَزْوَةُ بَنِي قُرَيْطَةً، ثُمَّ غَزْوَةُ الْحَدْدِقِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْحَدْدِقِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْحَدْدِقِ الْمَصْطَلِقِ مِنْ خُرَاعَةً، ثُمَّ غَزْوَةُ الْحُدَيْبِيةِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْحُدَيْبِيةِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْمُشْرِعُ مَكَّةً، ثُمَّ غَزْوَةُ حُنَيْنِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ غَزْوَةُ حُنَيْنِ، ثُمَّ غَزْوَةُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةً، ثُمَّ غَزْوَةُ حُنَيْنٍ، ثُمَّ غَزْوَةُ الطَّائِفِ.

ثُمَّ غَزْوَةُ تَبُوكَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِنَى مَنْ ذَلِكَ فِي تِسْمِ غَزَوَاتٍ: غَزْوَتِهِ بَدْرًا، وَغَزْوَتِهِ الْمُصْطِلِقِ، وَغَزْوَتِهِ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَغَزْوَتِهِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَغَزْوَتِهِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَغَزْوَتِهِ خَيْبَرَ، وَغَزْوَتِهِ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَغَزْوَتِهِ حُنَيْنًا، وَغَزْوَتِهِ الطَّائِف.

وَغَرْوَةُ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى بَنِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعْدِ مِنْ أَهْلِ فَدَكَ، وَغَرْوَةُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيُ ﴿ أُرْضَ بَنِي سُلَمْةً بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ ﴿ قَطَنَ مَاءٍ مِنْ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ﴿ الْغَمُرَةَ، وَغَزْوَةُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ ﴿ قَطَنَ مَاءٍ مِنْ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ﴿ الْغَمُرَةَ، وَغَزْوَةُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ ﴿ قَطَنَ مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ بَنِي أَسَدٍ مِنْ نَاحِيَةِ نَجْدٍ قُتِلَ فِيهَا مَسْعُودُ بْنُ عُرْوَةً ﴿ وَغَزْوَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنَاهِ بَنِي أَسَدٍ مِنْ نَاحِيةٍ إِلَى القُرْطَا مِنْ هَوَازِنَ، وَغَزْوَةُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَرَّةَ مَسْلَمَة ﴿ اللّهُ مُومَ مِنْ أَرْضِ بَنِي سُلَمْ وَخَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَيْضًا إِلَى نَمْرٍ وَحَنَانَ بَلَدَيْنِ مِنْ أَرْضِ جَيْبَرَ ، وَغَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﴾ الْجَمُومَ مِنْ أَرْضِ بنِي سُلَيْمٍ، وَغَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَيْضًا عُذَامٍ مِنْ أَرْضِ حَسْمَى.

وَعَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَيْضًا الطَّرْفِ مِنْ نَاحِيَةِ نَخْلٍ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ، وَعَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَادِي الْقُرَى لَقِيَ بِهِ بَنِي فَزَارَةَ وَأُصِيبَ بِهَا أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وارْتُثَ زَيْدُ مِنْ بَيْنِ الْقَتْلَى، وَفِيهَا أُصِيبَ وَرْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَدَاسٍ، فَلَمَّا قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ نَذَرَ أَنْ لَا يَمَسَّ رَأْسَهُ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَةٍ حَتَّى يَغْزُو فَزَارَةَ، فَلَمَّا اسْتُلَّ مِنْ جِرَاحِهِ، بَعَتَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْ فِي جَيْشٍ إِلَى بَنِي فَزَارَةَ فَلَقِيهُمْ بِوَادِي الْقُرَى فَأَصَابَ مِنْهُمْ، وَقَتَلَ قَيْسَ بْنَ المِشْجَرِ الْيَعْمَرِيَّ، وَمَسْعَدَةَ بْنَ حِكْمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَدْرٍ، وَغَزْوَةُ عَبْدِ اللهِ قَرْفَةَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ كَانَتْ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَغَزْوَةُ عَبْدِ اللهِ قِيْهَ مَالِكِ بْنِ حُذَيْفَة بْنِ بَدْرٍ، وَغَزْوَةُ عَبْدِ اللهِ قِيْمَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا النَّتِي أَصَابَ فِيهَا الْبَشِيرَ بْنَ رِزَامِ الْيَهُودِيَّ.

وَغَزْوَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكِ ﴿ إِلَى خَيْبَرَ فَأَصَابَ فِيهَا أَبَا رَافِعٍ سَالًامَ بْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ﴿ وَأَصْحَابَهُ فِيمَا بَيْنَ بَدْرٍ وَأُحُدٍ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَتَلُوهُ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنيسٍ ﴿ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَتَلُوهُ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنيسٍ ﴿ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَتَلُوهُ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنيسٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَغَزْوَةُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةَ هُمُ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ فَأُصِيبُوا بِهَا، وَغَزْوَةُ كَعْبِ بْنِ عُمَيْرٍ الْغِفَارِيِّ فَ ذَاتَ أَطْلَاحٍ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ أُصِيبَ بِهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ جَمِيعًا، وَغَزْوَةُ عُييْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بَلْعَنْبَرَ الشَّامِ أُصِيبَ بِهَا هُو وَأَصْحَابُهُ جَمِيعًا، وَغَزْوَةُ عُييْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بَلْعَنْبَرَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَغَزْوَةُ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْكَلْبِيِّ، كَلْبَ لَيْثٍ أَرْضَ بَنِي مُرَّةَ، وَغَزْوَةُ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ هَ ذَاتَ السَّلَاسِلِ مِنْ أَرْضِ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ، وَغَزْوَةُ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَ ذَاتَ السَّلَاسِلِ مِنْ أَرْضِ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ، وَغَزْوَةُ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَ ذَاتَ السَّلَاسِلِ مِنْ أَرْضِ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ، وَغَزْوَةُ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَ ذَاتَ السَّلَاسِلِ مِنْ أَرْضِ بَلِيٍّ وَعُذْرَةً، وَغَزْوَةُ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ هُ وَأَصْحَابِهِ إِلَى بَطْنِ أَصَمَّ، وَكَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ.

وَغَزْوَةُ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ إِلَى الْغَابَةِ، وَسَرِيَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَغَرْوَةُ ابْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَ إِلَى سَيْفِ الْبَحْرِ، وَزَوَّدَهُمْ جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ. وَثُمَّ سَرِيَّةُ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ فَ إِلَى سَيْفِ الْبَحْرِ، وَزَوَّدَهُمْ جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ تَكَلَّمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مُسَيْلِمَةُ بْنُ حَبِيبٍ بِالْيَمَامَةِ فِي بَنِي حَنِيفَةَ وَالْأَسْوَدُ بْنُ كَعْبِ الْعَنْسِيُّ بِصَنْعَاءَ (١).

وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عِنَّ الْمُواءَهُ وَعُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ إِلَى كُلِّ مَا أَوْطأَ الْإِسْكُمُ مِنَ الْبُلْدَانِ: فَبَعَثَ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيَ ﴿ إِلَى صَدِنْعَاءَ، فَخَرَجَ الْعَنْسِيُ عَلَيْهِ وَهُو بِهَا، وَبَعَثَ زِيَادَ بْنَ لَبِيدِ الْأَنْصَارِيَّ أَخَا بَنِي بِيَاضَةَ ﴿ إِلَى حَضْرَمَوْتَ وَعَلَى صَدَقَاتِهَا، وَبَعَثَ عَدِيًّ بْنَ حَاتِمٍ ﴿ عَلَى صَدَقَاتِ بَيَاضَةَ ﴿ إِلَى حَضْرَمَوْتَ وَعَلَى صَدَقَاتِهَا، وَبَعَثَ عَدِيًّ بْنَ حَاتِمٍ ﴿ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي حَنْظَلَة، وَفَرَّقَ صَدَقَاتِ بَنِي مَنْظَلَة، وَفَرَّقَ صَدَقَاتِ بَنِي مَنْ عُلْمَ وَقَدْ كَانَ بْنَ بَدْرٍ ﴿ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ بَعَثَ الْعَلَاءَ بْنَ الْمَحْرَمِي ﴿ عَلَى نَاحِيةٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى نَاحِيةٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْبَعْرَانِ لَيَجْمَعُ الْمُحْرَانِ لَيَجْمَعُ الْمَعْرَانِ لَيَجْمَعُ الْمَعْرَمِي ﴿ عَلَى الْبَعْرِيْنِ، وَبَعَثَ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ إِلَى الْقُلِ نَجْزَانَ لَيَجْمَعُ الْمَحْرَانِ لَيَجْمَعُ مَا وَقَدْ كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَى النَّبِي عَتَى الْمُعْرَانَ لَيَجْمَعُ مَا الْفِي اللّهِ إِلَى النَّهِ إِلَى الْمُولِ اللهِ إِلَى الْمُولِ اللهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَى الْمَالِي اللّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى الْمُعْرَانِ اللّهِ إِلَى الْمُولِ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى الْمَعْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى الْمُعْ مَعَكَ، وَإِنَّ لَنَا اللّهِ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْ مُعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ الللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) السِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ لابْنِ هِشَامٍ (٢٥٦/٤).



نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَرْضِ، وَلَكِنَّ قُرَيْشًا يَعْتَدُونَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَصْفَ الْأَرْضِ، وَلَكِنَّ قُرَيْشًا يَعْتَدُونَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَسُولَانِ لَهُ بِهَذَا الْكِتَابِ(١).

عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ مَغَازِيَ رَسُولِ اللَّهِ عَضْرَةَ غَزْوَةً خَرَجَ فِيهَا يَلْقَى، ثَمَانٍ بِنَفْسِهِ: بَدْرًا، سَرِيَّةً بَعَثَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنَّى ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً خَرَجَ فِيهَا يَلْقَى، ثَمَانٍ بِنَفْسِهِ: بَدْرًا، وَأَحُدًا، والْأَحْزَابَ، والمُرَيْسِيعَ، وَقُدَيْدًا، وخَيْبَرَ، وَفَتَحَ مَكَّةَ، وحُنَيْنًا، وَكَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ وَلَّكُونَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فِي سَنَةِ سِتٍ، وَكَانَتِ الْعُمْرَةُ فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فِي سَنَةَ وَعَانَتِ الْعُمْرَةُ فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَكَانَتِ الْعُمْرَةُ فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَكَانَتِ الْعُمْرَةُ فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَاعْتَمَرَ سَنَةَ سَبْعٍ، وَكَانَ الْقَتْحُ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَحَجَّ أَبُو بَكْرٍ هُ سَنَةَ تَمَانٍ، وَحَجَّ أَبُو بَكْرٍ عَنَ اللَّهِ عَلَى الْذَينَ وَكَالَ الْقَتْحُ فِي عَلَى النَّاسِ: ﴿بَرَاءَةٌ مُنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِي اللَّذِينَ وَصَدَرَ عَنَ الْمُولِي عَلَى النَّاسِ: ﴿ وَمَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ وَصَدَرَ الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِدَةِ فَتُوفِي عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُ

<sup>(</sup>١) المَصْدَرُ السَّابِقُ (٤/٢٤٦–٢٤٧).





※※※



# البَابُ العَاشِرُ فَتحُ هكَّة

#### الفتح:

كانت بنو بكرٍ قد دخلَت مع قريشٍ في عهد الحُديبيةِ، كما دخلَت خُزاعةُ مع المسلمينَ، وقد أسلمَ عددٌ منهم، وكان بين القبيلتينِ دماءٌ وثاراتٌ في الجاهليّةِ فاستغلَّت بنو بكر الهدنة وأغاروا على خزاعة، وقتلوا منهم أكثرَ من عشرينَ، وقامت قريش بدورها بنقضِ الهدنة مع النبيّ عنه وذلك بإعانتِها بني بكرٍ بالخيل والسلاح والرجال، فبلغ الخبرُ النبيّ عنه فقال: والله لأمنعنكم ما أمنعُ نفسي منه.

فبعث النبي ﷺ لقريش يُخيِّرُهم بين:

١ -أن يدُوا قتْلي خزاعة. (أي: يدفعوا دية قتلي خزاعة).

٢ -أو يبْرَؤُوا من حِلْفِ بني نُفاثة.

٣ -أو ينبذ إليهم عهدَهُم على سواء. (أي: فيتحلَّل كلّ فريق من الالتزام بعقده وعهده).

فاجتمعتْ رؤوس قريشٍ للتَّشاؤر فيما عرض عليْهِم رسولُ الله عَيْ فتعجَّل "قرظة بن عمرو" من بين القَوْمِ فقال: "لا ندي، ولا نبرأن ولكن ننبِذُ إليه على سواء". ورجع مبعوثُ رسولِ الله على بما سمع منهم، فأخبر به رسول الله عَيْ (١).

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: ١١٢٢ هـ)، ن: دار الكتب العلمية، ط: الأولى ١٤١٧ هـ-١٩٩٦م، (٣٨٤/٣).



### الله فريش خويش

أحسَّت قريش بسوء فعلتها، وخافت نتائجَها فأسرعَت بإرسال أبي سفيانَ إلى المدينة ليُشهِرَ العقدَ ويزيدَ في المدَّة.

روى البيهقى في دلائله عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ جَمِيعًا، قَالَا: ثُمَّ خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بِالْمَدِينَةَ فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ أُمّ حَبِيبَةَ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَوَتْهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَا أَدْرِي أَرَغِبْتِ بِي عَنْ هَذَا الْفِرَاشِ، أَوْ رَغِبْتِ بِهِ عَنِّي؟ فَقَالَتْ: بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ نَجِسٌ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، وَاللهِ لَقَدْ أَصَابَكِ شَيْءٌ بَعْدِي، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ، يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَكَلَّمَهُ أَنْ يُكَلِّمَ لَهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ، ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ عُمَرُ: أَأَنَا أَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَظي فَوَاللهِ لَوْ لَمْ أَجِدْ لَكُمْ إِلَّا الذَّرَّ لَجَاهَدْتُكُمْ بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعِنْدَهَا حَسَنٌ غُلَامٌ يَدِبُّ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّكَ أَمَسُ الْقَوْم بِي رَحِمًا، وَأَقْرَبُهُمْ مِنِّي قَرَابَةً، وَقَدْ جِئْتُ فِي حَاجَةٍ، فَلَا أَرْجِعَنَّ كَمَا جِئْتُ خَائِبًا، فَاشْفَعْ لِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، وَاللهِ لَقَدْ عَزَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَمْرِ مَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُكَلِّمَهُ فِيهِ، فَالْتَفَتَ إِلَى فَاطِمَةَ، فَقَالَ: يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ هَلْ لَكِ أَنْ تَأْمُرِي بُنَيَّكِ هَذَا فَيَجِيرُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونَ سَيِّدَ الْعَرَبِ إِلَى آخِر الدَّهْرِ؟ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا بَلَغَ بُنَيِّيَ ذَاكَ أَنْ يُجِيرَ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَا يُجِيرُ أَحَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، إِنِّي أَرَى الْأُمُورَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيَّ فَانْصَحْنِي، قَالَ: وَاللهِ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُغْنِي عَنْكَ، وَلَكِنَّكَ سَيِّدُ بَنِي كِنَانَةَ فَقُمْ فَأَجِرْ

بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ الْحَقْ بِأَرْضِكَ، فَقَالَ: أَوَ تَرَى ذَلِكَ مُغْنِيًا عَنِي شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ مَا أَظُنُهُ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ لَكَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَامَ أَبُو سُفْيَانَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِي قَدْ أَجَرْتُ بَيْنَ النَّاسِ. ثُمَّ رَكِبَ بَعِيرَهُ، فَانْطَلَقَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى قُرَيْشٍ قَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: جِنْتُ مُحَمَّدًا فَكَلَّمْتُهُ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ جِنْتُ ابْنَ الْمَوْدِ، فَوَاللهِ مَا وَرَعَكَ؟ قَالَ: جِنْتُ مُحَمَّدًا فَكَلَّمْتُهُ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ جِنْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ فَوَاللهِ مَا وَجَدْتُهُ أَيْنَ الْعَوْمِ، وَقَدْ أَشَارَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي هَلْ يُغْنِي عَلِيًّا فَوَجَدْتُهُ أَلْيَنَ الْقَوْمِ، وَقَدْ أَشَارَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي هَلْ يُغْنِي عَلِيًّا فَوَجَدْتُهُ أَلْيَنَ الْقَوْمِ، وَقَدْ أَشَارَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي هَلْ يُغْنِي عَلِيًّا فَوَجَدْتُهُ أَلْيَنَ الْقَوْمِ، وَقَدْ أَشَارَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي هَلْ يُغْنِي عَلِيًّا فَوَجَدْتُهُ أَلْيَنَ الْقُوْمِ، وَقَدْ أَشَارَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي هَلْ يُغْنِي عَلَي قَلْدُ إِنْ أَلْ أَعْرَا ذَلِكَ الْمَرَكِ وَاللهِ إِنْ زَادَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ عَلَى الْعَرْ ذَلِكَ الْوَا عَلَى الْعَلَى اللهِ مِنْ وَاللهِ مِا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ النَّاسِ فَفَعَلْتُ الْمَاءِ مَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ النَّاسِ فَقَالَ: لَا، وَاللهِ مَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ النَّهُ مَا يُغْنِي عَلَا مَا قُلْتَ، فَقَالَ: لَا، وَاللهِ مَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ اللهَ عَلَى أَنْ الْمَاءِ فَا مَا قُلْتَ الْمَاهِ مَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ اللَّهُ مَا يُغْنِي عَلَى اللَّهُ مَا يُعْنِى عَلَا مَا قُلْنَا لَا اللّهِ مَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ اللّهِ مَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ اللّهِ مِي اللهُ اللّهِ عَلَى اللْهُ الْمُنْ الْفَالُونَ الْمَالَا اللّهُ الْمَا عَلَى اللّهُ الْمَا لُعُنْهُ الْمَا لُولُولُونِ الْمَالُونِ الْمَالِعُ اللّهُ الْتُلْونَ الْمُنَاقُولُ اللْوَا الْمَالَا اللّهُ الْمَا الْمَالَعُ الْمُوا اللّهِ

## ثِطلًا ع القيادةِ النبويَّةِ الفتح مكّة:

بعدما نقضَت قريش العهد والعقد بينها وبين المسلمين، عزمَتِ القيادةُ النبويّةُ على فتحِ مكّة، وبدأت ببناءِ الخطّة القتاليّة على قاعدة عسكريّة مهمَّة جدّاً والتي تُعَدُّ القاعدةَ العسكريّ وهي: (المباغتة والمفاجأة)(٢) وهذه القاعدة تُبنى على ركن أساسيٍّ هو المحافظة على المعلومةِ العسكريّة في مراحلِها كافّةً، وقد حرِصَ النبيُ على أمنِ المعلومة العسكريّة في كلِّ المراحل في فتحِ مكّة كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) من أهم القواعد الحربية هي قاعدة المباغتة والمفاجأة لقوات العدو، فبهذه القاعدة يمكن للقوة العسكرية التي تفقد عنصر التكافؤ العددي التغلب على هذا الأمر، كما أنَّه من المعروف أن هذا الأمر له تأثير ساحق على معنويات قوات العدو وعلى انضباطها.



<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقى، بَابُ نَقْض قُرَيْش مَا عَاهَدُوا عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ ﴿ بِالْحُدَيْبِيَةِ، (٥/٥).

### ♦ المرحلة الأولى لاتخاذ القرار:

لَمَّ هَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِفَتْحِ مَكَةَ "أَمَرَ بِالْجَهَازِ (١) وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُجَهّزُوهُ دَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصديق عَلَى ابْنَتِهِ عَائِشَة ، وَهِيَ تُحَرّكُ بَعْضَ جَهَازِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " أَيْ بُنَيّةُ أَأَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُجَهّزُوهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَتَجَهّزْ قَالَ: فَأَيْنَ تَرَيْنَهُ يُرِيدُ؟" قَالَتْ: (لَا) وَاللهِ مَا أَدْرِي. (٢)

فقد تميزت المرحلة الأولى لاتخاذ القرار بالحرب، كتمان المعلومة حتى عن أقرب الناس لنبي الله الله بكر وعمر الله فمن أهم القواعد في الأمن والسرية:

- \* المعلومة على قدر الحاجة وليست على قدر الثقة.
  - \* المعلومة للمعني بها.
- \* المعلومة تعطى بالوقت المناسب، وليس قبل أوانها.
- \* الدائرة الأولى هي دائرة الخطر وهي الدائرة الاجتماعية الأولى كونها مستهدفة من قبل العدو.

## الإجراءات العسكرية:

#### ١. الشوري:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَجَلَسَ عِنْدَ بَابِهَا، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ وَحْدَهُ لَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَدْعُوهُ، قَالَ: ادعُ لِي أَبَا بَكْرٍ، فَجَاءَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ قَالَ: ادعُ لِي عُمَرَ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، فَرَفَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ فَقَالَ: يَا ادعُ لِي عُمَرَ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، فَرَفَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُمْ رَأْسُ الكُفْرِ، هُمُ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّكَ سَاحِرٌ وَأَنَّكَ كَاهِنٌ وَأَنَّكَ كَذابٌ، وَأَنْكَ مُفْتَرٍ، وَلَمْ يَدَع شَيْئًا مِمَّا كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَهُ إِلَّا ذَكَرَهُ، فَأَمَرَهُ أَن يَجْلِسَ مِنَ وَأَنَّكَ مُفْتَرٍ، وَلَمْ يَدَع شَيْئًا مِمَّا كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَهُ إِلَّا ذَكَرَهُ، فَأَمَرَهُ أَن يَجْلِسَ مِنَ



<sup>(</sup>١) العتاد الحربي وكل ما يخص الجاهزية للقتال.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن إسحاق (۳۹۷/۲).

الجَانِبِ الآخَرِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عَن يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ دَعَا النَّاسَ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّتُكُمْ بِمَثَلِ صَاحِبَيْكُمْ هَذَيْن؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى أَبِي اللَّهِ مِنَ الدُّهْن بِاللَّبَنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عُمَر، فَقَالَ: بِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَلْيَنَ فِي اللَّهِ مِنَ الدُّهْن بِاللَّبَنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عُمَر، فَقَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَلْيَنَ فِي اللَّهِ مِنَ الدَّهْن بِاللَّبَنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عُمَر، فَقَالُ: إِنَّ كُوهُنَا أَنْ نَسْأَلَ عُمَرَ مَا هَذَا الَّذِي [نَاجَاكَ به] رَسُولُ اللَّهِ بَكْرٍ فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نَسْأَلَ عُمَرَ مَا هَذَا الَّذِي [نَاجَاكَ به] رَسُولُ اللَّهِ بِيَّ عَنْ وِ مَكَّةً؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُمْ قَوْمُك، اللَّهِ بَتُى رَأَيْتُ أَنَّهُ سيطيعني، ثُمَّ دَعَا عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُمْ رَأُسُ الكُفْرِ، حَتَّى ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْتُ أَنَّهُ سيطيعني، ثُمَّ دَعَا عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُمْ رَأُسُ الكُفْرِ، حَتَّى ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْتُ أَنَّهُ سيطيعني، ثُمَّ دَعَا عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُمْ رَأُسُ الكُفْرِ، حَتَّى ذَكَرَ كُلُّ سُوءٍ كَانُوا يَقُولُونَهُ، وَايْم اللَّهِ لَا تُذَلُّ الْعَرَبُ حَتَّى تُذَلَّ أَهْلُ مَكَّةً، فَأَمَرَكُمْ بِالجَهَازِ كُلُّ سُوءٍ كَانُوا يَقُولُونَهُ، وَايْم اللَّهِ لَا تُذَلُّ الْعَرَبُ حَتَّى تُذَلَّ أَهُلُ مَكَّةً، فَأَمَرَكُمْ بِالجَهَازِ التَعْزُوا مَكَّةً إِلَى الْكَالُ الْعَرَبُ حَتَّى تُذَلُّ الْعَرَالُ مَكَّةً وَالَا عَمْرَكُمْ الْعُرَالُ الْعَرَالُ عَلَى الْعَرَالُ الْعَرَالُ مَلَالُهُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَرَالُ مَكَّةً إِلَا الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ مَكَّةً الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ مَكَّةً الْعَلَالُ عَلَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ مَلَوْمُ الْعَلَالُ عَلَى الْعُلُولُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَلَلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَرَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَيْ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُولُ الْعَلَالُ الْعَرَالُ الْع

### ٢. رفع الجاهزية وحشد القوات:

لَمّا أَبَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْغَزْوَ، أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَإِلَى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، يَقُولُ لَهُمْ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَحْضُرْ رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَبَعَثَ رَسُولًا فِي كُلّ نَاحِيَةٍ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أَسْلَمَ، وَغِفَارَ، وَمُزَيْنَةَ، وَجُهَيْنَةَ، وَأَشْجَعَ.

وَبَعَثَ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ، فَأَمّا بَنُو سُلَيْمٍ فَلَقِيَتْهُ بِقُدَيْدٍ، وَأَمّا سَائِرُ الْعَرَبِ فَخَرَجُوا مِنْ الْمَدِينَةِ (٢).



<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (المغازي) باب فتح مكة جـ ١٤ ص ٥٠٦ رقم ١٨٧٩٧ بلفظه وما بين الأقواس من الكنز جـ ١٠ ص ٥٢٩ - ٥٣٠ برقم ٣٠١٩٨.

<sup>(</sup>۲) مغازي الواقدي (۲/۷۹۹).

## ٣. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب أي معلومة أو خبر للعدو:

### • نشر الاستخبارات الإسلامية داخل المدينة وخارجها:

فقد بث النبي الاستخبارات حتى لا تنتقل أخباره إلى قريش، وأخذ رسول الله الله بالأنقاب (١)، فكان عمر بن الخطاب المله يطوف على الأنقاب قيمًا بهم فيقول: " لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه... إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ به(٢) وبسأل عنه أو ناحية مكة".

## • إحباط محاولة تسريب حاطب للمعلومات لصالح قريش:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَا وَالزُّبِيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ: (انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابُ (٣). فَخَرَجْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا نَحْنُ بِظَعِينَةٍ فَقُلْنَا أُخرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابُ فَقُلْنَا لَهَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ(٤) فَأَخرجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا مَعِي كِتَابُ فَقُلْنَا لَهَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ(٤) فَأَخرجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا مَعِي كِتَابُ فَقُلْنَا لَهَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ(٤) فَأَخرجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا مَعْ يَتَابُ فَقُلْنَا لَهَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ (٤) فَأَخرجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

<sup>(</sup>٤) إن العسكرية لا تهاون فيها ولا لين، مهما كان جنس من نتعامل معه فمثل هذا الموقف يحتاج إلى مثل هذه الصرامة والشدة التي كانت من سيدنا على ...



<sup>(</sup>١) الأنقاب: جمع نقب، وهو كالعريف على القوم.

<sup>(</sup>٢) التحفظ: هو الاحتراز والتيقظ.

<sup>(</sup>٣) منع تسرب أي معلومة للعدو، من ضرورات الأمن العسكري.

مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِيِّ عَلَيْ اللَّهِيِّ عَلَيْ اللَّهِ

قال الواقدي: "كَتَبَ حَاطِبٌ إِلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: صَفْوَانَ بْنِ أُمَيّة، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ: «إِنّ رَسُولَ اللهِ قَدْ أَذّنَ فِي النّاسِ بِالْغَزْوِ، وَلَا أَرَاهُ يُرِيدُ غَيْرَكُمْ، وَقَدْ أَحْبَبْت أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَكُمْ يَدٌ بِكِتَابِي إِلَيْكُمْ»(٣)".



<sup>(</sup>۱) بقية الحديث.....فقال : ( مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟ ) . قَالَ: لاَ تَعْجَلُ عَلَىَ إِنِّي كُنْتُ امْرَأَ مُلْصَقًا فِي قُرِيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَاتِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرَابَةٌ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا وَاللّهِ مَا فَعَلْتُهُ شَكًا فِي دِينِي وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ قَرَابَةٌ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا وَاللّهِ مَا فَعَلْتُهُ شَكًا فِي دِينِي وَلاَ رِضَا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَهُ : ( إِنَّهُ قَدْ صَدَقَ). فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ دَعْنِي أَصْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِي \*: ( إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّهُ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا عُنُقِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ). وَنَزَلَتْ (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤/٥٥/١) كتاب المغازي، باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي ، (٢٠٥٥)، وفي (١٨٥٥/٤) كتاب التفسير، باب {لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ح(٢٠٨٤)، ورواه أبو داود (٢/٣٤) أول كتاب الجهاد، باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما، ح(٢٦٠٠)، قال الشيخ الألباني: صحيح. ورواه الإمام أحمد بن حنبل (٢٩/١) مسند علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه، باب أسماء النبي ، ح(٢٠٠)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي (٦٩٧/٢).

#### ٣. تضليل قوّات العدو:

قال الواقدي: " وَبَعَثَ رَسُولَ الله ﷺ أَبا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيّ فِي ثَمَانِيّةِ نَفَرِ إِلَى بَطْنِ إِلَى بَطْنِ إِلَى بَطْنِ إِلَى بَطْنِ إِلَى بَطْنِ إِلَى لِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

#### ٤.كتمان الوجهة:

حَرَصَ رَسُولُ اللهِ عَلَى سِرِية تَحرُّكِ القُوّاتِ، فَلَمّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَرْجَ، كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ ع

#### ٥ اختيار الزمن المناسب:

انطلق ﷺ لعشرٍ من رمضانَ سنة ٨ه، وهذا الوقت مظنة السلم والانشغال بالصيام والعبادة في مخيلة العدو آنذاك.

فَلَمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَرْجَ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي خُرُوجُك وَمَنْ يَجْتَمِعُ إِلَيْكَ فَأَقْبَلْت سَرِيعًا وَلَمْ أَشْعُرْ فَأَجْمَعُ قَوْمِي فَيكُونُ لنا جلبة كثيرة، ولست أرى هيأة حَرْبٍ، لَا أَرَى أَلْوِيَةً وَلَا رَايَاتٍ! فَالْعُمْرَةَ تريد؟ فلا أرى هيأة الْإِحْرَامِ! فَأَيْنَ وَجُهُك يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: حَيْثُ يَشَاءُ الله، وَذَهَبَ وَسَارَ مَعَهُ، وَوَجَدَ الأقرع بن حابس بالسّقيا، قَدْ وَافَاهَا فِي عَشَرَةٍ نَفْرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فساروا معه، فلمّا نزل قديد عَقَدَ الْأَلْوِيَةَ وَجَعَلَ الرَّايَاتِ. فَلَمّا رَأَى عُينَنَهُ الْقَبَائِلَ تَأْخُذُ الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةَ عَصَّ عَلَى أَنَامِلِهِ، فَقَالَ فَسُاروا معه، فلمّا نزل قديد عَقَدَ الْأَلُويَة وَجَعَلَ الرَّايَاتِ. فَلَمّا رَأَى عُينَنَهُ الْقَبَائِلَ تَأْخُذُ الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَة عَصَّ عَلَى أَنَامِلِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: عَلَامَ تَتُدَمُ؟ قَالَ: عَلَى قَوْمِي أَلَا يَكُونُوا نَقُرُوا مَعَ مُحَمّدٍ، فَأَيْنَ يُرِيدُ مُحَمّدٌ يَا أَبَا بَكُرٍ؟ قَالَ: حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ. فَذَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئذٍ مَكَةَ بَيْنَ الْأَقْرَع وَعُينِيَةً".



<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: ١١٢٢ هـ)، ن: دار الكتب العلمية، ط: الأولى ١٤١٧ هـ-١٩٩٦م، (٣٧١/٣).

<sup>(</sup>٢) قال الواقدي في المغازي: " كَانَ عُيَيْنَةُ فِي أَهْلِهِ بِنَجْدٍ فَأَتَاهُ الْخَبَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرِيدُ وَجْهَا، وَقَدْ تَجَمَّعَتُ الْعَرَبُ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ ' قَدْ خَرَجَ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ، فَسَلَكَ عَنْ رُكُوبِهِ فَسَبَقَ إِلَى الْعَرْجِ، وَهُوجَدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعَرْج،

### ٦. تقسيم الجند:

لَمْ يَعْقِدْ رَسُولُ اللهِ عَنِّهَ الْأَلْوِيةَ وَالرَّايَاتِ حَتَى انْتَهَى إِلَى قُدَيْدٍ، وعَسْكَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ بِنِنْ أَبِي عِنَبَةَ، ثُمّ جَعَلَ رَايَاتِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عَلَى النحو التالي: كَانَ فِي الْمُهَاجِرِينَ ثَلَاثُ رَايَاتٍ؛ رَايَةٌ مَعَ الزّبَيْرِ، وَرَايَةٌ مَعَ عَلِيٍ عَبِي الْمُهَاجِرِينَ ثَلَاثُ رَايَاتٍ؛ رَايَةٌ مَعَ الزّبَيْرِ، وَرَايَةٌ مَعَ عَلِي عَلِي الْمُهَاجِرِينَ ثَلَاثُ رَايَاتٍ، وَايَةٌ مَعَ الزّبَيْرِ، وَرَايَةٌ مَعَ عَلِي عَلَيْ اللهِ مَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## ٧. تقدُّم طلائع الجيش وإلقاءُ القبضِ على المشبوهين:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: لَمّا رَاحَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مِنْ الْعَرْجِ تَقَدّمَتُ أَمَامَهُ جَرِيدَةٌ مِنْ خَيْلٍ (١) طَلِيعَةٍ، تَكُونُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمّا كَانَتْ بَيْنَ الْعَرْجِ وَالطّلُوبِ جَرِيدَةٌ مِنْ خَيْلٍ مِنْ هَوَازِنَ إِلَى رسول الله عَنِي فقالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاهُ حِينَ طَلَعْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَتَغَيّبَ عَنّا فِي وَهُدَةٍ، ثُمّ جَاءَ فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَعْيَبُهُ، وَهُو يَعْيَبُهُ، فَوَلْنَا: هُمْ أَهْلُ هَذَا الْبَلَدِ. فَقُلْنَا: مِنْ أَيْتُ وَهُو يُعْيَبُهُ، فَقُلْنَا: مِمْنُ أَنْتَ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَقُلْنَا: هُمْ أَهْلُ هَذَا الْبَلَدِ. فَقُلْنَا: مِنْ أَيّ فَقُلْنَا: مِنْ أَيْ عَلَى اللهِ وَلَمْ يُنْفِذُ لَنَا نَسَبًا، فَازْدَدْنَا بِهِ رِيبَةً وَأَسَأْنَا بَهُ الظّنَّ، فَقُلْنَا: مِنْ أَيْ مَعْك بَنِي وَلَمْ يُنْفِذُ لَنَا شَيْئًا، فَلَمّا رَأَيْنَا مَا خَلَطَ قُلْنَا: عَلَى أَيَ مَاءٍ، وَمَنْ مَعَك هُنَاكِ؟ فَلَمْ يُنْفِذُ لَنَا شَيْئًا، فَلَمّا رَأَيْنَا مَا خَلَطَ قُلْنَا: لَتُصْدِقَتّا أَوْ لَنَضْرِبَنَ عُنُقَك! قَالَ: قَرَيبًا! وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ. قُلْنَا: عَلَى أَي مَاءٍ، وَمَنْ مَعَك هُنَاك؟ فَلَمْ يُنْفِذُ لَنَا شَيْئًا، فَلَمّا رَأَيْنَا مَا خَلَطَ قُلْنَا: لَتُصْدِقَتّا أَوْ لَنَضْرِبَنَ عُنُقَك! قَالَ:

<sup>(</sup>١) والجريدة: الطائفة من الفرسان لا رجّالة فيها.



فَإِنْ صَدَقْتُكُمْ يَنْفَعُنِي ذَلِكَ عِنْدَكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنّي رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ مِنْ بَنِي نَضْرِ، بَعَثَتْنِي هَوَازِنُ عَيْنًا. وَقَالُوا: ائْتِ الْمَدِينَةَ حَتّى تَلْقَى مُحَمّدًا فَتَسْتَخْبِرَ لَنَا مَا يُرِيدُ فِي أَمْرِ حُلَفَائِهِ، أَيَبْعَثُ إِلَى قُرَيْشٍ بَعْثًا أَوْ يَغْزُوهُمْ بِنَفْسِهِ، وَلَا نَرَاهُ إلّا يَسْتَغْوِرهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ سَائِرًا أَوْ بَعَثَ بَعْثًا فَسِرْ مَعَهُ حَتّى تَنْتَهِيَ إِلَى بَطْنِ سَرِف، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ قُرَيْشًا فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ قُرَيْشًا فَسِرْ مَعَهُ حَتّى يَخْرُجَ إلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ قُرَيْشًا فَسَيلْزَمُ الطَّرِيقَ (١)....

تنويه: إن من أسباب الفشل التي تعانيه الساحات الجهادية هي تركها لهدي رسول الله على مستوياته، رغم الاختلاف التكنولوجي بين زمانه على وزماننا.

### ♦ نقطة تجمُّع القوّات (المثابة):

لقد قطع القائد العام لجيوش المسلمين سيدنا (محمد رسول الله ﷺ)، مسافة (ح.٩,٥ كلم) في الصحراء، بجيش قوامه العشرة آلاف، إلى قوم ملئت قوافلهم التجاري جزيرة العرب، ومع ذلك وصل ﷺ مشارف مكة ولم يصل الخبر إلى قريش.

<sup>(</sup>١) ......فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَيْنَ هَوَازِنُ؟ قَالَ: تَرَكْتهمْ بِبَقْعَاءَ وَقَدْ جَمَعُوا الْجُمُوعَ، وَأَجْلَبُوا فِي الْعَرَبِ، وَبَعَثُوا إِلَى تَقِيفٍ فَأَجَابَتْهُمْ، فَتَرَكَتُ تَقِيفًا عَلَى سَاقٍ قَدْ جَمَعُوا الْجُمُوعَ، وَبَعَثُوا إِلَى الْجُرَشِ فِي عَمَلِ الدّبّابَاتِ وَالْمَدْجَنِيقِ، وَهُمْ سَائِرُونَ إِلَى جَمْعِ فَأَجَابَتْهُمْ، فَتَرَكَتُ تَقِيفًا عَلَى سَاقٍ قَدْ جَمَعُوا اللهِ عَنَّهُ: وَإِلَى مَنْ جَعَلُوا أَمْرَهُمْ؟ قَالَ: إِلَى فَتَاهُمْ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِّهُ: وَإِلَى مَنْ جَعَلُوا أَمْرَهُمْ؟ قَالَ: إِلَى فَتَاهُمْ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِّهُ: وَكُلّ هَوَازِنَ قَدْ أَجَابَ إِلَى مَا دَعَا إِنَيْهِ مَالِكٌ؟ قَالَ: قَدْ أَبْطَأَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَهْلُ الْجِدِ وَالْجَلْدِ. قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: كَعْبٌ وَكِلَابٌ. وَكُلّ هَوَازِنَ قَدْ أَجَابَ إِلَى مَا دَعَا إِنَيْهِ مَالِكٌ؟ قَالَ: قَدْ أَبْطَأَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَهْلُ الْجِدِ وَالْجَلْدِ. قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: كَعْبٌ وَكِلَابٌ. قَالَ: مَا فَعَلَتْ هِلَالٌ؟ قَالَ: مَا أَقِلَ مِنْ ضَوَى إِلَيْهِ مِنْهُمْ، وَقَدْ مَرَرْت بِقَوْمِك أَمْسٍ بِمَكَةَ وَقَدْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَالَابُهُمْ مَا خَطِينَ لِمَا جَاءَ بِهِ، وَهُمْ خَافِفُونَ وجلون، فقال رسول الله ﷺ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، مَا أَرَاهُ إِلّا صَدَقَنِي! قَالَ الرّجُلُ: فَلَيَنْفَعَنِي ذَلِكَ؟ فَأَمَرَ بِهِ رسول الله ﷺ خالد بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَحْبِسَهُ. (مغازي الواقدي ٢/٨٠٤)



فوالله إنك لتقف مدهوشاً مشدوهاً بالدقة والبراعة العسكرية الفذة التي كان يتمتع بها النبي على وتأكيداً لحرصه على معاركه كلها على التورية والكتمان.

قال الواقدي: " وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَلَمْ يَبْلُغْ قُرَيْشًا حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنْ مَسِيرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

### ♦ البَدءُ بالحرب النفسيّة:

وقد أمرَ النبيُ عَلَى المحرب النفسيّةِ بعدما تجمَّع جيشُ المسلمينَ قربَ مكّةَ في مرِّ الظّهْران، وتجلَّت في وقتِها أن يشعلَ كلُّ رجل من المسلمين شعلةَ نار (مِشعَل) وكان قوامهم آنذاك عَشَرَةَ آلَافِ، فَأُوْقَدُوا عَشَرَةَ آلَافِ نَار.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَرَفَةَ (٢).

إن الأثر الذي يحدثه هذا المشهد في النفوس، لهو أثر مزلزل مهيب مخيف؟ بركان نيرانٍ لجيش عرمرم على مدِّ النظر، وصهيل خيل ورغاء إبل وقعقعة سلاح، في ليلة دهماء هادئة، ومن عدو ووقت غير متوقع، وبشكل مفاجئ، يجعل الحليم حيراناً عاجزاً مضطرباً.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٥٩/٤) كتاب المغازي، باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح، (٤٠٣٠).



## ♦ نجاح القيادة النبوية بالمفاجأة والمباغتة للعدق:

عندما أشرقت نيران المسلمين ليل مكة، وكأن الشمس خرجت في غير اتجاه وغير وقت، دب الرعب والهلع فيهم، وخرج من يستطلع لهم الخبر، فصعدوا جبال مكة ليشهقوا شهقة المصدوم المدهوش الفَزع، لمشهد لم تراه مكة يوماً، واستتبع هذا الهلع؛ التحزر والسؤال، ولم يكن في قائمة الإجابات تلك جيش المسلمين، وذلك: لقرب انهيار وزال الصلح والعهد بين قريش والمسلمين، فما برح أن عاد أبو سفيان من رحلته إلى المدينة يجر أذيال الفشل، فكيف لجيش المسلمين الوصول بعده بفترة وجيزة، رغم المسافة الشاسعة بين المدينة ومكة (٩,٥ كلم)، وانتشار العيون لقريش في صحراء جزيرة العرب.

إن ما حققته القيادة النبوية من سرعة في التعبئة والاستنفار، إضافة لسرعة نقل قوات ضخمة لمسافة كبيرة، وبكامل السرية والكتمان، لا يتحقق إلا لقائد راسخ في قدراته، مؤثر بكلماته، مطاع في توجيهاته، متفانِ في إعداد وتدريب قواته.

قال الواقدي: "فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، فَلَقِيَا بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ فَاسْتَتْبَعَاهُ فَخَرَجَ مَعَهُمَا، فَلَمّا بَلَغُوا الْأَرَاكَ مِنْ مَرِّ الظّهْرَانِ رَأُوا الْأَبْنِيَةَ وَالْعَسْكَرَ وَالنّيرَانَ، وَسَمِعُوا صَهِيلَ الْخَيْلِ وَرُغَاءَ الْإِبِلِ، فَأَفْزَعَهُمْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا وَقَالُوا: هَوُلَاءِ بَنُو كَعْبٍ حَاشَتْهَا الْحَرْبُ! فَقَالَ بُدَيْلٌ: هَوُلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي كَعْبٍ! قَالُوا: فَتَنَجّعَتُ (١) كَعْبٍ حَاشَتْهَا الْحَرْبُ! فَقَالَ بُدَيْلٌ: هَوُلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي كَعْبٍ! قَالُوا: فَتَنَجّعَتُ (١) هَوَازِنُ عَلَى أَرْضِنَا! وَاللّهِ مَا نَعْرِفُ هَذَا! إِنّ هَذَا الْعَسْكَرَ مِثْلُ حَاجِّ النّاسِ!".

وعَنِ ابْن عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَّ مَضَى لِسَفَرِه، وَخَرَجَ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذْ كَانَ بِالْكَدِيدِ، أَفْطَرَ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَتَّى نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِي عَشَرَةِ آلافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَبَّعَتْ سُلَيْمٌ وَأَلَّفَتْ مُزَيْنَةُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَرَّ الظَّهْرَانِ، وَقَدْ عَمِيَتِ الْأَخْبَارُ عَلَى

<sup>(</sup>١) التنجع والانتجاع والنجعة: طلب الكلأ ومساقط الغيث.



قُرُيْشٍ فَلا يَأْتِيهِمْ خَبَرٌ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَلاَيَدُونَ مَا هُوَ فَاعِلٌ، خَرَجَ فِي تِلْكَ اللّيْلَةِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْكُ بْنُ وَرْقَاءَ يَتَحَسَّبُونَ وَيَنْظُرُونَ هَلْ يَجِدُونَ خَبَرًا أَوْ يَسْمَعُونَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَرَّ الظَّهْرَانِ، قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قُلْتُ: وَاصَبَاحُ قُرَيْشٍ! لَئِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَكَّةَ عَنْوَةً قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهُ فَيَسْتَأْمِنُوهُ إِنَّهُ لَهَلاكُ قُرَيْشٍ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى الْبَيْضَاءِ، فَخَرَجْتُ عَلَيْهَا حَتَّى جِئْتُ الأَرَاكَ أَقُولُ: لَعَلِي أَلْقَى بَعْضَ الْحَطَّابَةِ أَوْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْحَطَّابَةِ أَوْ الْبَيْضَاءِ، فَخَرَجْتُ عَلَيْهَا حَتَّى جِئْتُ الأَرَاكَ أَقُولُ: لَعَلِي أَلْقَى بَعْضَ الْحَطَّابَةِ أَوْ الْبَيْضَاءِ، فَخَرَجْتُ عَلَيْهَا وَأَلْتَمِسُ مَا خَرَجْتُ لَهُ إِذْ سَمِعْتُ كَلامَ أَبِي سُفْيَانَ وَبُدَيْلِ صَاحِبِ لَبَنِ أَوْ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِيهِمْ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى لِيَخْرُجُوا إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَاللّهِ، إِنِي لأَشِيرُ عَلَيْهَا وَأَلْتَمِسُ مَا خَرَجْتُ لَهُ إِذْ سَمِعْتُ كَلامَ أَبِي سُفْيَانَ وَبُدَيْلِ مَا وَرُقَاءَ وَهُمَا يَتَرَاجَعَلَى، وَأَبُو سُفْيَانَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ كَاللّيْلَةِ نِيرَانًا قَطُّ وَلا عَنْ وَرُقَاءَ وَهُمَا يَتَرَاجَعَلَى، وَاللّهِ خُرَاعَةُ حَمَشَتْهَا الْحَرْبُ، قَالَ: قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَلا عَنْ وَاللّهِ أَولَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ نِيرَانَ خُرَاعَةً وَعَسْكَرَهَا. وَاللّهِ أَذَلُ وَأَلَامُ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ نِيرَانَ خُرَاعَةً وَعَسْكَرَهَا. وَاللّهِ أَذَلُ وَأَلَامُ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ نِيرَانَ خُرَاعَةً وَعَسْكَرَهَا...(١)

## استخدام الضغط النفسيّ على قيادة العدقّ:

إن براعة استخدام فن التأثير والضغط النفسي على قيادات العدو، يعد العنصر القاصم للخط الأول والأخير لأي صمود نفسي أو معنوي لأي جيش مهما بلغت قوته؛ فبانهيار القيادة تنهار الجيوش وتنتهي الحرب فعلياً، وخصوصاً إن عرف عن تلك القيادة ثباتها وحنكتها وشجاعتها، وهذا ما فعله النبي على بصلابة أبي سفيان وجلده، وذلك من خلال أمور أهمها:

<sup>(</sup>۱) الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: ٦٤٣ هـ)، دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ن: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، من حديث عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْن عَبّاس، برقم (١٤٤)، (١٥٣/١١).



1. حبس أبو سفيان للصباح: وهي مدة كافية جداً لطبخ المعنويات الصلبة لأبي سفيان على نارِ هادئة، فيقيناً سيراجع أبو سفيان حساباته من جديد، وخصوصاً بعد الرؤية القريبة والمعاينة المباشرة لقوة المسلمين العظيمة، وتلك الصورة التي لن تفارق مخيلته لمن يحاول ضرب عنقه.

واقع شديد وظروف عصيبة وساعات حرجة قلقلة يمر بها أبو سفيان.

Y. قتل ما تبقى من إرادة المقاومة أو الصمود: رغم ما مورس على أبي سفيان من تأثير نفسي إلا أنه لم يكن كفيلاً للقضاء المبرم على جَلَدِهِ ورَبَاطَةِ جَأْشِهِ، فأراد النبي على النبي على الله الله المعنويات حتى لا تحدث أي مقاومة محتملة من قريش، فأمر على العباس الله بحبس أبي سفيان في مضيق الوادي حتى تنهار بقايا معنوياته برؤيته عظم جيش المسلمين وقوته.

فعن ابْن عَبُّاسِ اللهِ عَنْ ابْن عَبُّاسِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْبُ عَبُّالِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

خُيُولُ اللَّهِ فَيَرَاهَا» ، قَالَ: فَحَبَسُتُهُ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَالَ: وَمَرَّتْ بِهِ الْفَقَائِلُ عَلَى رَايَاتِهَا، فَكُلَّمَا مَرَّتْ بِهِ قَبِيلَةٌ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَنُو سُلَيْمٍ، قَالَ: يَقُولُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَاقُولُ: مُزَيْنَةٌ، قَالَ: يَقُولُ: مَا لِي وَلِبَنِي سُلَيْمٍ، ثُمَّ تَمُرُ الْقَبِيلَةُ، فَيَقُولُ: مَنْ هَذِهِ؟ فَأَقُولُ: مُزَيْنَةٌ، فَيَقُولُ: مَا لِي وَلِمُزَيْنَةَ، حَتَّى نَفَدَتِ الْقَبَائِلُ لَا تَمُرُ قَبِيلَةٌ إِلا سَأَلَنِي عَنْهَا فَأُخْرِهُ إِلا فَيَعُولُ: مَا لِي وَلِمُزَيْنَةَ، حَتَّى نَفَدَتِ الْقَبَائِلُ لَا تَمُرُ قَبِيلَةٌ إِلا سَأَلَنِي عَنْهَا فَأُخْرِهُ إِلا قَلَ: مَا لِي وَلِمُزَيْنَةً، حَتَّى مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فِي الْخَضْرَاءِ، كَتِيبَةٌ فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لَا يُرَى مِنْهُمْ إِلا الْحَدَقَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ فَي الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ لَا يُرَى مِنْهُمْ إِلا الْحَدَقَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْمُعَامِرِينَ وَالأَنْصَارُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ فَي الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

الثاني – عودة القائد وهو بحالة نفسية رثة: ستجد أن الجمع كله قد انهار، بغض النظر عن بعض الحالات الفردية التي لا تقدم ولا تؤخر.



<sup>(</sup>١) لقد تحققت رغبة النبي على بكسر ما تبقى من العنفوان والروح القتالية، فقد وصل القائد الأشم حبو سفيان ومه بحال رث يغني عن المقال بالاستسلام وعدم المقاومة أو القتال.

تخيل هذا الموقف وأنتم محل قريش: بعد حصار جيش عرمرم مجهول ومن دون أي استعدادات سابقة للمواجهة، وانتداب أحد أبرز القادة والمشهورين بالشجاعة والحنكة، ليقوم بمهمة التفاوض مع العدو، سيبنى بعودته أحد موقفين اثنين، بحسب حالته النفسية:

الأول - عودة القائد من دون أي تأثيرات نفسية عليه: فحينها ستجد فريقين من الناس، فريق يريد القتال والأخر الاستسلام.

فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، فَقَالُوا: قَاتَلَكَ اللَّهُ وَمَا تُغْنِي عَنَّا دَارُك؟ قَالَ: وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ(١).

## عدم تهاون القيادة مع الأخطاء الفردية:

من أكبر المشاكل التي نجدها للأسف ممن يتزعم الحراك العسكري، هو التهاون بالأخطاء الفردية الصادرة من الأمراء أو القادة، والتغاضي عنها وكأن شيئاً لم يكن، وكأن للقوي الحق بفعل وقول أي شيء يحلو له فهو سيد الموقف والمرحلة، وهو صاحب المطرقة والسندان، وتجد بعضهم يتكلف بالتبرير بأنه خطأ فردي، لا يمت للجماعة بصلة.

وهذا التفكير أحمق أرعن بعيد عن الحكمة وتأليف قلوب الشعوب، بعيد عن منهج النبوة، فلم يتهاون النبي على مع الأخطاء الفردية وخصوصا الصادرة من أمراء الجيش بل تعامل بعها بشدة وقسوة.

فعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ...... في فتح مكة أن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قال لأبي سفيان: " يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ"، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: " يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ"، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: " يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ (٢) " ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلُ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ (٢) " ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلُ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَا عَلَى المَا عَلَى

<sup>(</sup>٢) قوله: حبذا يوم الذمار: يريد يوم القتال، والذمر: الحض على القتال، ومراد أبي سفيان بقوله يوم الذمار وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم أي الهلاك قال الخطابي تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمى قومه ويدفع عنهم وقيل المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه.



<sup>(</sup>١) رواه الضياء في الأحاديث المختارة، برقم (١٤٤)، (١١/١٥١).

سُفْيَانَ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ: (مَا قَالَ؟). قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: (مُا قَالَ؟) فَالَ: (كَذَا وَكَذَا. قَالَ: (كَذَبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ (١)(٢).

## استخدام أحدث العتاد الحربي:

عن ابن عباس:.....فَمَرَّتِ الْقَبَائِلُ على ركابها، فَكُلَّمَا مَرَّتُ قَبِيلَةٌ قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَأَقُولُ: بنو سليم. فيقول: ما لي وَلِبَنِي سُلَيْمٍ! ثُمَّ تَمُرُ أخرى، فَيَقُولُ: مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: ما لي وَلِمُزَيْنَةِ! فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى مَرَّتُ كَتِيبَةُ مُوسُولِ اللهِ عَنِي الْحَضْرَاءُ فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لَا يُرَى مِنْهُمْ إِلَّا الْحَدَقُ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ فَقُلْتُ: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَنِي المهاجرين والأنصار. رواه البزار (٣). عن ابن عباس دخل النبي على يوم الفتح مكة في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار راية ولواء المهاجرون والأنصار راية ولواء

<sup>(</sup>٣) وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ طَرَفًا مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ طَرَفًا مِنْ قصة أبي سفيان مختصرًا جدًا.



<sup>(</sup>۱) قال بن إسحاق: زعم بعض أهل العلم أن سعدا قال: "اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة ". فسمعها رجل من المهاجرين فقال يا رسول الله ما آمن أن يكون لسعد في قريش صولة فقال لعلي: أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها. (فتح الباري لابن حجر ۸/۸).

قال ابن حجر: والذي يظهر في الجمع أن عليا أرسل بنزعها وأن يدخل بها ثم خشي تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس ثم أن سعدا خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي على فسأل النبي يك أن يأخذها منه فحينئذ أخذها الزبير وهذه القصة الأخيرة قد ذكرها البزار من حديث أنس بإسناد على شرط البخاري ( فتح الباري ٨/٨)، ويتجلى في هذا الموقف الأخوة والمحبة بين أصحاب النبي على و حرصهم بنفس الوقت على تنفيذ أوامر النبي على والمخافة من انكار رسول الله ' من مخالفة الأوامر.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۵۹/۶) كتاب المغازي، باب أين ركز النبي ' الراية يوم الفتح، (٤٠٣٠).

في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق ولعمر بن الخطاب فيها زجل وعليه الحديد بصوت عال وهو يزعها(١).

#### ♦ إحكام القبضة على قوات العدو:

عندما وصل النبي إلى ذي طوى وزع المهام، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على المشاة وبطن الوادي، فقال: «يا أبا هريرة ادع لي الأنصار» فدعاهم فجاؤوا يهرولون، فقال: «يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟» قالوا: نعم، قال: «انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدًا» وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: «موعدكم الصفا»(٢).

وبعث رسول الله على الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته بالحجون، ولا يبرح حتى يأتيه، وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة، وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت، وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله على، وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وبهذا كانت المسئوليات واضحة، وكل قد عرف ما أسند إليه من مهام والطريق الذي ينبغي أن يسير فيه.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (١٧٨٠)، كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ -بَابُ فَتْح مَكَّةَ، (١٤٠٧/٣).



<sup>(</sup>۱) . رواه ابن عساكر (۲۳/ ٤٥٠).

ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع في آنٍ واحدٍ، ولم تلق تلك القوات مقاومة، وكان في دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربة قاضية لفلول المشركين، حيث عجزت عن التجمع، وضاعت منها فرصة المقاومة، وهذا من التدابير الحربية الحكيمة التي لجأ إليها رسول الله عندما أصبح في مركز القوة في العدد والعتاد، ولم يقاوم إلا عصبة صغيرة تم القضاء عليها بسرعة (١).

<sup>(</sup>۱) فقد تجمع متطرفو قريش ومنهم صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو وغيرهم مع بعض حلفائهم في مكان اسمه (الخندمة) وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام، وصمموا على القتال، فأصدر خالد بن الوليد أوامره بالانقضاض عليهم، وما هي إلا لحظات حتى قضى على تلك القوة الضعيفة وشتت شمل أفرادها، وبذلك أكمل الجيش السيطرة على مكة المكرمة.



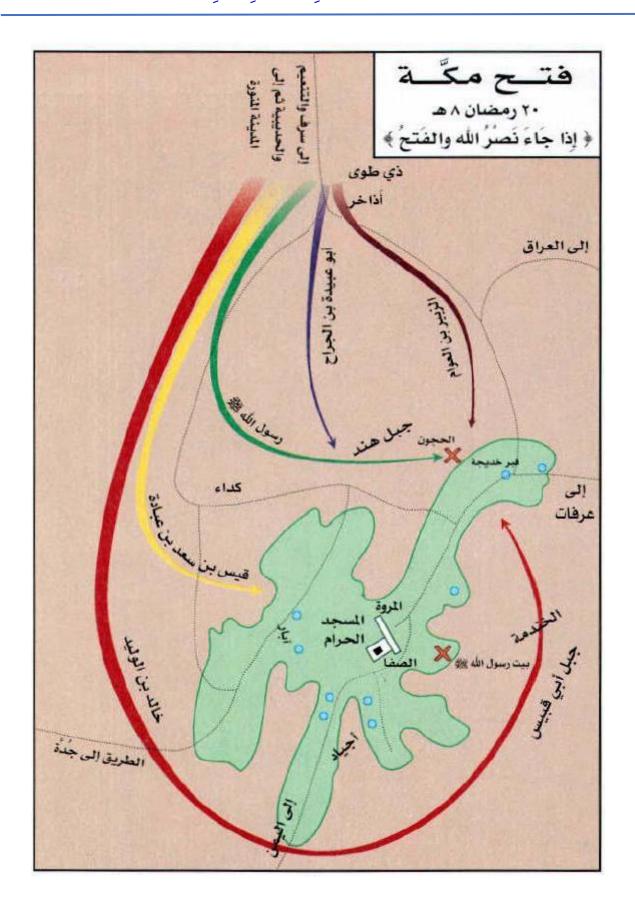



#### ♦ صورة القائد المنتصر:

ما أجملها من صورة، وما أبهاها من حلة، يتمثلها ويلبسها القائد الرباني فور كل نصر، وهو لباس التواضع ونسب الفضل والمنة لله العلى القدير.

إن هذه الصورة لا ترتسم إلا على من كان جهاده وحياته لله رب العالمين، وهذا لا يعني أن الفرح بالنصر مكروه أو مذموم، بل هو مطلوب ﴿ قُلُ بِفَضُلِ اللّهِ وَبِرَحُمَتِهِ عَلَي لَا يَعْنَى أَن الفرح بالنصر مكروه أو مذموم، بل هو مطلوب ﴿ قُلُ بِفَضُلِ اللّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبَلَاكَ فَلَيْفَرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ﴿ آلِهُ وَالْغُرُورُ وَلَا يَعْنَى اللّهِ اللّه الله الله الله المناعر مشاعر (الكبر والزهو والغرور ونسيان فضل العلي الكبير)، فما حُفِظ عن النبي الله رغم كثرة فتوحاته وانتصاراته، أنه اغترَّ أو تكبر بنصر، بل ازداد تواضعا إلى تواضعه.

فيوم الفتح دخل رسول الله على مكة وهو خافض رأسه متواضعًا لله، حتى إن عثنون لحيته التصق واسطة الرحل، وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرًا نعمة الله، وشريط من الذكرى لحياة في الله طويلة الفصول: كيف خرج مُطارَدًا؟ وكيف عاد متنصراً شامخاً.

### ♦ أمن القيادة:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَاعِدًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِالسَّيْفِ" رواه البزار (١).
- عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: " دَخَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ فَي عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: " دَخَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُو فَي قُبَّةٍ لَهُ" رواه أحمد.

<sup>(</sup>١) قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، قال الهيثمي (١٧٦/٦): رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكً.



## بلال يؤذِّن على ظهر الكعبة

وحان وقتُ صلاة الظهرِ، فأمر رسول الله على الله على ظهر الكعبة، وكان ذلك إعلاناً عن ظهور الإسلام.

### تطهير الكعبة والصلاة فيها:

فلمّا فرَغَ من الطوافِ دعا عثمانَ بن طلحةَ فأخذ منه مفتاحَ الكعبة، وأمر بفتحِها ثم أمر بما فيها من الأصنام فأخرِجَت وكسِّرَت، وأمرَ بما فيها من الأصنام فأخرِجَت وكسِّرَت، وأمرَ بما فيها من الصورِ فمُحِينت، ثمَّ دخلها هو وأسامة بن زيدٍ وبلال فأغلق الباب وصلَّى ركعتينِ، ثم دار في نواحيه ووحَّد الله.

## ♦ لا تثريبَ عليكم:

ثمَّ فتِحَ البابُ وكانت قريش قد ملأتِ المسجد الحرام صفوفاً فخطب خطبةً بليغةً بيَّن فيها كثيراً من أحكام الإسلام وأسقط أمورَ الجاهليَّة ثمَّ قال: (يا معشر قريش! ما ترون أنِّي فاعلُ بكم) قالوا: خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٌ، قال: (لا تثريبَ عليكمُ اليومَ اذهبوا فأنتمُ الطُّلَقاء)(١).

## الله وفاء وبر:

ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ، وَمِفْتَاحُ الكَعْبَةِ فِي يَدِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَمُفْتَاحُ الكَعْبَةِ مَعَ السِّقَايَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَالِبٍ ﴿ وَمُولُ اللَّهِ اجْمَعْ لَنَا الحِجَابَةَ مَعَ السِّقَايَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) له شواهد كثيرة منها ما رواه ابن عساكر (7/4)، والبيهقي في سننه الكبرى ج 9/2 0.11 حديث رقم: 110/2، وذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ج 1/2 0.11،



عَتْمَانُ بنُ طَلْحَةَ؟ "، فَدُعِيَ له، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَتْمَانُ بنُ طَلْحَةَ؟ "، فَدُعِيَ له، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَتْمَانُ! اليَوْمُ يَوْمُ بِرِّ وَوَفَاءٍ ".(١)

## ♦ أناسٌ أهدِرَت دماؤُهم:

وكان رسولُ الله على قد أهدر يومَ الفتح دماءَ أناسٍ قد عظُمت ذنوبُهم، وكَبُرَت جرائمُهم، فأمرَ بقتلِهم حتَّى ولو كانوا متعلِّقينَ بأستارِ الكعبة، فمنهم من قُتِل ومنهم من أدركته عنايةُ اللهِ فأسلم.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ - وَكَانَ يُسَمَّى الصَّرْمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ:

" أَرْبَعَةٌ لَا أُوْمِنُهُمْ فِي حِلِّ وَلَا حَرَمٍ: الْحُويْرِثُ بْنُ نُفَيْلٍ، وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ، وَهِلَالُ بْنُ خَطَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ". فَأَمَّا الْحُويْرِثُ فَقَتَلَهُ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا مَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ فَقَتَلَهُ ابْنُ عَمِّ لَهُ لَحَّاءٌ، وَأَمَّا هِلَالُ بْنُ خَطَلٍ فَقَتَلَهُ ابْنُ عَمِّ لَهُ لَحَّاءٌ، وَأَمَّا هِلَالُ بْنُ خَطَلٍ فَقَتَلَهُ النَّبَيْرُ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ فَأَسْتَأْمَنَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ هَ وَكَانَ الزَّبَيْرُ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ فَأَسْتَأْمَنَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ هَ وَكَانَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الرَّضَاعَةِ. وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمَقِيسٍ تُغَنِّيَانِ بِهِجَاءِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ♦ ومضة قيادية (بر ووفاء وحب وتقدير):

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِي طُوَى، قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لِابْنَةٍ لَهُ مِنْ أَصْغَرِ وَلَدِهِ: أَيْ بُنَيَّةُ أَظْهِرِينِي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ. قَالَ: وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ. قَالَتْ: فَأَشْرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَاذَا تَرَبْنَ؟ قَالَتْ: أَرَى سَوَادًا مُجْتَمِعًا

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد٦/١٧٣: (رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ طَرَفًا، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ نَحْوَ هَذَا قَبْلُ بِوَرَقَتَيْن فِي هَذَا الْمَعْنَى.).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن هشام ٥/ ٧٣ وابن كثير في البداية والنهاية ٤/ ٣٠٠ عن ابن إسحاق.

قَالَ: تِلْكَ الْخَيْلُ. قَالَتْ: وَأَرَى رَجُلًا يَسْعَى بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا، قَالَ: يَا بُنَيَّةُ، ذَلِكَ الْوَازِعُ - يَعْنِي الَّذِي يَأْمُرُ الْخَيْلَ وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا - قَالَتْ: قَدْ وَاللّهِ انْتَشَرَ السَّوَادُ، قَالَ: إِذَا وَاللّهِ دَفَعَتِ الْخَيْلُ، أَسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي. وَانْحَطَّتْ بِهِ، وَتَلَقَّاهُ السَّوَادُ، قَالَ: إِذَا وَاللّهِ دَفَعَتِ الْخَيْلُ، أَسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي. وَانْحَطَّتْ بِهِ، وَتَلَقَّاهُ الْخَيْلُ قَبْلُ قَبْلُ أَنْ يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ، وَفِي عُنُقِ الْجَارِيةِ طَوْقٌ مِنْ وَرِقٍ فَتَلَقَاهَا رَجُلّ الْخَيْلُ قَبْلُ أَنْ يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ، وَفِي عُنُقِ الْجَارِيةِ طَوْقٌ مِنْ وَرِقٍ فَتَلَقَاهَا رَجُلّ الْخَيْلُ قَبْلُ أَنْ يَمْشِي وَلَا اللّهِ عَنْ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَتَى أَبُو بَكْرٍ بِأَبِيهِ فَقَالَ مَنْ مَنْ أَنْ يَمْشِي إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِي يَقُودُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمُ الللهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الللهُ

حب وتواضع وتقدير متبادل بين النبي على وصاحبه، مواقف في غاية الرقي والوفاء والأدب، تعجز الكلمات مجتمعة عن الوصف.

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ يَ بِأَبِيهِ أَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى يَقُودُهُ - شَيْخُ أَعْمَى - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: " أَلَا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى نَأْتِيَهُ؟ " قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ يُؤْجِرَهُ اللّهُ. لَأَنَا كُنْتُ بِإِسْلَامِ أَبِي طَالِبٍ أَشَدَّ فَرَحًا مِنِّي

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٤/٦: (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ: فَوَاللَّهِ إِنَّ الْأَمَانَةَ الْيَوْمَ فِي النَّاسِ القَالِيلَةُ. وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ الْخَيِّ قَالَ مِثْلَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.).



بِإِسْلَامِ أَبِي، أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ قُرَّةَ عَيْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. اللَّهِ عَيْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَيْنِكَ اللهِ عَيْنِكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَيْنِكَ اللهِ عَيْنِكَ اللهِ اللهِ عَيْنِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

### اللبنة الأولى في حياة القائد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:...... فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَمَّا الرَّجُلُ(٢) فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا، فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى حَتَّى الْوَحْيُ، فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ» يَنْقَضِي الْوَحْيُ، فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: " قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ؟ " قَالُوا: قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ؟ " قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ، قَالَ: «كَلَّ، إِنِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلْيُكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَعُولُونَ: وَاللهِ، مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَا لِمَ عَرْسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَعُولُونَ: وَاللهِ، مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَا لَهِ وَبِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِللهِ وَبِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِللهِ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ، وَاللهُ يَصَدِّقَانِكُمْ، وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ! وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ وَيَعُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ،



<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم (١٧٨٠)، كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ -بَابُ فَتْح مَكَّةَ (١٤٠٥/٣).



<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في منبع الزوائد ومنبع الفوائد٦/١٧٤: (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.).

# البَابُ الحَادِي عَشَرَ غزوة حُنَيْن

شوّال السنة ٨ ه

| قوّات العدو                         | قوّات المسلمين                |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| قبيلة هوازن (عدا عقيلَ بنَ كعبِ بنِ | اثنا عشر ألفاً بين راكب وراجل |
| ربيعة، وبِشرَ بنَ كعبِ بن ربيعة     | بقيادة الرسول ﷺ: ألفان من أهل |
| وبني كلابِ بنِ ربيعة وسائر          | مكة وعشرةُ آلافٍ من المسلمين  |
| إخوتهم) ومعظم قبيلة ثقيف بقيادة     | الذين حضروا فتح مكّة.         |
| مالكِ بنِ عوف النصريِّ من هوازن.    |                               |

### ♦ أسباب الغزوة:

لَمّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَكّة دبّ الرعبُ في القبائل الوثنيّةِ المتبقِّية في جزيرة العرب، وعلمُوا أنَّ أمرَ حربِهم قريبٌ، فمَشَتْ أَشْرَافُ هَوَازِنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقِيفٌ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقِيفٌ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فعزموا على أن يبدؤوا المسلمين القتالَ وَحَشَدُوا وأعدُوا العدَّة و قَالُوا: وَاللهِ مَا لَاقَى مُحَمّدٌ قَوْمًا يُحْسِنُونَ الْقِتَالَ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَسِيرُوا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْكُمْ.

ولمّا وصل الخبرُ إلى النبيّ عن طريق العيون والاستخبارات العسكريّة النبويّة، قرَّر أن يباغِتَ العدوَّ قبل أن يباغِتوا المسلمين ويهدِّدوا مكّة.

### ♦ قوإت الاستطلاع:

أرسل النبي عبدَ الله بنِ أبي حدرد الأسلميّ، وأمرَه أن يذهب الى منطقة تحشُّدِ المشركين للتأكُّد من صحَّة تلك الأخبار، وعاد عبد الله الأسلمي من واجبه



ليخبرَ المسلمين أنَّ قبائل هوازن وثقيف قد أنجزَت حشْدَها في منطقة وادي أوطاس، وأنها تتوي مهاجمة المسلمين.

## ♦ التجهُّز للمعركة:

### ١ – وضعُ نائب على مكّة:

كان رسولُ الله عين أميراً يقوم مقامَه مدَّة غيابه -كما مرَّ معنا في كلِّ غزوة - يتابع أمور الناس ويتفقّد مقامَه مدَّة غيابه -كما مرَّ معنا في كلِّ غزوة - يتابع أمور الناس ويتفقّد أحوالَهم ويحلُّ مشكلاتهم، فاستخلف الرسول على عتّابَ بنَ أسَيد على مكّة عند خروجه.

### ٢ - عُدَّة الجيش:

سعى المامين عدّة الجيش فطلب من صفوانَ بنِ أميّة دروعًا، وتكفّل الضمان، وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شِركهما، عن صفوان بن يعلى بن أميّة عن أبيه عن النبي على قال: «إذا أتتك رسُلي فأعطِهم –أو قال فادفع إليهم – ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً، أو أقلَّ من ذلك» فقال له: العارية مؤدّاة يا رسول الله، قال: فقال النبيُ على: «نعم» وفي رواية: أنَّ رسول الله على استعار منه يومَ حنينِ دروعاً، فقال: أغصبًا يا محمَّد؟ قال: «لا، بل عارية مضمونة» قال: فضاع بعضُها فعرض عليه رسول الله على أن يضعَها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغَبُ، قال أبو داود: وكان أعارَه قبل أن يُسلِمَ ثمَّ أسلَم.

وقد طلب أيضاً على من ابن عمِّه نوفلِ بن الحارث بن عبد المطَّلب ثلاثة آلافِ رمحٍ إعارةً، فقد ذكر بن عبد البرِّ أنَّ رسول الله - على المتقرض من حويطبِ بنِ عبد العزَّى أربعينَ ألفَ درهم، وأنَّ نوفل بن الحارث بن عبد

المطلب بن هاشم أعان رسول الله - على - يوم حنين بثلاثة آلاف رمح، فقال له رسول الله - على أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصف أصلابَ المشركين"

#### ٣- تنظيم الصفوف:

أعدَّ رسول الله عَ جيشًا قوامُه عشَرةُ آلاف -وهم من خرجوا معه من المدينة وألفانِ من مسلمةِ الفتح؛ فكان عددُ مَن خرج في تلك الغزوة اثني عشرَ ألفاً، عن أنس بن مالك - و قال: لمّا كان يومُ حنين أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونَعَمِهم، ومع النبيّ عَ يومئذ عشرةُ آلافٍ ومعه الطُلقاء وهم ألفان.

وكانت المقدِّمة مؤلَّفة من سليم بقيادة خالد بن الوليد وأمامها القطعات الراكبة من الفرسان، وكان القسم الأكبر مؤلَّفاً من القبائل الأخرى، وأمام كلِّ قبيلة رايتُها؛ وكانت الكتيبة الخضراء المؤلَّفة من المهاجرين والأنصار في مؤخِّرة القسم الأكبر ومعها الرسول عن .

٤- الشِّعار: وقد سَمّى ﷺ خَيْلَهُ خَيْلَ اللهِ، شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ بَنِي عَبْدِ اللهِ، اللهِ عَبْدِ اللهِ.
 الرّحْمَنِ، وَجَعَلَ شِعَارَ الْأَوْسِ بَنِي عُبَيْدِ اللهِ.

#### ♦ مَسِيرُ القوّات:

### ١- الحِرص على تحقيق المباغتة والمفاجأة:

ولقد قام النبي على بالإسراع بالجيش لتحقيق مبدأ المباغتة وليسبق أيَّ خبر يصلُ إلى العدو.

قال الواقدي: " وَكَانَ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيّةِ الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُ: سِرْنَا مَعَ النّبِيّ ﷺ فَي غَزْوَةٍ هَوَازِنَ، فَأَسْرَعَ السّيْرَ ".



عن سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قال: " أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ ". رواه أبو داوود.

### ٢ - الاستطلاع والتعبئة النفسيّة ما قبلَ المعركة:

وقد أرسل على فارساً ليستطلع له الجديد من الأخبار، وقد رفع النبي الله الروح المعنوية للجيش بجملة مختصرة بليغة تحرِّضُ وتشمل كلَّ الأصناف التي خرجت في ذاك الجيش.

عَنْ أَبِي كَبِشَةَ السَّلُولِيِّ، أَنَّ سَهْلَ ابْنَ الْحَنْظَلِيَّ حَدَّتَهُ، أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، أَنِي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ، وَشَائِهِمْ، اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» (١).

### ٣- أمنُ القوّات:

وعندما كانت العشيَّةُ قَالَ عَنَّ : «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَة؟»، فقالَ أَنسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَارْكَبْ»، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلَى مَرْثَدِ الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: «اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ بَيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: «اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ»، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى مُصَلَّهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحْسَسْنَاهُ فَتُوّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يُصَلِّي، وَهُو يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ»، الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ»،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٩/٣) أول كتاب الجهاد، باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى، ح(٢٥٠١)، قال الشيخ الألباني: صحيح.



فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ، فَلَمْ أَرَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: لَا، إلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «قَدْ أَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ فَاضِيًا حَاجَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ: «قَدْ أَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا». (٢)(١)

### ♦ وصف جيش الكفار واستعداتهم:

وأكملَ المشركون احتلالَ هضابِ الوادي ومَضايقِه قبلَ دخولِ المسلمين إليه.

## الإجراءات العسكريّة التي قام بها العدق:

وتتلخَّصُ تلك الإجراءات العسكريّة في خمسة أمور وهي:

### ١ – التعبئة المعنوبية قبل القتال:

وقد أخذت شكلين؛ الأوّل: من خلال خطبة بليغة حماسيّة خطبَها مالكُ بنُ عوفٍ، والثاني: بتجريد السيوف وكسر أجفانها، فقد جرَت عادةُ العرب في حروبهم أن يكسِروا أجفانَ سيوفهم قبل بدءِ القتال، وهذا التصرُف يُؤذِن بإصرار المقاتل على الثبات أمام الخصم حتَّى النصر أو الموت.

#### ٢ - سِدُّ سُبِلِ الفرارِ لدى الجنود:

<sup>(</sup>٢)() فِي الحَدِيثِ فَائِدَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ عَظِيمَةُ النَفْعِ، وَذَلِكَ فِي انْتِقَاءِ مَكَانِ الحِرَاسَةِ، بِحَيْثُ يَكُونُ كَاشِفًا لِلمُحِيطِ، وَيَسْهُلُ التَّعَامُلُ مَعَ الْعَدُو. الْعَدُوّ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ التَّوَاصُلُ مَعَ الْقِيَادَةِ، وَأَنْ يَكُونَ مَخْفِيًّا عَنْ نَظَرِ الْعَدُوّ.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٢٥٠١) كِتَابُ الجِهَادِ -بَابٌ فِي فَضْلِ الْحَرْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَذَا الحَاكِمُ فِي المُسْتَذُرَكِ عَلَى السَّحِيحَيْنِ (٢٤٣٣) كِتَابُ الجِهَادِ، وَقَالَ: «هَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ»، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي السَّعْطِينِ (٢٤٣٣): «عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، لَكِنْ لَمْ يُخَرِّجَا لِسَهْلٍ، وَهُوَ صَحَابِيٍّ كَبِيرٌ».

حشدت هوازنُ وثقيفٌ قوّاتِها في وادي حنين (أوطاس) ومعهم نساؤهم وأطفالهم وأموالهم، وقد أراد مالكُ بن عوف قائدُهم أن تكون الذراريُّ والأموال مع المقاتلين، حتى يشعر كلُّ رجل منهم وهو يقاتل أن حُرمتَه وثروتَه وراءَه فلا يفِرَّ عنها.

وقد اعترضَ رجلٌ مُسِنٌ هرِمٌ عالمٌ بالحرب يُدعى دريدَ بنَ الصمّة قائلاً لمالك: "هل يردّ المنهزمَ شيءٌ؟ إن كانت الدائرة لك لم ينفعكَ إلّا رجل برمجِه وسيفِه، وإن كانت عليك فُضِحتَ في أهلِكَ ومالكِ". فكان جواب مالك: "والله لا أفعل ذلك، إنِك قد كبرتَ وكبرَ علمُك، والله لتطيعُنني يا معشرَ هوازن أو لأتكئنَ على هذا السيفِ حتَّى يخرجَ من ظَهري:، فاضطرَّت هوازن إلى الأخذ برأي مالك، ولا بدَّ أن نشيرَ هنا إلى أمر مهمٍّ ويعلمه مَن عاين الحياة العسكرية والقتاليّة، أنَّ هذا الأسلوبَ الذي اتبَعَه مالك بن عوف والذي خالف به دريدَ بن الصمّةِ مصيرُه الفشلُ، فإنَّ المقاتل لن يستبسلَ ما لم يطمئنَ على استقرارِ أهلِه وأمانِهم ما أمكن إلى ذلك من سبيل، مع العلم أنَّ أسلوب قطع العوالقِ والمشاغلِ عن المقاتل من الأساليب النافعة في القتال بحيث لا تكون تلك الوسائلُ تمسُهم بأمنِ واستقرارِ أهلِ المقاتل ومالِه.

### ٣- المفاجَأة والمباغَتة:

كان ضمن الخطّة التي رسمَها القائد الهوازنيُّ، الأخذُ بزمامِ المبادرة ومهاجمةِ المسلمين؛ حيث كان جيشُه أسرعَ من جيش المسلمين في احتلال المواقع والنقاط الحاكمة في المعركة، مع أنّ النبيَّ عَنِّ أفرغ الجهد والسعة في تحقيق عنصر المفاجأة والمباغتة، وقد نالت خطّة هوازن ثمارَها بعضَ الوقتِ لسبقِها جيشَ المسلمين بهذه الخطوةِ الفعّالة، ولكن قد انقلبت موازينُ القُوَى

بفضلِ الله تعالى ثمَّ بثبات رسول الله ، وربحَ المسلمون الجولةَ الثانيةَ من المعركة.

#### ٤ - نصبُ الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم:

وكان ذلك باحتلال المناطق الحاكمة لأرض المعركة وساعدهم في ذلك تقوّقُهم في خطوة المبادرة كما مرَّ معنا آنفاً، وكان ذلك -بمشورة الفارس المحنَّك دريد بنِ الصمَّة - في هذا الأمر، كانت الخطّة تتلخَّص باحتلال الهضاب والجبال المُشرِفة على وادي (حنين) الذي ستسلُّكُه قوّات المسلمين، فكمَنُوا في مواضعهم المستورة انتظاراً لجيش المسلمين، حتّى إذا دخلت قوّاتُ المسلمين في الوادي، باغتهم المشركون بالرمي عليهم بالنبال من كلِّ جانب لإرباك ترتيباتهم التعبويَّة التي اتَّخذوها في مسير الاقتراب والتأثير في معنويّاتهم، ثمَّ القيام بالهجوم عليهم بعد ارتباك أرتال مسيرهم وإيقاع الخسائر بهم وتحطيم معنويّاتهم لإجبارهم على الانسحاب أولاً ومحاولة قلب الانسحاب المهرقية نكراءَ، وقد كادت هذه الخطّة تقضي على قوّات المسلمين لولا لطف الله على وعنايتُه.

### ٥ – استخدام الحرب النفسيّة ضدَّ المسلمين:

حيث عمدَ جيش الكفّار إلى عشرات الآلاف من الجِمال التي صحِبَها معه في الميدان فجعلها وراء جيشه ثمّ أركب عليها النساء، فكان لذلك المشهدِ منظرٌ مَهيب يحسَبُ من يراه أنَّ هذا الجيشَ مئةُ ألفِ مقاتلٍ، وهو ليس كذلك. عن أنس بن مالك على قال: افتتحنا مكّة، ثمّ غزونا حنينًا، فجاء المشركون بحنين بأحسن صفوفٍ رأيت، قال: فصُفَّتِ الخيلُ، ثمّ صُفَّتِ المقاتلةُ، ثمّ بحنين بأحسن صفوفٍ رأيت، قال: فصُفَّتِ الخيلُ، ثمّ صُفَّتِ المقاتلةُ، ثمّ

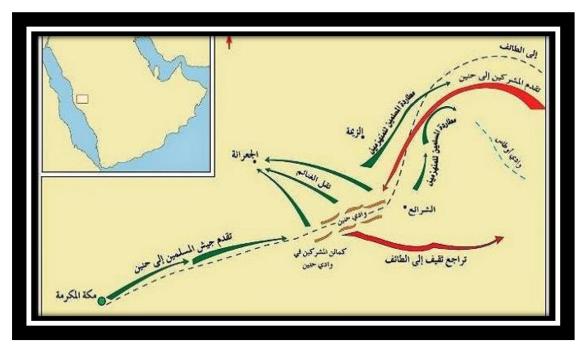

صفَّت النساءُ من وراء ذلك ثم صفَّت الغنمُ ثمّ صفَّت النعم.

#### ♦ أحداث المعركة:

## ١ – تفقُّد الصفوف والتعبئة المعنويّة:

يقول الواقدي: "وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى البيضاءَ دلدلَ، ولبس درعَينِ والمغفرَ وَالْبَيْضَةَ، وَاسْتَقْبَلَ الصّفُوف، وَطَاف عَلَيْهَا بَعْضَهَا خَلْفَ بَعْضِ وَالمغفرَ وَالْبَيْضَة، وَاسْتَقْبَلَ الصّفُوف، وَطَاف عَلَيْهَا بَعْضَهَا خَلْفَ بَعْضِ يَنْحَدِرُونَ فِي الْوَادِي، فَحَضّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ وَبَشّرَهُمْ بِالْفَتْحِ إِنْ صَدَقُوا وَصَبَرُوا،

### ٢ – الالتحام وثبات القيادة:



عن كثيّر بن الْعَبَّاس عَن أَبِيه قَالَ: شهدتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْم حنين، فلزمتُ أَنا وَأَبُو سُفْيَان بن الْحَارِث بن عبد الْمطّلب رَسُول الله عَ فَلم نفارقْهُ، وَرَسُولِ الله على على بغلةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أهداها لَهُ فَرْوَةُ ابْنِ نفاثة الجذاميّ، فَلَمَّا التقى الْمُسلمُونَ وَالْكَفَّارِ ولَّى الْمُسلمُونَ مُدبرينَ، فَطَفِقَ رَسُولِ الله ﷺ يُرْكِضُ بغلتَهُ قِبلَ الْكَفَّارِ ، قَالَ عَبَّاسِ: وَأَنا آخذُ بلجام بغلة رَسُولِ الله ﷺ أَكفُّها إِرَادَةَ أَلَّا تسرع، وَأَبُو سُفْيَان آخذ بركاب رَسُولِ الله عَنْ، فَقَالَ رَسُولِ الله عَنْ: "أَي عَبَّاس، نَادِ أَصْحَابِ السمُرَةِ ". فَقَالَ عَبَّاس - وَكَانَ رِجِلاً صيِّتًا: فَقلت بأَعْلَى صوتى: أَيْن أَصْحَاب السمُرَة؟ قَالَ: فوَاللّه لكأنْ عطفتُهم حِين سمعُوا صوتى عِطفةَ الْبَقر على أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا: يَا لبيك، يَا لبيك، قَالَ: فَاقْتَتُلُوا وَالْكَفَّارِ والدعوة فِي الْأَنْصَارِ، يَقُولُونَ: يَا معشرَ الْأَنْصَارِ، يَا معشرِ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قصرت الدعْوَة على بنى الْحَارِث بن الْخَزْرَج، فَنظر رَسُول الله ﷺ وَهُوَ على بغلته كالمتطاول عَلَيْهَا إِلَى قِتَالهمْ، فَقَالَ رَسُولِ الله ﷺ: " هَذَا حِينُ حمى الْوَطِيسُ " قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولِ الله ﷺ حَصَيَات فَرمِي بِهِنَّ وُجُوهَ الْكِفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ: " انْهَزمُوا وَرِبّ مُحَمَّد " قَالَ: فَذَهَبتُ أنظرُ فَإذا الْقِتَالُ على هَيئته أنس بن مالك فِيمَا أرى. قَالَ: فوَ اللَّه مَا هُوَ إِلَّا أَن رماهم بحصَيات، فَمَا زلِتُ أَرِي حَدَّهمْ كليلاً وَأُمرَهمْ مُديراً (١).

عن أنس بن مالك الله قال " لمّا كان يومُ حنينِ أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٩٨/٣) كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ح(١٧٧٥).



بذراريهم ونَعَمهم ومع النبيّ الله يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتّى بقى وحده (١)"(٢).

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْفِلُ يَوْمَ حُنَيْنٍ: " أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلب"(٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/١٠٥١) كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، ح(٢٧١٩)، وفي باب بغلة النبي والبيضاء ح(٢٧١٩)، وفي باب إذا نزل العدو على حكم رجل (٢٨٧٧)، وفي (أنا النبي لا كذب) (أنا واستنصر ح(٢٧٧٢)، وفي باب إذا نزل العدو على حكم رجل (٢٨٧٧)، وفي (أنا النبي لا كذب) (أنا بن عبد المطلب) (٤/١٥٦١) كتاب المغازي، باب قول الله تعالى {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى قوله وغفور رحيم، ح(٢٠١١)، وح(٢٠١٠)، وفي باب قول الله تعالى {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى قوله وغفور رحيم ح(٣٠٠١)، ورواه مسلم (٣/١٠٠٠) وح(٢٧٧١)، ورواه النيمذي (٤/١٩٠١) كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ح(٢٧٧١)، وح(٢٧٧١)، ورواه النرمذي (٤/١٩٠١) كتاب الجهاد عن رسول الله وي غزوة حنين ح(٢٧٧١)، وح(٢٧٨١)، والمرام أحمد بن حنبل (٤/١٠/١) حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه، ح(٢٩١١)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي ١/ ح(١٨٤٩)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي ١/ ح(١٨٤٩)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي ١/ ح(١٨٥١)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي ١/ ح(١٨٥١)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.



<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: ويجمع بين قوله "حتى بقي وحده" وبين الأخبار الدالة على أنه بقي جماعة، بأن المراد: بقي وحده متقدما مقبلا على العدو، والذين ثبتوا معه كانوا وراءه، أو وحدة بالنسبة لمباشرة القتال، وأبو سفيان ابن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/٥٧٦) كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، (٤٠٨٢)، ورواه مسلم (٧٣٥/٢) كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه، (١٠٥٩).

عَنْ سَيَابَةَ بن عاصم السُّلَمِيِّ - ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - إِنَّ - قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ: أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ ".(١)

وهنا ترى درساً بليغاً يتكرَّر المرَّة بعد المرَّة في سيرة المصطفى على بشكل لم يشهده التاريخ، فقد بقي على في وجه ثلاثة آلاف في أحد، وقد بقي في حنين أمام عشرين ألفاً، فليس للقائد الذي يكون بعيداً عن مقدمة المعامع والمخاطر إذا نادى جندِه أن يلبُّوه، كما يفعل كثرٌ مِن قادات الأرضِ اليومَ.

وقال النوويُ: "قال العلماء: ركوبه على البغلة في مواطنِ الحرب وعند اشتدادِ البأس هو النهاية في الشجاعة والثبات، ولأنّه أيضاً يكون معتمداً يرجِعُ المسلمون إليه، وتطمئنٌ قلوبهم به، وبمكانه، وإنّما فعل هذا عمداً وإلّا فقد كانت له أفراسٌ معروفة، وممّا ذكرَه في الحديث -يعني حديث العباس - من شجاعته على تقدّمُه يُركِضُ بغلتَه إلى جمع المشركين، وقد فرّ الناسُ عنه، وفي الرواية الأخرى -يعني حديث سلمة بن الأكوع - أنّه نزل إلى الأرض حين غشوه، وهذه مبالغة في الثباتِ والشجاعة والصبر، وقيل فعل ذلك مواساة لمن كان نازلاً على الأرض من المسلمين وقد أخبرَتِ الصحابة على شجاعته - على حميع المواطن".

وقال القسطلاني: "وقد ركب عَلِمُ الْمَالِمَ وَالنَّهِ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الله تعالى خصّه به من موضِعُ الحرب والطعن والضرب تحقيقاً لنبوّته لما كان الله تعالى خصّه به من مزيد الشجاعة وتمام القوّة، وإلّا فالبغال عادةً من مراكب الطمأنينة، ولا تصلُحُ لمواطن الحرب في العادة إلّا الخيلُ، فبيّن عَلِمُ الله وَلَالِمَالِيَ النَّا الحربَ عنده كالسلم قوّةُ قلبٍ وشجاعة نفس وثقةٌ وتوكّلٌ على الله تعالى "(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي والطبراني (۷/ ۱٦۸ح ۱۷۲۶) ، ابن قانع (۱/ ۳۰۲)، صَحِيح الْجَامِع: ١٤٤٦ ، والصحيحة: ١٥٦٩ (٢) المواهب اللدنية ١٦٣/١ وانظر ابن كثير: التفسير ٣٤٥/٢).



#### ٣- اللبنة الأولى ودورها الكبير في الخروج من الأزمات:

عن عبد الله بنِ عمر عمر الله عن القد رأيتُنا يوم حُنَين، وإنَّ الفئتينِ لمُولِيتَان المهاجرين، والأنصار – وما مع رسولِ الله على مئةُ رَجُل"(١). عن الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَة ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ فَتَقَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيثُ مَعَهُ فِي تَمَانِينَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَهُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى بَعْلَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى الْمُهَاجِرُونَ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وقد اختلفتِ الرواياتُ فيمن ثبتَ مع النبي عَنِي ففي رواية أنَّهم أربعةٌ وفي ثانيةٍ عشرةٌ، وفي ثالثةٍ أنهم كانوا اثنَي عشرَ، وفي رواية رابعة ثمانين، وفي أخرى أنهم مئة، وقال الزرقاني: وجمع شيخنا، بحمل الأربعة على من بقي معه آخذاً بركابه، والاثني عشرَ والعشرة على المتلاحقين بسرعة، فمن قال اثنا عشر عدَّ مَن كان معه أوّلاً فيهم، ومن قال عشرة أراد الأربعة والستّة ممّن أسرع، وحمل الثمانين على الذين نكَصُوا على أقدامهم ولم يولُوا الدبرَ، والمئة عليهم وعلى من انضمَّ إليهم حين تقدَّموا إليه عَيِيمُ (٢).

فبناء اللبنة الأولى هي من أولى الأولويّات والتي تحتاج وقتاً طويلاً وتربيةً مديدة متتابعة مستمرّة وهي القاعدة التي تُبنى عليها الأممُ وتنهضُ بها

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي برقم (۱٦٨٩)، أَبْوَابُ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ (۲/۲۰۰۰). وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ (۲/۲۰۰). (شرح المواهب اللدنية ۱۹۲۰/۳، والسيرة الحلبية ۲۰/۳)



المشاريعُ وهي الجذر الراسخ الذي يتثبَّت في وقت الأهوال والابتلاءات، فأيُّ بناء في نهضة هذه الأمّةِ إن لم تكن على ذلك الأساسِ الصُّلبِ القويِّ المتماسكِ كانت في مهبّ الضياع في أصغر محنة.

يقول سيّد قطب على عن ظلال القرآن: "إنَّ معركة حنين التي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله، والاعتماد على قوة غير قوّته ، لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنيّة حقيقة القوى التي تعتمد عليها كلُّ عقيدة. إنَّ الكثرة العدديّة ليست بشيءٍ ، إنّما هي القِلّة العارفة المتصلة الثابتة المتجرّدة للعقيدة. وإنَّ الكثرة لتكونُ أحياناً سبباً في الهزيمة؛ لأنَّ بعض الداخلين فيها التائهين في غمارها ممّن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون في تيارها، تتزلزل أقدامُهم وترتجفُ في ساعة الشدَّة؛ فيُشيعون الاضطرابَ والهزيمة في الصفوف فوق ما تخدع الكثرة أصحابَها فتجعلُهم يتهاونونَ في توثيق صلتهم بالله انشغالاً بهذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسرِّ للنصرِ في الحياة، لقد قامت كلُّ عقيدةٍ بالصفوة المختارة، لا بالزبد الذي يذهب جفاءً، ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح! ".

يقول د. منير الغضبان على: " والتربية الجهاديّة إذاً تؤهِّل المعادنَ النفيسة إلى أن تبرزَ بجواهرِها ولآلئها على التوِّ، كما تبرز المعادن الخسيسة من خلالها كذلك".

ويقول: " وحين تقع المحنة وتشتد الأزمات تُستدعَى القاعدة الصَّلبة لتأدية مهمَّتها وإثباتِ دورها، ومن بين الآلاف المؤلَّفة التي دعاها الرسول على المروّة واحدة " يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله، أيُها الناس، إنّي عبد الله ورسوله"، و راح يخصِص النداء بعدها إلى الصفوة المختارة التي أثبتَت في كلِّ محنة

أنَّها أهلٌ للمواجهة " يا عبّاس، نادِ يا معشرَ الأنصار، يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، يا أصحابَ سورة البقرة".

#### غ – <u>التحفيز ورفع الهمم:</u>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنِّ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ (١)، فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلّا، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ". إِنَّ من أَهمِ الأمور والتي فقدت وبشيءٍ ملحوظ في جيوشنا الإسلاميّةِ فقدانَ التحفيزِ المادِّيَّ حتَّى كادَتِ الغنائمُ وما لازمَها من أمورٍ حكراً على المقترحاتِ السقيمة لقادة كانوا في الهوى سادةً، وَبَعْدَ مُرَاجَعَتِي لِكَثِيرٍ مِنْ المَرَاجِعِ فِي فَنِّ الحَرْبِ وَقَوَانِينِ الجُيُوشِ الَّتِي تَسْتُهْضُ هِمَمَ المُقَاتِلِينَ، وَجَدْتُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ الغَنَائِمِ وَالسَّلَائِبِ لِلجُنْدِ، وَذَلِكَ لِلحِقَاظِ عَلَى الْمُورِي الْمُقَاتِلِينَ، عَلَى الْمُوفِ، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى الرُّوحِ عَلَى الْمُورِي الْمُقَاتِلِي الْمُقَاتِلِيَةِ لِلْفَرْدِ. وَمِمَّا وَجَدْنَاهُ عَمَلِيًّا عَلَى الأَرْضِ، وَمِنْ خِلَالِ اسْتِقْرَائِي لِمَا عَلَى الأَرْضِ، وَمِنْ خِلَالِ اسْتِقْرَائِي لِمَا الْقِتَالِيَّةِ لِلْفَرْدِ. وَمِمَّا وَجَدْنَاهُ عَمَلِيًّا عَلَى الأَرْضِ، وَمِنْ خِلَالِ اسْتِقْرَائِي لِمَا الْقَتَالِيَّةِ لِلْفَرْدِ. وَمِمَّا وَجَدْنَاهُ عَمَلِيًّا عَلَى الأَرْضِ، وَمِنْ خِلَالِ اسْتِقْرَائِي لِمَا وَعَمْلِيًّا عَلَى المُقَاتِلِ مِنْ السَّلَبِ لَهُ الكَثِيرُ مِنْ السَّلْبِ لَهُ الكَثِيرُ مِنْ السَّلْبِ لَهُ الكَثِيرُ مِنْ السَّلْبِ عَلَى مُسْتَوَى الفَرْدِ وَالجَمَاعَةِ، وَقَدْ يَظُهُرُ ذَلِكَ فِي شَكْلِ سَخَطٍ وَاحْتِقَانٍ تِجَاهَ عَلَى مُسْتَوَى الفُولِ وَالْجَمَاعَةِ، وَقَدْ يَظُهُرُ ذَلِكَ فِي شَكْلِ سَخَطٍ وَاحْتِقَانٍ تِجَاهَ القَيْلِ مِنْ السَّلَتِ الْمُؤْدِ.

وَقَدْ أَكَّدَ صَن تزُو فِي كِتَابِهِ (فَنُّ الْحَرْبِ) عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، وَكَرَّرَهُ مَرَّةً بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤/ ٧٥٠) كتاب المغازي، باب قول الله تعالى {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته} إلى قوله {غفور رحيم، (٢٦٠٤)، ورواه مسلم (٢/ ١٣٧٠) كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح(١٧٥١)، ورواه أبو داود (٣/ ٧٠) أول كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل، ح(٢٧١٧)، قال الشيخ الألباني: صحيح. ورواه الترمذي (٤/ ١٣١) كتاب السير عن رسول الله ، باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه، (١٥٦٢)، قال الشيخ الألباني: صحيح. ورواه الدارمي (٢/ ٤٥٤) كتاب الحج، باب ما جاء في السلب في السلب في النفل، (٩٧٣).



أُخْرَى، وَمِمَّا قَالَهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ<sup>(١)</sup>: (اجْعَلِ الغَنَائِمَ تُوَزَّعُ وَتُقَسَّمُ بَيْنَ رِجَالِكَ بِالْعَدْلِ).

#### ٥ - كتائب ملاحقة فلول المشركين:

انسحبَت أكثرُ ثقيف باتّجاه (الطائف)، وكانَ معهم مالكُ بن عوف، وانسحبَت هوازن والقبائل الأخرى باتجاه (أوطاس) و (نخلة)، فبعث رسولُ الله على خيلاً تتبع من سلك نخلة، وعقد النبي الله لواءً لأبي عامر الأشعريِ لمطاردةِ تلك الفلولِ والقضاء على أكبر قدر من قوّتهم في أوطاس (غزوة أوطاس).

عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النّبِيُ ﴿ مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ أَبًا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرِيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللّهُ أَصْحَابَهُ، قَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ جُشَمِيً الْبُو مُوسَى فَأَنْبَتَهُ فِي رُكُبَتِهِ، فَانْتَهَيْثُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِ مَنْ رَمَاكُ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: ذَلِكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلِّى، مُوسَى فَقَالَ: ذَلِكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلِّى، مُوسَى فَقَالُ: ذَلِكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلِّى، فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْثُ لِأَبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللّهُ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهُمَ فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْثَ لِأَبِي عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ، فَمَكثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ السَّيْفِ فَقَالَ: وَالنَّبِي عَلَى النَّاسِ، فَمَكثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ السَّيْفِ فَقَلْ لَهُ السَّيْفِ فِوَالُسُ، قَدْ أَنْزَ رِمَالُ السَّيْفِ فَقَلْنَ وَخَنْدِ أَبِي عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ، قَدْ أَنْزَ رِمَالُ السَّيْفِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْرُبُتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي الْمَلِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَوْنَ كَيْدِر مِنْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ). وَرَأَيْتُ لِي الْمَالِهِ، فَمُ قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ الْقَيَاصَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ الْقِيَاصَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ الْتَلْكُ مِنْ



<sup>(</sup>۱) كتاب فن الحرب لصن تزو ص ٥٧

النَّاسِ). فَقُلْتُ: وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا) قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ، وَالأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى (١).

#### ٦- ملاحقة مجرمي الحرب:

قال الواقدي: " وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنِي بِطَلَبِ الْقَوْمِ، ثُمّ قَالَ لِخَيْلِهِ: إِنْ قَدَرْتُمْ عَلَى بِجَادٍ فَلَا يُفْلِتَنّ مِنْكُمْ! وَقَدْ كَانَ أَحْدَثَ حَدَثًا عَظِيمًا، وَكَانَ مِنْ بَنِي عَلَى بِجَادٍ فَلَا يُفْلِتَنّ مِنْكُمْ! وَقَدْ كَانَ أَحْدَثَ حَدَثًا عَظِيمًا، وَكَانَ مِنْ بَنِي سَعْدٍ، وَكَانَ قَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، فَأَخَذَهُ بِجَادٌ فَقَطّعَهُ عُضْوًا عُضْوًا ثُمّ حَرّقَهُ بِالنّارِ، فَكَانَ قَدْ عُرِفَ جُرْمُهُ فَهَرَبَ. فَأَخَذَتْهُ الْخَيْلُ"(٢).

#### ♦ أسباب انهزام قوّات المسلمين في الجولة الأولى:

إضافةً إلى الأمور التي ذكرناها في الإجراءات العسكريّة التي استخدمها جيشُ الكفّار والتي كانت جزءاً من أسباب انهزام المسلمينَ في الجولة الأولى من المعركة، هنالك أسباب أُخَرُ منها:

#### ١- الاغترار بعدد جيش المسلمين:

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي (٩١٤/٣)، سيرة ابن هشام ٢/٨٥٨، والسهيلي: الروض الأنف ١٨٣/٧.



<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، بَابُ غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ، برقم (٤٣٢٣)، (١٥٥/٥).

إلى الله في كلِّ شيء، فكان دائماً في غزواته وحروبه إذا لقي العدو يقول: (اللهم بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل)(١).

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنِي يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ أَيَّامَ حُنَيْنٍ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَنِي: " إِنَّ نَبِيًّا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَعْجَبَتْهُ أُمَّتُهُ، فَقَالَ: لَنْ يَرُومَ هَؤُلَاءِ شَيْءٌ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ خَيِرْهُمْ بَيْنَ إِحْدَى تَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ لَنْ يَرُومَ هَؤُلَاءِ شَيْءٌ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ خَيِرْهُمْ بَيْنَ إِحْدَى تَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ الْمَوْتَ "، قَالَ: " فَقَالُوا: أَمَّا الْقُتْلُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ الْمَوْتَ "، قَالَ: " فَقَالُوا: أَمَّا الْقُتْلُ أَو الْجُوعُ، قَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ " قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِي " فَمَاتَ فِي أَو الْجُوعُ، فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ " قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ " (٢)

- ٢- كثرةُ حديثي الإسلام في جيش المسلمين وفرارُهم.
  - ٣- سيطرة العدق على النقاط الحاكمة:

دون قوله: "فأنا أقول الآن: اللهم ... ". وزاد في آخره قصة أصحاب الأخدود، وقال الترمذي: هذا حديث حَسَنٌ غريب.



<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد بن حنبل (١٦/٦) حديث صهيب رضى الله تعالى عنه، (٢٣٩٧٣)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، ثابت: هو ابن أسلم البُناني.

وأخرجه بتمامه ومختصراً الدارمي (٢٤٤١)، والشاشي (٩٩٢) من طريق حجاج بن منهال، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٣٣) من طريق بهز –هو ابن أسد–وابن حبان (٢٠٢٧)، والقضاعي في "مسنده" (١٤٨٣) من طريق موسى ابن إسماعيل، وابن حبان (٤٧٥٨)، والبيهقي في "السنن" ١٥٣/٩، من طريق سليمان بن حرب، والطبراني في "الدعاء" (٦٦٤) من طريقي على بن عثمان

اللاحقي ومحمد بن عبد الله الخزاعي، وفيه (٦٦٤) أيضاً، وفي "الكبير" (٧٣١٨) ، وأبو نعيم في "الحلية" ١٥٥/١ من طريق أبي عمر الضرير، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (١١٧) عن طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، والبيهقي ١٥٣/٩ من طريق ابن عائشة، تسعتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ووقع في رواية موسى بن إسماعيل: "خيبر" بدلاً من "حنين"، وهو تحريف من النُساخ.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٧٥١)، ومن طريقه الترمذي (٣٣٤٠)، والطبراني في "الكبير" (٧٣١٩) عن معمر، عن ثابت البُناني، به.

يقول جابر عن أودية تهامة استقبلنا وادي حنين انحدرنا في وادٍ من أودية تهامة أجوف حطوطٍ إنّما ننحدر فيه انحدارًا.. وفي عماية الصبح وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شِعابه وأحنائِه ومَضايقِه وقد أجمعوا وتهيّؤوا وأعدُوا".(١)

#### ٤ - كثرة عدد قُوَى العدق:

ما يقارب الثلاثة والعشرين ألفاً (٢)، فهوازن كانت مع مركز ضخم من مراكز القوّة العسكريّة والإقليميّة في جزيرة العرب، فهوازن أصلٌ من أصول العرب، ومنها تتحدر ثقيف الذين يمثِّلون قوّةً مكافئة لقريش في الطائف.

٥-استعجالُ بعضِ مُقاتلِي جيش المسلمين وسبقُهم وتقدُّمهم الصفوف والمقدِّمة حُسَّراً من غير الأخذ بأسباب الإعداد.

عن أبي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلَاحٍ فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُم حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلَاحٍ فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُم فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِي عَنِي وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِي عَنِي وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا النَّبِيُ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ، ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ (٣). حَوز الغنائم:

<sup>(</sup>٢) فمن الكلمات التي كانت من خطبة مالك بن عوف: " وَاكْسِرُوا جُفُونَ ٢ سُيُوفِكُمْ فَتَلْقَوْنَهُ بِعِشْرِينَ أَلْفِ سَيْفٍ مَكْسُورِ الْجَفْنِ". (٣) رواه البخاري (١٠٧١/٣) كتاب الجهاد والسير، باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر، (٢٧٧٢).



<sup>(</sup>۱) سنده صحيح رواه إسحاق -السيرة النبوية ٥ -١١٠ حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال. وعاصم وعبد الرحمن ثقتان.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ فَقَالَ: لَكِنْ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ يَقِيّ ، كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي الْغَنَائِمِ فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ اللهِ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِزِمَامِهَا وَهُو يَقُولُ أَنَا النّبِيُ لَا كَذِبْ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱٬۰۰۱) كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، (۲۷۰۹)، وفي باب بغلة النبي والبيضاء (۲۷۱۹)، وفي باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر (۲۷۷۲)، وفي باب إذا نزل العدو على حكم رجل (۲۸۷۷)، وفي (أنا النبي لا كذب) (أنا بن عبد المطلب) (٤/٨٥٥) كتاب المغازي، باب قول الله تعالى {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته} إلى قوله {غفور رحيم، ح(٢٠٠١)، وح(٢٠٠١)، وفي باب قول الله تعالى {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته} إلى قوله وغفور رحيم ح(٣٠٠١)، ورواه مسلم (٣/٠٠١) كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ح(١٢٧٢)، وفي باب في غزوة حنين ح(١٢٧٢)، وح(١٢٧١)، ورواه الترمذي (١٩٩٤) كتاب الجهاد عن رسول الله و باب ما جاء في الثبات عند القتال، ح(١٦٨٨)



# البابُ الثَّانِي عَشْرَ غُرْوةُ الطائف شوّال سنة ٨ ه

#### ♦ المقدّمة:

بعد أن هُزِمَت هوازنُ وانسحب أكثر بني ثقيف إلى حِصنهم في الطائف، وقد صحِبَهم في هذا الانسحاب حليفهم مالك بن عوف زعيم هوازن، فدخلوا مدينة الطائف، وكانت مدينة محصَّنة قويّة ذاتَ أسوار وحصون، ولها أبواب تغلق عليها، وأدخلوا فيها من الأقوات ما يكفيهم لسنة واستعدوا استعداداً كاملاً وتهيّؤوا للقتال، ولمّا فرغ عن من حنين أرسل سريّة إلى أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعريّ لمطاردة فلول الهاربين، ثُمَّ أمر على بالغنائم فحُبِمَت في الجعرانة، ثم سار على مقرّمته.

- ١- موقفُهم المُخزي والشنيع تُجاهَ دعوة المصطفى على وكيف أدمَوا قدمَي النبي على فداه أبي وأمّي والناس أجمعين، في الحادثة المشهورة في بداية الدعوة.
  - ٢- تكتُّل ثقيف مع قريش في صلح الحديبية، ونصرُهم لها على
     المسلمين.
    - ٣- وآخرُها قبلَ غزوِهم مساندتُهم لهوازنَ ضدَّ المسلمين.



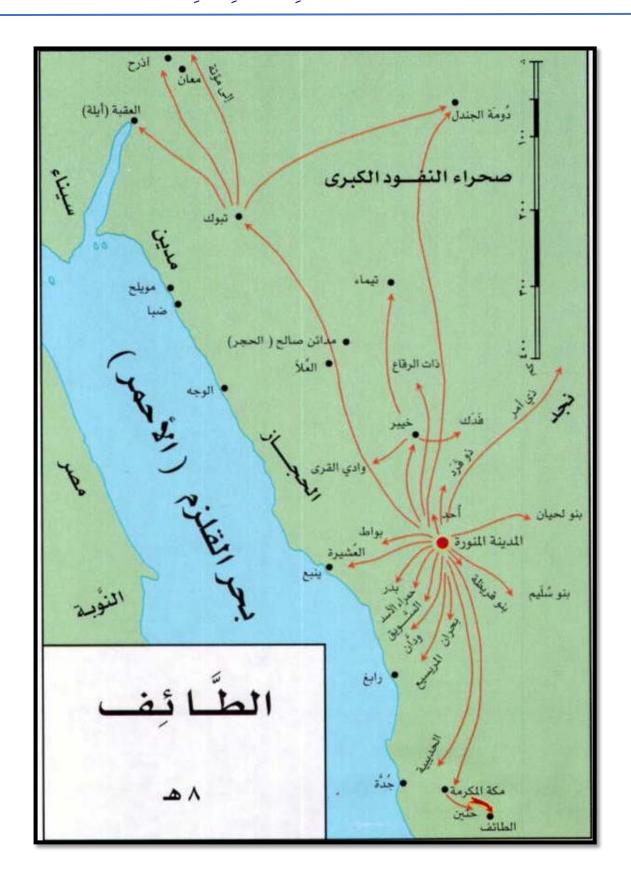



#### ♦ قبل المعركة:

- "- تطوير الأسلحة القتائية: إنَّ التخطيط الإستراتيجي للنبيِّ الله والنظرة البعيدة لنوعيّة المعارك وطبيعة الأرض التي سيخوضها مستقبلاً، كان لا بدَّ من تطويرِ للأسلحة الحربيّة وعدم الاكتفاء بالأسلحة التقليدية، فقام الله بإرسال مسعودِ بنِ عروة وغيلان (١) بن سلمة كانا بجرش (٢) يتعلّمان صنعة الدبابات والمجانيق والضُبور (٣).
- ٧- طلب الإمدادات والمؤازرات العسكرية: لما فرغ النبي على من حنين بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين (٤) يهدمه، وأمره أن يستقدم ما استطاع من قومه ويوافيه بالطائف، فانطلق الطفيل سريعاً إلى قومه، فهدم ذا الكفين، واستقدم أربعَمئةٍ من قومه، فوافوا النبيّ على بالطائف.



<sup>(</sup>١) غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف كان أحد وجوه ثقيف، وكان تحته عشرة نسوة في الجاهلية، فلما أسلم أمره رسول الله عليه أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن، (أسد الغابة لابن الأثير ٣٤٣/٤)

<sup>(</sup>٢) جرش: كزفر من مخاليف اليمن من جهة مكة، منه الأديم والإبل، (معجم البلدان ١٢٦/٢ والقاموس المحيط ٣٦٥/٢). وقال حمد الجاسر: "جرش: المدينة المعروفة قديما، وقد خربت الآن، ولا تزال أطلالها قائمة في أعلى وادي بيشة" (التعليق على كتاب المناسك للحربي ص ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) الدبابة: مشددة آلة تتخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبون وهم في جوفها.

والضبور: جمع ضبر: جلود تغشى خشبا فيها رجال تقرب إلى لحصون للقتال.

والمجانيق: جمع منجنيق. آلة ترمى بها الحجارة، كالمنجنوق معريقة. (القاموس المحيط ٢٥/١، و٢١٨/٣، والروض الأنف ٢٦٦/٣-٢٦٦). وقال محمود شيت خطاب: "يتألف المنجنيق بصورة عامة من عامود طويل قوي موضوع على عربة ذات عجلتين في رأسها حلقة أو بكرة يمر بها حبل متين، في طرفه الأعلى شبكة في هيئة كيس، توضع حجارة أو مواد محترقة في الشبكة، ثم تحرك بواسطة العامود والحبل، فيندفع ما وضع في الشبكة من القذائف ويسقط على الأسوار، فيقتل أو يحرق ما يسقط عليه".

وأما الدبابة: فعبارة عن آلة من الخشب الثخين المغلف بالجلود أو اللبود تركب على عجلات مستديرة، فهي عبارة عن قلعة متحركة يستطيع المشاة الاحتماء بها من نبال الأعداء (الرسول القائد ص ٢٥ وانظر صورتها ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) صنم عمرو بن حممة.

٣- انتقاء خطِّ المسير والحضُّ على التفاؤل في الأمور كلِّها: قال ابن إسحاق: "فسلك رسول الله على نخلة اليمانية (١) ثمَّ على قرن (٢)، ثمَّ على المليح (٣) ثمَّ على بحرة (٤) الرغاء من لية (٥) ، فابتنَى بها مسجداً فصلًى فيه.

قال ابن إسحاق: "ثم سلك في طريق يقال لها الضيقة (٦)، فلما توجَّه رسول الله عن اسمها فقال: "ما اسم هذه الطريق؟"، فقيل: الضيقة"، فقال: "بل هي اليسري"(٧).

<sup>(</sup> $^{(4)}$  سيرة ابن هشام  $^{(4)}$   $^{(4)}$  والروض الأنف  $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$  ، تاريخ الرسل والملوك  $^{(4)}$ 



<sup>(</sup>۱) هو واد يصب فيه يدعان، وبه مسجد لرسول الله ، وبه عسكرت هوازن يوم حنين (معجم البلدان لياقوت ٢٧٧/٥) ويدعان: يسمى الآن (جدعان) وهو بين سبوحة والشرائع، وسبوحة: بفتح السين المهملة وضم الموحدة – واد لهذيل يصب في نخلة اليمانية من الجنوب بطرف الزيمة من مغيب الشمس، يأتي سيله من جبلي كنثيل والأشعر، تبعد عن مكة (٤٣) كيلا على طريق البمانية حيث يطؤها الطريق هنالك، وعن الزيمة كيلين فقط (المجازيين اليمامة والحجاز لابن خميس ص

<sup>(</sup>٢) قرن: بفتح القاف وسكون الراء المراد به هنا قرن المنازل يعرف الآن بالسيل الكبير، يبعد عن مكة ثمانين كيلا، وعن الطائف (٥٣) كيلا، وهو من مواقيت الحج المكانية، ويقال له أيضا قرن الثعالب، يحرم منه أهل الطائف وأهل نجد – نجد اليمن – ونجد الحجاز، وأهل الكويت، وهذه الطريق هي طريق مكة القديمة إلى الطائف، فأعلاها وادي حنين ثم نخلة اليمانية، وهي معروفة بأسفلها قرية (الزيمة) وبأعلاها (البوباة) (البهيتا) حاليا (انظر معجم البلدان لياقوت ٣٣٢/٤).

<sup>(</sup>٣) المليح: تصغير ملح: واد بالطائف مر به النبي عنه عند انصرافه من حنين إلى الطائف.

وهو واد يصب في وادي قرن إذا تجاوز السيل الكبير، يصب فيه من ضفتيه اليمنى من الشرق، ما زال معروفا، يسكنه قوم من خزاعة وأعلاه يسمى السيل الصغير، شمال الطائف على (٣٠) كيلا (معجم البلدان لياقوت ١٩٦/٥ ومعجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) بحرة الرغاء -بفتح الباء على الصواب، وهي معروفة اليوم بطرف ليّة من الجنوب على (١٥) كيلا جنوب الطائف (معجم البلادان لياقوت ٢٥١) ومعجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي ص ٢٥٤).

<sup>(°)</sup> ليّة: بتشديد الياء وكسر اللام من نواحي الطائف، مر به رسول الله ﷺ حين انصرافه من حنين يريد الطائف وأمر وهو بليّة بهدم حصن مالك بن عوف (معجم البلدان ٣٠/٥)

<sup>(</sup>٦) بالفتح والسكون والقاف: طريق بين الطائف وحنين. (معجم البلدان ٣/٤٦٥).

#### ♦ ومضة قيادية في الطريق إلى الطائف:

كثيراً ما يتعرَّض القائد لمواقف مؤذيةٍ ومزعجة من جنده بقصد أو بدون قصد؛ فترى بعضهم يغفُل أوينسى، ومنهم من يتغافل ويتناسى التراتبيّة بينه وبين قائده، فتورث عندهم شيئاً من اللا مبالاة، وخصوصاً في الأوقات التي تكثر فيها مخالطة القائد لجنده.

فما كان تصرُّف القيادة النبويّة عندما تعرَّض على الأذَى غيرِ مقصود من الصحابيّ الجليل عبد الله بن أبي حدرد ﴿ الله عبد الله بن أبي حدرد ﴿ الله عبد ا

روى الواقدي في مغازيه عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلميّ أنّه قال: "كنت مع النبيّ في مسيرة وهو يحادثني، فجعلت ناقتي تلصق بناقته، وكانت ناقتي ناقة شهمة (۱) ، فجعلت أريد أن أنحِيها فلا تطاوعني، فلصقت بناقة النبيّ في وأصيبت رجله فقال: أخ! أوجعتني! فرفع رجله من الغرز كأنّها جمارة (۲)، ودفع رجلي بمحجن في يده، فمكث ساعة لا يتحدّث، فو الله ما نزلت حتّى ظننت أن سينزل في عذابّ، قال: فلمّا نزلنا قلت لأصحابي: إني أرعى لكم، ولم يكن ذلك يومَ رعيتي، فلما أرحت الظهر عليهم قلت: هل جاء أحد يبغيني؟ فقالوا: رسول الله في جاء يبغيك، فقلت في نفسي: هي والله هي! ....... قال: ثمّ جاء بعد رجلٌ من قريش يبتغيني، قال: فخرجت خائفاً حتّى واجهت رسول الله في، فجعل يبتسم في وجهي وقال: أوجعتك بمحجني البارحة؟ ثم قال: خذ هذه القطعة من الغنم، قال: فأخذتُها فوجدتها ثمانين شاةً ضائنة "(۳).

فقد شمل تصرُّف القيادة النبويّة على أمر يصعب على الكثير من القادة تطبيقه



<sup>(</sup>١) ناقة شهمة: أي جلدة.

<sup>(</sup>٢) الجمارة: قلب النخلة وشحمتها، شبه ساقه ببياضها.

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي (٣/٩٣٠).

بسهولة أو بنوع من المرونة، وهو الانتقال والتبديل بين القيادة العسكرية إلى القيادة المدنية، بينما يختلف ويتميَّز كلُّ فنِّ منهما عن الآخر (١) بحسب ما يليق بكلِّ مقامٍ زماناً ومكاناً، وهذا الأمر لا يتمتَّع به إلّا القادة الربّانيُّون فقد انتقل عِين أمرين هما:

1) التأديب والتعليم: فمقام العسكريّة مقامٌ حسّاس وعزيز خصوصاً في خضمّ المعارك، حيث لا مكانَ للمجاملات أو التغافل والتجاوز، حيث يمكن أن تتوسّع فيه دائرة الخطأ والفوضى؛ وخصوصاً فيما يتعلّق بالنظام والانضباط.

يَقُولُ صن ترُو فِي فَنُ الحَرْبِ<sup>(۲)</sup>: "إنْ كُنْتَ طَيِّبًا مُتَسَاهِلًا، لَكِنْ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى جَعْلِ جُنُودِكَ يَعْرِفُونَ حُدُودَ سُلْطَاتِكَ عَلَيْهِمْ، أَوْ كُنْتَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى فَرْضِ أَوَامِرِكَ بِالْقُوّةِ، أَوْ كُنْتَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى قَمْعِ مَظَاهِرِ الْفَوْضَى وَالشَّغَبِ، فَوَقْتَهَا يُصْبِحُ جُنُودُكَ كَالأَطْفَالِ المُدَلَّلِينَ، لَا نَفْعَ يُرْتَجَى مِنْهُمْ وَلَا فَائِدَة، إِذَا خَافَكَ جُنُودُكَ وَخَشَوْكَ لَمْ يَخْشَوا العَدُوّ "(٣).

<sup>(</sup>٣) وَيَقُولُ (ص٨٣): «القَائِدُ الَّذِي يَعْمَدُ لِلتَّهْدِيدِ وَالوَعِيدِ وَالطُّغْيَانِ فِي البِدَايَةِ، ثُمَّ تَحْتَ وَطُأَةِ الخَوْفِ مِنْ إعْدَادِ العَدُوِّ يُحْمِنُ مُعَامَلَةَ رِجَالِهِ خَوْفًا مِنْ تَمَرُّدهِمْ، لَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى انْعِدَام الحَدِّ الأَذْنَى مِنْ الفَهْم وَالإِدْرَاكِ لَدَيْهِ».



<sup>(</sup>۱) تتفق القيادة العسكرية مع القيادة المدنية في كثير من الأمور، غير أن ما يميز العسكرية عن المدنية أمور أهمها: ١-الحزم والشدة مع الأخطاء الفردية الصغيرة في خضم العمل، وخصوصاً فيما يتعلق بالانضباط والنظام، ومعالجتها

ا المترم والمقدة مع المتحدة المدنية قد تعالج الأمر من خلال التغافل. في أسرع وقت، بينما القيادة المدنية قد تعالج الأمر من خلال التغافل.

٢-يختلف مبدأ الشفافية في تداول المعلومات واطلاع الفريق عليها بين القيادة العسكرية والمدنية، فالمعلومات العسكرية لها طابع خاص في سريّتها وطريقة التعامل معها بخلاف المعلومة المدنية.

٣-مبدأ المشاركة باتخاذ القرار في القيادة العسكرية يكن في حدوده الدنيا.

٤- ارتفاع القوة السلطوية في القيادة العسكرية، سواءً فيما يتعلق بإصدار القرارات والأوامر، أو في شدة تعاملها فيما يتعلق بالسمع والطاعة، بخلاف القيادة المدنية حيث ينخفض هذا الأمر.

<sup>(</sup>۲) (ص٤٩٥).

٢) تأليف القلوب وجبر الخواطر: فبعد أن علم النبي على أبا حدرد درساً بليغاً في الجندية والحياة العسكرية، ها هو على ينتقل لفن قيادي آخر يصلح ضمن الطابع المدني، والذي يزيد بعلاقة الحب والتفاني بالطاعة بين القائد وجنده.

#### ❖ وصول القوّات الإسلامية:

حين وصل النبي عنه الطائف بنَى مسجداً والذي يعتبر بمنزلة غرفة العمليات العسكرية والتعبئة والشحن المعنوي والإيماني للمسلمين، وحجر الأساس للتذكير بغاية الجهاد والقتال وهي العبودية المطلقة لله ربِّ العالمين، وما إن فرغ عنه مسجده اقتربت قوات المسلمين من حصن الطائف ضمن المدى لنبالها وسهامها فأصاب المسلمين جِراحٌ وقتلٌ.

قال ابن إسحاق: "ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَتَى نَزَلَ قَرِيبًا مِنْ الطَّائِفِ، فَضَرَبَ بِهِ عَسْكَرَهُ، فَقُتِلَ بِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِالنَّبْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَسْكَرَ اقْتَرَبَ مِنْ حَائِطِ الطَّائِفِ، فَكَانَتِ النَّبْلُ تَنَالُهُمْ، وَلَمْ يَقْدِرِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوا حَائِطَهُمْ، أَغْلَقُوهُ لُونَهُمْ، فَلَمَّا أُصِيبَ أُولَئِكَ النَّقُرُ مِنْ أَصْحَابِهِ بِالنَّبْلِ وَضَعَ عَسْكَرَهُ عِنْدَ مَسْجِدِهِ الَّذِي بِالطَّائِفِ الْيَوْمَ "(١).

#### ♦ معالجة المستجدّات:

بعدما ثَابَتْ وعادَت قوات المسلمين إلى مسجده على بالطائف (غرفة العمليّات العسكريّة) تمَّت دراسة المستجدّات، فأشار سلمانُ الفارسيُ بإدخال نوع من الأسلحة غير التقليديّة (المنجنيقات، الدبّابات)، فكان ذلك موافقاً لخطّة النبيّ السالمسبقة، عندما أرسل مسعود بنَ عروة وغيلانَ بن سلمة لتعلُّم صناعتها بجرش. فعن الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَج، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ، قَالُوا: " شَاوَرَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام، ذِكْرُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ بَعْدَ حُنَيْنٍ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ ، (الطَّرِيقُ إِلَى الطَّائِفِ) ، (٢٨٤/٢).



أَصْحَابَهُ فِي حِصْنِ الطَّائِفِ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَى أَنْ تَنْصِبَ الْمَنْجَنِيقَاتِ عَلَى تَنْصِبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى حِصْنِهِمْ فَإِنَّا كُنَّا بِأَرْضِ فَارِسَ نَنْصُبُ الْمَنْجَنِيقَاتِ عَلَى الْحُصُونِ، وَتُنْصَبُ عَلَيْنَا، فَنُصِيبُ مِنْ عَدُونِنا، وَيُصِيبُ مِنَّا بِالْمَنْجَنِيقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْجَنِيقٌ طَالَ الثَّوَاءُ (۱)، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعَمِلَ مَنْجَنِيقًا بِيَدِهِ، فَنَصَبَهُ عَلَى مَنْجَنِيقٌ طَالَ الثَّوَاءُ (۱)، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعَمِلَ مَنْجَنِيقًا بِيَدِهِ، فَنَصَبَهُ عَلَى حَصْنِ الطَّائِفِ، وَيُقَالُ: قَدِمَ بِالْمَنْجَنِيقِ يَزِيدُ بْنُ زَمْعَةَ وَدَبَّابَتَيْنِ، وَيُقَالُ: الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرو، وَيُقَالُ: خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ (۲).

ثمَّ فُرض ﷺ الحصار وقُطِعت طرق الإمداد(٣).

#### الهجوم الثاني:

بدأ الهجوم الثاني لقوّات المسلمين بقيادة النبيّ ﷺ على حصن الطائف ضمن تكتيك عسكريّ جديد.

ح-أن مدة الحصار كانت خمسة وعشرين يوماً كما ورد في حديث عبد الله بن سنان عند ابن أبي شيبة.



<sup>(</sup>١) (الثواء): الإقامة.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة البيهقي، جُمَّاعُ أَبُوابِ فَتْحِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، بَابُ مَسِيرِ النَّبِيِّ عَيِّ إِلَى الطَّائِفِ وَذَلِكَ فِي شَوَّالٍ سَنَهُ تَعَالَى، بَابُ مَسِيرِ النَّبِيِّ عَيِّ إِلَى الطَّائِفِ وَذَلِكَ فِي شَوَّالٍ سَنَهُ تَعَالَى، بَابُ مَسِيرِ النَّبِيِّ عَيِّ إِلَى الطَّائِفِ وَذَلِكَ فِي شَوَّالٍ سَنَهُ تَعَالَى، بَابُ مَسِيرِ النَّبِيِّ عَيِّ إِلَى الطَّائِفِ وَذَلِكَ فِي شَوَّالٍ سَنَهُ تَعَالَى، مَانٍ، (١٦٥/٥).

<sup>(</sup>٣) واختلف أهل السير بمدة الحصار الذي فرضه عن الطائف بأقوال عدة:

أ-كانت مدة الحصار بضعا وعشرين ليلة وهي رواية ابن إسحاق.

ب-كانت مدة ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك وهي رواية أخرى عن ابن إسحاق ورواية أبي داود في المراسيل.

ج-أن مدة الحصار كانت أربعين يوما وهو حديث أنس عند أحمد ومسلم وهذا الحديث والذي قبله لا يستقيم مع بقية الأحاديث.

د-أن الحصار دام بضع عشرة ليلة وهي رواية البيهقي عن موسى ابن عقبة وعروة بن الزبير.

ه-أن مدة الحصار كانت نصف شهر وهي رواية الطبري من مرسل عروة بن الزبير أيضا، ورواية الواقدي.

و-كان الحصار سبعة عشر يوماً وهو حديث أبي عبيدة بن الجراح عند البيهقي.

ز -كانت مدة الحصار سبع عشرة أو ثمان عشرة أو تسع عشرة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف عند خليفة بن خياط وغيره.

- ١- فرقة المدفعية (قصف ودك الطائف): فعَنْ أَبِي عُبَيْدَة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمُ الْمَنْجَنِيقَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا "(١).
   وعن مكحول ﴿ اللهِ أَنَّ النبيَ إِنَّ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ على أَهْلِ الطائف(٢).
- ٢- هجوم القوّات المدرعة: ما إن قامت القوّات الإسلامية بالتمهيد المدفعيّ المتمثّل بالمجانيق، حتّى اندفعت فرقة المدرَّعات لفتح ثغرة في حصن الطائف لدخول قوّات المشاة ولكنَّ التحضيراتِ القويّةَ والمسبقة لأهل الطائف تسبَّبت لتلك الهجمة بالفشل.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الشَّدْخَةِ عِنْدَ جِدَارِ الطَّائف، دخل نفَرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الشَّدْخَةِ عِنْدَ جِدَارِ الطَّائِفِ لِيَخْرِقُوهُ، أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي تَحْتَ دَبَّابَةٍ، ثُمَّ زَحَفُوا بِهَا إِلَى جِدَارِ الطَّائِفِ لِيَخْرِقُوهُ، فَأَرْسَلَتْ عَلَيْهِمْ ثَقِيفٌ سِكَكَ الْحَدِيدِ مُحْمَاةً بِالنَّارِ، فَخَرَجُوا مِنْ تَحْتِهَا، فَرَمَتْهُمْ ثَقِيفٌ سِكَكَ الْحَدِيدِ مُحْمَاةً بِالنَّارِ، فَخَرَجُوا مِنْ تَحْتِهَا، فَرَمَتْهُمْ ثَقِيفٌ بِالنَّارِ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ رِجَالًا(٣).

٣- استخدام الحرب النفسية: فقد قام على بزيادة الضغط النفسي على أهل الطائف بعد دكِّ حصونهم، أن أمر بحصاد أحبِ أموالهم وأنفسها لديهم. فعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ، قَالَ: " وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَقْبَةَ فِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ، قَالَ: " وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَقْبَةَ مِنْ عَشْرَةَ لَيْلَةً يُقَاتِلُهُمْ، فَذَكَرَهُ، قَالَ: وَقَطَعُوا طَائِفَةً مِنْ عِنْدَ حِصْن الطَّائِفِ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يُقَاتِلُهُمْ، فَذَكَرَهُ، قَالَ: وَقَطَعُوا طَائِفَةً مِنْ

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في "المراسيل" (٣٣٥) قال: حدثنا محمدُ بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن ثور، عن مكحول أن النبيّ عَيْ نَصَبَ المجانيقَ على أهلِ الطائف. هكذا مرسلٌ، ورواه الترمذي في كتاب الأدب باب: ما جاء في الأخذ من اللحية. عقب الحديث (٢٧٦٣) فأسقط مكحولًا فقال الترمذي: سمعت قتيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن رجل عن ثور بن يزيد: أن النبيّ عَيْ نصب المنجنيق على أهل الطائف قال قتيبة. قلت لوكيع من هذا؟ قال: صاحبكم عمرو بن هارون اه، لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٤/ ١١٦: ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولًا، ذكره معضلًا عن ثور اه. (٣) سيرة ابن هشام (٢٨٣/٢).



<sup>(</sup>١) السنن الكبرى البيهقي، جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيرِ، بَابُ قَطْع الشَّجَرِ وَحَرْقِ الْمَنَازِلِ برقم (١٨١٢٠)، (١٤٤/٩).

وقد اتبع النبي على مع بعض قادات العدوِ هذا الأسلوب، مع سيد هوازن – مالك بن عوف – قال الواقدي: "ورأى رسول الله على يومئذ قصراً، فسأل عنه، فقالوا: هذا قصر مالك بن عوف، فقال: أين مالك؟ قالوا: هو يراك الآن في حصن ثقيف، فقال رسول الله على: من في قصره؟ قالوا: ما فيه أحد، قال رسول الله على: حرقوه! فحرق من حين العصر إلى أن غابت الشمس "(٣).

3- إثارة الاضطرابات والتمرُّدات في صفوف العدق: من خلال إعلان القيادة النبويّة بمكافئة العبيد بالحرِّيَّة، فكان ذلك دافعاً لهرب الكثير من العبيد، وخلقِ الاضطراب في الطائف.

فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنَّ يَوْمَ الطَّائِفِ: (مَنْ خَرَجَ إِلَيْنَا مِنَ الْعَبِيدِ، فَهُوَ حُرُّ) ، فَخَرَجَ عَبِيدٌ مِنَ الْعَبِيدِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرَةَ، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ



<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيرِ، بَابُ قَطْع الشَّجَرِ وَحَرْقِ الْمَنَازِلِ، برقم (١٨١١٨)، (١٤٩/٩).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى البيهقي، كتاب جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيرِ، بَابُ قَطْع الشَّجَرِ وَحَرْقِ الْمَنَازِلِ، برقم (١٨١١٧)، (١٤٣/٩).

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي (٢/٤/٢).

عليسي (١).

وكان عدد العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف ولحقوا بالمسلمين ثلاثةً وعشرين عبداً.

٥- التعبئة الإيمانية للمقاتلين: عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِي حَصْنَ الطَّائِفِ أَوْ قَصْرَ الطَّائِفِ، السُّلَمِيِّ قَالَ: (مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَي قَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ)، فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذِ سِتَّةَ فَقَالَ: (مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَيْ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ)، فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّة عَشَرَ سَهْمًا، (وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَيْ، فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّدٍ)(٢).

#### إنهاء الحصار وعودة قوّات المسلمين إلى مكّة:

بعد تطوُّر أحداث المعركة، وبعد معطياتٍ عدَّةٍ جديدة، أمرت القيادة النبويَّة بإنهاء الحصار والعودة إلى مكّة المكرَّمة، ومن تلك المعطيات:

- ١- قوّة استعدادات ثقيف وقوّة دفاعاتهم.
- ٢- إسلام القبائل حول الطائف: فصارت ثقيف محاصرةً فعليًا من كلّ الجوانب، ولا حاجة لمكوث الجيش في الحصار أكثر من ذلك.

فعن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عروةَ، قال: سار رسول الله عَنْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ - يَعْنِي مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ - حَتَّى نَزَلَ الطَّائِفَ، فَأَقَامَ نِصْفَ شَوْرِهِ ذَلِكَ - يَعْنِي مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ - حَتَّى نَزَلَ الطَّائِفَ، فَأَقَامَ نِصْفَ شَهِر يقاتلهم رسول الله وَأَصْحَابُهُ، وَقَاتَلَتْهُمْ ثَقِيفٌ مِنْ وَرَاءِ الْحِصْن، لَمْ

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، مسند أبي نجيح السلمي، برقم (١٩٤٢٨)، ( ١٦٧/٣٢)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۹)، (۲۰۱/٤) واللفظ له، وأبو يعلى (۲۰۱٤)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار) (٤٢٧٠)، تعليق شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب وتدليس الحجاج، وتحقيق أحمد شاكر: إسناده صحيح.

يَخْرُجْ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَأَسْلَمَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ، وَجَاءَتْ رَسُولَ الله وفودُهم، ثمَّ رجع النبيُّ وَلَمْ يُحَاصِرْهُمْ إِلا نِصْفَ شَهْرِ (١).

٣- الشورى: قال الواقديّ: حدَّثني كثيِّرُ بنُ زيد بن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: لمّا مضَت خمسَ عشرة من حصار الطائف استشار رسول الله على نوفل بن معاوية الديليّ (٢) فقال: " يا نوفل ما ترى في المقام عليهم؟ " قال: يا رسول ثعلب في جحر إن أقمتَ عليه أخذتَه، وإن تركته لم يضُرَّك (٣).

3-رؤيا النبي عَيْ قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ: وَبَلَغَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ، إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أُهْدِيَتْ لِي لِأَبِي بَكْرٍ ، إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أُهْدِيَتْ لِي لَأَبِي بَكْرٍ ، إِنِّي رَأَيْتُ أَنِي أُهْدِيَتْ لِي قَعْبَةٌ مَمْلُوءَةٌ زُبْدًا فَنَقَرَهَا دِيكُ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهَا) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَظُنُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تُدْرِكَ مِنْهُمْ يَوْمَكَ هَذَا مَا تُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ (وَلَا أَنَا، مَا أَرَى ذَلِكَ)(٤).

وذكر ابن هشام في سيرته: "أنَّ خويلة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص السُّلَميّة، وهي امرأة عثمان، قالت: يا رسول الله، أعطِني إن فتح الله عليك الطائف حلىً بادية بنتِ غيلان بن مظعون بن سلمة، أو حلىً



<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت: ۳۱۰ هـ)، دار التراث – بيروت، ط۲ –۱۳۸۷ هـ، (۸۳/۲).

<sup>(</sup>٢) نَوْفَل بن مُعَاوِية، (٠٠٠ -نحو ٦٠ هـ = ٠٠٠ -نحو ٦٨٠ م) ، نوفل بن معاوية بن عروة (أو عمرو) الديليّ الكناني: معمر، من الصحابة. له أحاديث، شهد بدرا والخندق مع المشركين، وكان له ذكر ونكاية، ثم أسلم وشهد الفتح وحنينا والطائف. ونزل المدينة، ومات بها، في خلافة معاوية، أو أيام يزيد، قيل: عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام، (الأعلام لزركلي).

<sup>(</sup>۳) السيرة لا بن كثير (٦٦٢/٣).

<sup>(</sup>٤) السيرة لابن هشام (٢/٤٨٤).

الفارعةِ بنت عقيل، وكانتا من أحلى نساء ثقيف، فذكر لي أنَّ رسول الله على قال لها: وإن كان لم يؤذَنْ لي في ثقيف يا خويلة؟ فخرجت خويلة، فذكرت ذلك لعمر بنِ الخطاب، فدخل على رسول الله على، فقال (يا رسول الله): ما حديث حدَّثتنيه خويلة، زعمَت أنّك قلتَه؟ قال: قد قلتُه، قال: أو ما أُذِنَ لك فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أفلا أؤذِنُ بالرحيل؟ قال: بلى. قال: فأذنَ عمرُ بالرحيل"(١).

#### ♦ وقفات عسكرية وومضات قيادية وعودة القوّات المقاتلة:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الطَّائِف، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا، قَالَ: (إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ). فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: نَذْهَبُ وَلاَ نَفْتَحُهُ ؟! وَقَالَ مَرَّةً: (نَقْفُلُ). فَقَالَ: (إِنَّا قَافِلُونَ غَدَوْا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ: (إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ). فَأَعْجَبَهُمْ، فَضَحِكَ النَّبِيِّ ﷺ (٢). (٣)

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كِتَابُ المَغَازِي، بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ، برقم (٤٣٢٥)، (١٥٦/٥).



<sup>(</sup>۱) السيرة لابن هشام (۲/٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) وَمَعَنَى الحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ قَصَدَ الشَّفَقَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَالرِّفْقَ بِهِمْ بِالرَّحِيلِ عَنْ «الطَّابُفِ»؛ لِصُعُوبَةِ فَتْحِهَا، وَذَلِكَ لِتَقَوِّي أَهْلِهَا بِحُصُونِهِمْ المَنيعَةِ، وَذَلِكَ عَلَى الرُّعْمِ مِنْ أَنَّهُ عَلِيمَ أَوْ رَجَى فَتْحَهَا بَعْدُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ كَمَا جَرَى. فَلَمَا رَأَى لِتَقَوِّي أَهْلِهَا بِحُصُونِهِمْ المَنيعَةِ، وَذَلِكَ عَلَى الرُّعْمِ مِنْ أَنَّهُ عَلِيمَ أَوْ رَجَى فَتْحَهَا بَعْدُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ كَمَا جَرَى. فَلَمَا رَأَى الرَّفِقِ عَلَى المُقَامِ وَالحِهَادِ، أَقَامَ وَجَدَّ فِي القِتَالِ، فَلَمَّا أَصَابَتُهُمْ الْجِرَاحُ رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ قَصْدُهُ أَوْلًا مِنْ الرَّفِقِ بِهِمْ، فَقَرِحُوا بِذَلِكَ لِمَا رَأُولُ مِنْ المَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ. وَلَعَلَّهُمْ نَظَرُوا فَعَلِمُوا أَنَّ رَأْيَ النَّبِيِّ عَيْتُ أَنْفَعُ لَهُمْ وَأَكْثَرُ بَرَكَةٍ وَأَحْمَدُ عَاقِبَةً وَأَصْوَبُ مِنْ رَأْيِهِمْ، فَوَافَقُوا عَلَى الرَّحِيلِ، وَقَرِحُوا بِذَلِكَ، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَيْتُ بَعُجُبًا مِنْ سُرْعَةِ بَبَدُّلِ رَأْيِهِمْ، وَلِمَا لَمِسَ فِيهِمْ مِنْ وَأَصْوَبُ مِنْ رَأْيِهِمْ، فَوَافَقُوا عَلَى الرَّحِيلِ، وَقَرِحُوا بِذَلِكَ، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَيْتُ بَعُجُبًا مِنْ سُرْعَةِ بَبَدُلِ رَأْيِهِمْ، وَلِمَا لَمِسَ فِيهِمْ مِنْ وَالْعَوْرِ مِعَ عَلَى السَّلَامَةِ فِي آنٍ وَاحِدٍ، وَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الأَضْدَادِ الْغَالِبَةِ فِي حَالِ الحَرْبِ، وَاللَّهُ أَغْلَمُ.

#### الومضة الأولى:

في أوقاتٍ وأحوالٍ كثُرِ قد يقرِّرُ القائدُ إنهاءَ المعركة والقفولَ دون تحقيق فتح أو هزيمة للأعداء، بالرغم من وجود الإمكانات العسكريّة اللازمة، وذلك لأسبابٍ كثرٍ أهمُها:

- ١ تحقُّقُ المرادِ والهدف والغاية التي كانت سبباً للغزوة.
  - ٢- السيطرة الحكمية والفعلية على المنطقة.
- ٣- تكبُّدُ خسائرَ تفوق ما يمكن تحقيقه من مرابحَ بكثير.
- ٤- الشفقة على الجنود وعدمُ إيرادِهم مهلكةً محقَّقة غالباً.

ورغم تلك الأسباب قد يرغب الجنود بمتابعة القتال ويعظم لديهم الانسحاب والرجوع، وخصوصاً إن توفّرت الإمكانات، إضافةً إلى وجود الروح القتاليّة والتي تكون في ذروتِها بعد نصرٍ ساحق قريب، ويعود هذا إلى عدم درايتهم الكافية بالتفاصيل والمعطيات للمعركة، واندفاع وغليان لشبابٍ مؤمن متحمّس، فيسمح القائد لأولئك الجند بمناوشة جديدة محسوبة ومدروسة، تُثبِّتُ لهم رِفقَ القيادة بهم، وحُسنَ تدبيرها والثقة بتوجُّهاتها التي بنيت على تخطيطٍ ومشُورة، ولامتصاص الاندفاع الزائد عن المطلوب من الجند، وعلى قرب من هذا المشهد ما حدث مع صحابة رسول على حين أراد القفول والرجوع إلى مكّة.

يقول ابن حجر في الفتح: "إنا قافلون أي راجعون إلى المدينة قوله فثقل عليهم، بين سبب ذلك بقولهم نذهب ولا نفتحه. وحاصل الخبر أنهم لمّا أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم فلمّا رأى ذلك أمرَهُم بالقتال، فلم يُفتَح لهم، فأصيبوا بالجراح؛ لأنّهم رمَوا عليهم من أعلى السور، فكانوا ينالون منهم بسهامهم، ولا تصل السهام إلى من على السور، فلمّا رأوا ذلك تبيّن لهم تصويبُ الرجوع، فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ؛ ولهذا قال: فضحك".



#### الومضة الثانية:

إنَّ نظرة القيادة العسكريّة كثيراً ما تكون مختلفةً عن نظرة الجند؛ فالقيادة تنظر من زوايا عدّة وبأفق أكبر، وما ذلك إلّا لسعة اطِّلاعها على المعلومات بأدقِ التفاصيل، وقدرتها على تقدير المواقف بناءً على الإمكانات والقدرات المتاحة بين يديها، ويضاف إلى ذلك التحمُّسُ الفيّاضُ لدى الشباب المجاهد وإندفاعُه القويُّ. فما هو التصرُّفُ الصحيحُ حيالَ هذا الأمر؟

القيادة الناجحة هي التي تقدِّر بناءً على ما يتوفَّر لها من معلومات ومعطيات ضمن ساحة المعركة بين أمرين:

1-النزول على رأي الجند: وذلك عند تساوي المصالح مع المفاسد في ظاهر الحال، ووجود شحنة انفعاليّة متّقدة في نفوس المقاتلين يجب تغريغُها في المكان الصحيح والتي قد تتوافق مع رغبة داخليّة من القيادة بتلقين الجند دروساً عمليّة تربويّة نافعة، ترتقي بهم وتعلّمُهم السمع والطاعة والصبر والتأنيّ والنفسَ الطويل لبلوغ الهدف بأقلِّ الخسائر وأكبرِ الربح، إضافة إلى زرع الثقة بقرارات القيادة وهو قريب ممّا حدث في غزوة أحد، وفي حصار الطائف في الحديث سالف الذِكر.

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [فَيُوَلَقُ آل عمران:١٥٢].

فإن النّبِيّ عَنِيهُ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ حِينَ غَزَا أَبُو سُفْيَانَ وَكُفّارُ قُرِيْشٍ: (إِنّي رَأَيْتُ كَأْنِي لَبِسْتُ دِرْعًا حَصِينَةً، فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ، فَاجْلِسُوا فِي ضَيْعَتِكُمْ، وَقَاتِلُوا مِنْ وَرَائِهَا، وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ قَدْ شُبِكَتْ بِالْبُنْيَانِ فَهِي كَالْحِصْنِ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ وَرَائِهَا، وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ قَدْ شُبِكَتْ بِالْبُنْيَانِ فَهِي كَالْحِصْنِ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا: يَا رَسُولَ اللّهِ اخْرُجْ بِنَا إِلَيْهِمْ فَلْثُقَاتِلْهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُبَيّ بْنِ سَلُولٍ: نَعَمْ وَاللّهِ يَا نَبِيَّ اللّه مَا رَأَيْتُ، إِنَّا وَاللّهِ مَا نَزَلَ بِنَا عَدُو قَطُ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ، فَلَمُعلَولِ: نَعَمْ وَاللّهِ يَا نَبِيَّ اللّه مَا رَأَيْتُ، إِنَّا وَاللّهِ مَا نَزَلَ بِنَا عَدُو قَطُ فَخَرَجْنَا إلَيْهِ، فَلَمُنَا عَدُونَا، فَكَلّمَهُ فَأَصَابَ فِينَا، وَلَا تَنَيْنَا فِي الْمَدِينَةِ، وَقَاتَلْنَا مِنْ وَرَائِهَا إِلّا هَزَمِنَا عَدُونَا، فَكَلّمَهُ أَنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الللهِ اخْرُجْ بِنَا إِلَيْهِمْ، فَدَعَا بِلَأَمْتِهِ فَلَاسَمَةُ مَا أَنْ الصَّرْعَى إِلّا سَتَكْثُرُ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ، إِنِي أَرَى فِي النّوْمِ فَلِيسَهَا، ثُمَّ قَالُ: (مِا أَظُنُ الصَّرْعَى إِلّا سَتَكْثُرُ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ، إِنِي أَرَى فِي النَوْمِ فَلَكُ: (إِنّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِي إِذَا لَيسَ لَأَمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يَلْقَى فَالًا النَّاسَ)(١).

فكان لهذا الدرس البليغ من القيادة النبوية أثرٌ مديد ظهرت نتائجُه يوم الخندق. قال الواقديّ في غزوة الخندق: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ مُشَاوَرَةَ أَصْحَابِهِ فِي الْحَرْبِ فَقَالَ: (أَنَبْرُزُ لَهُمْ مِنْ الْمَدِينَةِ، أَمْ نَكُونُ فِيهَا وَنُخَنْدِقُهَا عَلَيْنَا، أَمْ نَكُونُ قِيبًا وَنَجْعَلُ ظُهُورَنَا إِلَى هَذَا الْجَبَلِ؟)، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: نَكُونُ نَكُونُ قَرِيبًا وَنَجْعَلُ ظُهُورَنَا إِلَى هَذَا الْجَبَلِ؟)، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: نَكُونُ مَمَّا يَلِي بُعَاثَ إِلَى تَتِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى الْجُرْفِ. فَقَالَ قَائِلٌ: نَدعُ الْمَدِينَةَ خُلُوفًا، فَقَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا إِذْ كُنَّا بِأَرْضِ فَارِسَ وَتَخَوَّفْنَا الْخَيْلَ خَنْدَقْنَا فَقَالَ مَلْمَانُ الْمُسْلِمِينَ، وَذَكَرُوا عَلَيْنَا، فَهَلْ لَك يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نُخَنْدِقَ؟ فَأَعْجَبَ رَأْيُ سَلْمَانَ الْمُسْلِمِينَ، وَذَكَرُوا عَلَيْنَا، فَهَلْ لَك يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نُخَنْدِقَ؟ فَأَعْجَبَ رَأْيُ سَلْمَانَ الْمُسْلِمِينَ، وَذَكَرُوا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (٩٧٣٥) كِتَابُ المَغَازِي-وَقْعَةُ أُحُدٍ.



حِينَ دَعَاهُمْ النّبِيُ عَلَى يَوْمَ (أُحُدٍ) أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يَخْرُجُوا، فَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ الْخُرُوجَ وَلَا يَخْرُجُوا، فَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ الْخُرُوجَ وَلَا يَخْرُجُوا الثّبَاتَ فِي (الْمَدِينَةِ)(١).

7- إمضاء رأي القيادة: وذلك عندما توقن القيادة المَفسَدة بالنزول على رأي الجُند، وإن تسبَّب ذلك في امتعاض الجند واحتقانِهم، حيث أنَّ نظرة القيادة تختلف عن نظرة الجند كما أسلفنا الذكر، وسيزول ذلك الاحتقان والامتعاض عند الجند في أوَّل ما تتكشَّف الأمور عن سَداد ورُجحان رأي القيادة، ومثاله ما كان في صلح الحديبية.

تذكرة بصلح الحديبية: فحين وافق رسول الله على شروط المعاهدة، والتي بدت للكثير من المسلمين أنَّ فيها إجحافاً وذلاً للمسلمين، ومنهم سيّدنا عمر عين قال للنبيّ على : (ألسنا على الحقِّ وعدوُنا على الباطل؟، قال على المي، فقال: فَلِمَ نعطي الدنيَّة في ديننا إذاً ؟)(٢).

ومع ذلك لم تلتفت القيادة النبوية لتغيُّظ الجند واستشاطتهم، فقد كانت مُدركة وموقنة أنَّ هذا الصلح سيكون فاتحة خير وبركة ونصر للمسلمين، ولن تظهر للمسلمين ثمراتُها إلّا بعد فترة من الزمن.

فصلح الحديبية وأحداثه، كان درساً بليغاً في السمع والطاعة والثقة بقرارات القيادة، حيث أنَّ من اعترض بالأمس قد ندم اليوم، فهذا سيِّدنا سهل بن حنيف يقول: (اتَّهِمُوا رَأْيْكُمْ، رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا، إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِنَا هَذَا)(٣)، وهذا سيِّدنا عمرُ هي قد بقي زمناً طويلاً متخوِّفاً أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرٍ أَمْرِنَا هَذَا)

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري رقم(٧٣٠٨)، كِتَابُ الْإعْتِصَام بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ -بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ القِيَاسِ، (١,٣/٤).



<sup>(</sup>١) المَغَازي لِلوَاقِدِيّ (٢/٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري رقم (٢٧٣١)، كِتَابُ الشُّرُوطِ -بَابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ (٢) صحيح البخاري رقم (٢٧٣١).

أَن يُنزِلَ اللهُ به عقاباً لما قاله يوم الحديبية، وكان يقول: "مَا زِلْتُ أَصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّي وَأَعْتِقُ مِنَ الَّذِي صَنَعْتُ مَخَافَةَ كَلاَمِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا (١)".

وقد كان لهذا الدرس أثرٌ مديدٌ ظهرت ثماره يومَ الطائف، روى الواقدي في مغازيه: (جاء عمر إلى رسول الله على - يوم الطائف - فقال: "لم يؤذَنْ لك يا رسول الله في فتحِها؟ قال: "لا". قال: أفلا أؤذِّنُ في الناس بالرحيل؟! قال رسول الله ﷺ: "بلي" فأذَّنَ عمر بالرحيل، فجعل المسلمون يتكلَّمون، يمشي بعضهم إلى بعض، فقالوا: ننصرف ولا نفتح الطائف! لا نبرح حتى يفتحَ اللهُ علينا؟ والله إنَّهم لأذلُّ وأقلُّ مَن لاقينا؛ قد لقِينا جمع مكّة وجمعَ هوازن، ففرَّق الله تلك الجموع! وإنما هؤلاء ثعلبٌ في جُحر، لو حصرناهم لماتوا في حِصنهم هذا! وكثر القول بينهم والاختلاف، فمشَوا إلى أبي بكر فتكلُّموا، فقال أبو بكر 🍩 : الله ورسوله أعلم، والأمر ينزل عليه من السماء، فكلَّمُوا عمرَ فأبَى وقال: قد رأينا الحديبية ودخلني في الحديبية من الشكِّ ما لا يعلمُه إلَّا الله، وراجعت رسول الله ﷺ يومئذٍ بكلام ليت أنِّي لم أفعل، وإنَّ أهلي ومالي ذهبا، ثم كانت الخيرة لنا من الله فيما صنع، فلم يكن فتحٌ خيراً للناس مِن صلح الحديبية، بلا سيف دخل فيه من أهل الإسلام مثلُ مَن كان دخل مِن يوم بعث رسولِ الله أراجعه في شيءٍ من ذلك الأمر أبداً! والأمرُ أمرُ الله وهو يوحى إلى نبيّه ما يشاء)(٢).



<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد، أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِينَ، (٣٢٥/٤).

<sup>(</sup>۲) مغازي الواقدي ۱۹۳۵–۹۳۹.

#### مثال وموقف نبوي آخر:

عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ قَتْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ فِيمَا بَلَغَكَ عَنْهُ، فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمُرْنِي بِهِ، فَأَنَا أَحْمِلُ إِلَيْك رَأْسَه، فوالله لَقَدْ عَلِمَتِ الْخَزْرَجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلٍ أَبَرَّ بِوَالِدِهِ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَأْمُرَ بِهِ غَيْرِي فَيَقْتُلَهُ، فَلَا تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْظُرُ إِلَى قَاتِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَيّ يَمْشِي فِي النَّاسِ، فَأَقْتُلَهُ فَأَقْتُلَ رَجُلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرِ، فَأَدْخُلَ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ: (بَلْ نَتَرَفَّقُ بِهِ، وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعَنَا). وَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَحْدَثَ الْحَدَثَ كَانَ قَوْمُهُ هُمْ الَّذِينَ يُعَاتِبُونَهُ وَيَأْخُذُونَهُ وَيُعَنِّفُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِمْ: (كَيْفَ تَرَى يَا عُمَرُ؟ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْتُهُ يَوْمَ قُلْتَ لِي أَقْتُلْهُ، لَأُرْعِدَتْ لَهُ آنُفٌ، لَوْ أَمَرْتَهَا الْيَوْمَ بِقَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُ)، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قَدْ وَاللَّهِ عَلِمْتُ لَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ أَمْرِي (١).

#### يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرّ:

١- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ الْمُدْلِجِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ جَعَلَتْ قُرَيْشٌ لِمَنْ رَدَّهُ مِئَةَ نَاقَةٍ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي نَادِي قَوْمي إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَكَبَةً ثَلَاثَةً مَرُّوا عَلَيَّ آنِفًا إِنِّي لَأَرَاهُ مُحَمَّدًا عَنِي قَالَ: فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ: أَنِ اسْكُتْ، إِنَّمَا هُمْ بَنُو فُلَانِ يَبْغُونَ ضَالَّةً لَهُمْ، فَلَبِثْتُ قَلِيلًا، ثُمَّ قُمْتُ، فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ بِفَرَسِي فَقِيدَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، وَأَخْرَجَتُ سِلَاحِي مِنْ وَرَاءِ حُجْرَتِي، ثُمَّ أَخَذْتُ قِدَاحِي الَّتي أَسْتَقْسِمُ بِهَا، وَلَبِسْتُ لَأُمتِي، ثُمَّ أَخْرَجْتُ قِدَاحِي، فَاسْتَقْسَمْتُ، فَخَرَجَ السَّهْمُ الَّذِي أَكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُ، قَالَ: وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَرُدَّهُ، فَآخُذَ مِئَةَ النَّاقَةِ، فَرَكِبْتُ عَلَى أَثَرِهِ، فَبَيْنَمَا فَرَسِي يَشْتَدُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ هِشَام فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ (٣٠٥/٣) مُرْسَلًا.).



بِي عَثَرَ، فَسَقَطْتُ عَنْهُ، فَأَخْرَجْتُ قِدَاحِي فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ السَّهْمُ الَّذِي أَكْرَهُ: لَا أَضُرُّهُ، فَأَبَيْتُ إِلَّا أَنْ أَتْبَعَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، فَلَمَّا بَدَا لِيَ الْقَوْمُ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِمْ عَثَرَ بِي فَرَسِي، وَذَهَبَتْ يَدَاهُ فِي الْأَرْض، وَسَقَطْتُ عَنْهُ، فَاسْتَخْرَجَ يَدَيْهِ، فَاتَّبَعَهُمَا دُخَانٌ مِثْلُ الْعَصَا، فَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ مُنِعَ مِنِّي، وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ، فَنَادَيْتُهُم، فَقُلْتُ: أَنْظِرُونِي، فَوَاللهِ، لَا آذَيْتُكُمْ وَلَا يَأْتِيكُمْ مِنِّي شَيْءٌ تَكْرَهُونَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَاذَا تَبْغِي؟) قُلْتُ: اكْتُبْ لِي كِتَابًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ آيَةً، قَالَ: (اكْتُبْ لَهُ يَا أَبَا بَكْرِ) ، قَالَ: فَكَتَبَ لِي كِتَابًا، ثُمَّ أَلْقَاهُمْ إِلَيَّ، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَسَكَتُ، فَلَمْ أَذْكُرْ شَيئًا مِمَّا كَانَ، حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللهُ ﷺ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّة، وَفَرَغَ مِنْ حُنَيْنِ خَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَلْقَاهُ، وَمَعِىَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ لِي، فَبَيْنَمَا أَنَا عَامِدٌ لَهُ دَخَلْتُ بَيْنَ كَتِيبَةٍ مِنْ كَتَائِبِ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلُوا يَقْرَعُونِي بِالرَّمَاحِ، وَيَقُولُونَ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ حَتَّى دَنَوْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَنْظُرُ إِلَى سَاقِهِ فِي غَرْزِهِ كَأَنَّهَا جُمَّارَةٌ، فَرَفَعْتُ يَدِي بِالْكِتَابِ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا كِتَابُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرّ)، فَأَسْلَمْتُ وَسُقْتُ إِلَيْهِ صَدَقَةَ مَالِي(١).

٢- قال ابن إسحاق: "حدَّثني بعضُ بني سعد بن بكر أنَّ رسول الله على قال يومئذ إن قدرتم على بجاد<sup>(۲)</sup>، رجل من بني سعد بن بكر فلا يفلتنَّكم، وكان قد أحدث حدثاً، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله وساقوا معه الشيماء<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>٣) الشيماء: بفتح المعجمة وسكون التحتية، ويقال فيها: الشماء بلا ياء، وهو لقب غلب على اسمها فلا تعرف في قومها إلا به. واختلف في اسمها: فجزم ابن سعد وابن قتيبة بان اسمها: جدامة -بالجيم المضمومة والدال المهملة، والميم: وجزم ابن عبد البر: بأن اسمها: حذافة -بالحاء المهملة المضمومة، والذال المعجمة المفتوحة فألف ففاء، وصوبه الخشني وذكر السهيلي في ذلك وجهين: الأول ما ذكره ابن عبد البر، والثاني خذامة - بكسر الخاء وبالذال المعجمتين، والميم. (انظر:



<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير برقم (٦٦٠٣) ،من حديث كَعْبُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَنْ أَخِيهِ سُرَاقَةَ،

<sup>(</sup>٢) كان بجاد رجلا من بني سعد من هوازن قد أحدث حدثا عظيما، وذلك أنه أتاه رجل مسلم، فأخذه بجاد فقطعه عضوا عضوا، ثم حرقه بالنار.

بنت الحارث بن عبد العُزَّى أختُ النبيّ من الرضاعة (١)، فعنفوا عليها في السياق، فقالت للمسلمين تعلموا – واللهِ – أنِّي لأختُ لصاحبكم من الرضاعة، فلم يصدِقوها، حتَّى أتوا بها إلى رسول الله عليه (١)"،..... فلما انتهى بها إلى رسول الله عليه، قالت: "يا رسول الله إنِّي أختك من الرضاعة، قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضّة عضضتنيها في ظهري وأنا متورِّكتُك (٣)، قال: فعرف رسول الله العلامة، فبسط لها رداءَه، فأجلسَها عليه، وخيَّرها وقال: إن أحببتِ فعندي محبَّبةً مكرَّمة، وإن أحببتِ أن أمتِّعك وترجِعي إلى قومك فعلتُ، فقالت: بل تمتِّعُني وتردُّني إلى قومي، فمتَّعَها رسولُ الله على وردَّها إلى قومها"(٤).

#### ١٣. الومضة الثالثة- تَطْيِيبُ خَوَاطِرِ أَهْلِ الفَصْلِ وَذَوِي الهَيْئَات:

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: لَمَّا قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّبْيَ بِالْجِعْرَانَةِ أَعْطَى عَطَايَا قُرَيْشًا وَغَيْرَهَا مِنَ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءً، فَكَثُرَتِ الْقَالَةُ وَفَشَتْ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ لَقِيَ قَوْمَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى سَعْدِ بْنِ

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام 200/3، والسهيلي: الروض الأنف 100/4.



ابن سعد: الطبقات الكبرى ١١٠/١ وابن قتيبة: المعارف ص ٥٨)، والطبري: تاريخ الرسل والملوك ٢/٥٧، وابن عبد البر: الاستيعاب٤/٧٧ و ٣٤٤ مع الإصابة، والسهيلي: الروض الأنف ٢/٥١ و ١٤٥/ وابن الأثير: أسد الغابة ٢/٦٧ و ١٤٥/ وابن كثير: البداية والنهاية ٢٧٣/ و ٢٧٤/ و ٢٧٢/ و ٢٤٤، والزرقاني: شرح المواهب ١٤٦/١ و ٢٥٠/ -٢٦.

<sup>(</sup>١) من جهة أنه ' رضع أمها حليمة السعدية بلبن أخيها بن الحارث.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٤٥٨/٢؛ والسهيلي: الروض الأنف ١٨٢/٧ والكلاعي: الاكتفاء؛ تاريخ الرسل والملوك٣/٠٠وانظر: مغازي الواقدي ١٣/٣/٣ وابن كثير: البداية والنهاية ٣٦٣/٤، والزرقاني: شرح المواهب٣/٥٠-٢٦.

<sup>(</sup>٣) متوركتك: حاملتك على وركي، والورك: ما فوق الفخذ ابن الأثير: النهاية ١٧٦/٥.

عُبَادَةَ، فَقَالَ: «مَا مَقَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْ قَوْمِكَ أَكْثَرُوا فِيهَا»، قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: فَقَدْ كَانَ مَا بَلَغَكَ، قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، قَالَ: فَاشْتَدّ غَضَبُهُ، وَقَالَ: «اجْمَعْ قَوْمَكَ، وَلَا يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ»، قَالَ: فَجَمَعَهُمْ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ حَظَائِرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَامَ عَلَى بَابِهَا، وَجَعَلَ لَا يَتْرُكُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ، وَقَدْ تَرَكَ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَزَادَ أُنَاسًا، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهُدَاكُمُ اللَّهُ؟»، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ؟»، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ»، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَقَالَ: «أَلَا تُجِيبُونَ؟»، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ﴿وَلَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَصَدَقْتُمْ: أَلَمْ نَجِدْكَ طَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَمُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ»، فَجَعَلُوا يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ، قَالَ: «أَوَجَدْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَا أَعْطَيْتُهَا قَوْمًا أَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الْإِسْلَام، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكْتُمْ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيكُمْ أَوْ شِعْبَكُمْ، أَنْتُمْ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ

حَتَّى إِنِّي لَأَرَى مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟»، فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَانْصَرَفُوا وَهُمْ يَقُولُونَ: رَضِينَا بِاللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟»، فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَانْصَرَفُوا وَهُمْ يَقُولُونَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِرَسُولِهِ حَظًّا وَنَصِيبًا.(١)

اعْلَمْ - يَرْحَمُكَ اللهُ- أَنَّ مِنْ أَهُمِّ الأُمُورِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَغْهَمَهَا الْقَائِدُ أَنَّ الاعْتِمَادَ يَكُونُ عَلَى النَّوَاةِ الأُولَى، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَبْنِيَ قَاعِدَتَهُ المَتِينَةَ عَلَى رِجَالٍ إِنْ دُهُوا يَكُونُ عَلَى النَّوَاةِ الأُولَى، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَبْنِيَ قَاعِدَتَهُ المَتِينَةَ عَلَى رِجَالٍ إِنْ دُهُوا أَجَابُوا، وَإِنْ نُودُوا لَبَوا، أَصْحَابِ عَزِيمَةٍ صَادِقَةٍ وَهِمَّةٍ عَالِيَةٍ وَغَايَةٍ بَعِيدَةٍ، رِجَالٍ أَعَدُوا أَرْوَاحَهُمْ وَعُقُولَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ لِلجِهَادِ الطَّوِيلِ؛ فَهُمْ الَّذِينَ سَيَثُبُتُوا مَعَهُ فِي المِحَنِ وَالإِحَنِ، وَلَنَا فِي غَزْوَةٍ (حُنَيْنِ) أَكْبَرُ مِثَالٍ.

وَإِيَّاكَ أَيُّهَا الْقَائِدُ أَنْ تَحْرِصَ عَلَى الْكُمِّ الَّذِي تَبْنِي عَلَيْهِ الْأُمَمَ وَالْجَمَاعَاتِ، ثُمَّ أَنْتَ تَذَرُ وَتَتْرُكُ الْكَيْفَ وَالنَّوْعَ، فَالكَمُّ غَيْرُ الْمُنْتَخَبِ يَكُونُ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، أَوْ كَبَالُونِ يَذْهَبُ أَدْرَاجَ الرِّيَاحِ رُغْمَ حَجْمِهِ مَعَ أَوَّلِ مِحْنَةٍ.

فَاحْرِصْ أَيُّهَا الأَمِيرُ عَلَى بِنَاءِ هَذِهِ اللَّبِنَةِ، وَاحْذَرْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ قَدْ يُؤْذِيهِمْ أَوْ يُحْزِنُهُمْ أَوْ يَفُتُ فِي عَضُدِهِمْ، طَيِّبْ خَوَاطِرَهُمْ، تَجَاوَزْ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ، اسْعَ فِي حَاجَاتِهِمْ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِمْ لَمْ تَكُنْ بِعَيْرِهِمْ، وَهُمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا بِكَ كَانُوا بِغَيْرِكَ، فَإِنَّكَ لَسْتَ نِبِيًّا أَوْ رَسُولًا، اجْعَلْهُمْ يَلْحَظُونَ قِيمَتَهُمْ الرَّفِيعَةَ عِنْدَكَ، فَإِنْ كُنْتَ بِغَيْرِكَ، فَإِنَّكَ لَسْتَ نِبِيًّا أَوْ رَسُولًا، اجْعَلْهُمْ يَلْحَظُونَ قِيمَتَهُمْ الرَّفِيعَةَ عِنْدَكَ، فَإِنْ كُنْتَ كَذَلِكَ فَحِينَهَا لَنْ تَذْهَبَ بِهِمْ الظُّنُونُ، بَلْ سَيَكُونُونَ رَوَاسِي، كَالْجِبَالِ الشَّامِخَاتِ، لَا كَذَلِكَ فَحِينَهَا لَنْ تَذْهَبَ بِهِمْ الظُّنُونُ، بَلْ سَيكُونُونَ رَوَاسِي، كَالْجِبَالِ الشَّامِخَاتِ، لَا تَهُزُّهُمْ الْهَزَّاتُ، وَلَا تُقُرِّقُهُمْ عَنْكَ الوَيْلَاتُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٣٦٩٩٧) كِتَابُ المَغَازِي-غَزْوَةُ حُنَيْنِ وَمَا جَاءَ فِيهَا، وَهُوَ فِي الصَحِيحَيْنِ.



يقُولُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ عَزَّام ﴿ الْقَيَامِ بِأَعْبَاءِ الأَمْانَةِ، وَكَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ:

يَضْطَّلِعُونَ بِحَمْلِ المَسْؤُولِيَّةِ وَالقِيَامِ بِأَعْبَاءِ الأَمَانَةِ، وَكَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ:

«النَّاسُ كَإِيلٍ مَائَة، لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً »، أَيْ أَنَّ الكَامِلَ فِي الزُهْدِ فِي الدُّنيَا وَالرَّعْبَةِ فِي الآخِرةِ كَقِلَّةِ الرَّاحِلَةِ فِي الإبلِ، وَالرَّاحِلَةُ هِي البَعِيرُ القَوِيُ عَلَى الأَسْفَارِ فِي الآخِرةِ كَقِلَّةِ الرَّاحِلَةِ فِي الإبلِ، وَالرَّاحِلَةُ هِي البَعِيرُ القَوِيُ عَلَى الأَسْفَارِ وَالأَنْتَى، وَاللهَاءُ وَالأَحْمَالِ، النَّحِيثُ، التَّامُ الخَلْقِ، الحَسَنُ المَنْظَرِ، وَيَقَعُ عَلَى الذَّكرِ وَالأُنْتَى، وَاللهَاءُ فِي المُبَالَغَةِ. أَيْ لَا تَجِدُ فِي كُلِّ مَائَةِ جَمَلٍ وَاحِدًا يَحْتَمِلُكَ فِي أَسْفَارِكَ، وَقَدْ رُويَ وَالْمُالُغَةِ. أَيْ لا تَجِدُ فِي كُلِّ مَائَةِ جَمَلٍ وَاحِدًا يَحْتَمِلُكَ فِي أَسْفَارِكَ، وَقَدْ رُويَ وَالْمُاللَّعَةِ. أَيْ لا لَكَبَّ الخَلْقِ المَوْمِنِينَ، فَقَالَ: «أَتَمَنُوا»، فَتَمَتَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴿ فَي كُلِّ مَائَةِ جَمَلٍ وَاحِدًا يَحْتَمِلُكَ فِي أَسْفَارِكَ، وَقَدْ رُويَ وَالْمَاءُ وَلَى المَنْوا»، فَتَمَتَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴿ فَي كُلِّ مَائَةِ جَمَلٍ وَاحِدًا يَحْتَمِلُكَ فِي أَسْفَارِكَ، وَقَدْ رُويَ مَنْهُمْ أَنَّ عُمَلُونَ لَي عُمَلُونَ لِي مِلْا هَذَا البَيْتِ مَنْ الْمَوْمِنِينَ، فَقَالَ: «أَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لِي مِلْا هَذَا البَيْتِ مَالَكُونَ لِي عَبُودَةً وَلَو الْمَالِيقِ لَا يَكُادُونَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ أَقَلُ، وَإِنَّ الْذِينَ يَعْمَلُونَ أَقَلُ، وَإِنَّ الْذِينَ يَعْمَلُونَ أَقَلَ المَالَّرِيقِ لَا يَكُادُونَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ أَلْهُ لَا المَلْرِيقِ لَا يَكُونَ لَلْ يَكُونَ لَي مَلْكَادُونَ مَلْكُونَ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ لَا يَكُونَ لَقُلُ مَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمَائِقُ لَا الْمُؤْمِنِ الْمَائِقُولُ الْمَلِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمُؤْمِنِ الْمَلْكُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَائِولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَائِولُ الْمَلْكُونَ الْمُؤْ

### الومضةُ الرابعة-الصبرُ على جهلِ الأتباع وخصوصاً حدثاءَ الالتزام:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَعَلَقَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُ اللهِ اللهِ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا فَوَقَفَ النَّبِيُ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلاَ كَذُوبًا، وَلاَ جَبَانًا». (٢)

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣١٤٨) كِتَابُ فَرْضِ الخُمُسِ-بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي المُؤَلِّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الخُمُسِ
وَنَحُوهِ.



<sup>(</sup>١) وأخرجه ابن أبي الدنيا في (المتمنين) [١/ ٨٩]، وأخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم [٦/ ١٥٦].

يَجِبُ عَلَى الأمِيرِ الصَّبْرُ وَمُرَاعَاةُ الأَفْهَامِ المُخْتَلِفَةِ لِلجُنْدِ، والتركيز بقوّة على تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم، وَخَاصَّةً أَهْلَ الحَمَاسَةِ وَالشِّدَّةِ وَأَصْحَابَ الْالْتِزَامِ الجَدِيدِ، فحديثو الالتزام كثيراً ما يتعبون القادة وحتى الأفراد في العمل الجهادي فهو قد انتقل من حياة الجهل إلى حياة الإسلام العمليّ المنظم قبل المرور بقسط من التربية والعلم، فلم يعرف من الشريعة إلا أشكالاً لم يفقَهُ حِكمتَها وحُكمَها، وتراه يحصر العقيدة والدين في بوتقة تقصير الثوب أو إطالة اللحية، ويجعلها المعيار والمفصل، و يصدر الأحكام والفتوى لمن قصّر في ذلك لدرجة تصل به للتفسيق والتخوين والتشكيك والعمالة والأدلجة الغربيّة، وهو في الفرائض التي هي من المُسلّمات مقصِّر أيّما تقصير، فتراه ينكر ويحارب من طال ثوبه أو قصرت لحيته وهو ينام حتَّى عن صلاة الفجر (١). وللأسف كم ترى في طريق الجهاد من هؤلاء الجهَلة الجهّال، فتنظر إلى طول لحيته وقصر ثويه وسمته فتظنّ للوهلة الأولى أنّه أحد الأفذاذ حتّى إذا أفاض عن بعض ما بين براثنه، فاح نتنُ جهلِه وسقط من عينك، ويصل به الكِبْر إلى التكلُّم في أمور عظام وقف عندها أفذاذُ أهل العِلم وتراه يردِّد بعجرفة في حاله:

<sup>(</sup>١) وهنا ليس المقام مقام دفاع على من قصَّر في السنن والواجبات الشرعية.



(هم رجال ونحن رجال)، وهو لا يميز بين الفرائض والسنن، وترى الكَثِيرَ مِنْهم يَرَى بِحَسبِ فَهْمِهِ وَقِلَّةِ عِلْمِهِ أَنَّ الدِّينَ وَحَلَّ الأُمُورِ لَا يَكُونَ إِلَّا بِالشِّدَّةِ وَالعُنْفِ، وَأَنَّهُ كُلَّمَا زَادَتْ شِدَّتُهُ زَادَتْ تَقْوَاهُ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ يَرْتَكِبُ مِن الأَعْمَالِ مَا فِيهِ سُوءُ أَنَّهُ كُلَّمَا زَادَتْ شِدَّتُهُ زَادَتْ تَقْوَاهُ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ يَرْتَكِبُ مِن الأَعْمَالِ مَا فِيهِ سُوءُ أَدَبٍ كَبِيرٌ، وَيَرَى أَنَّ فِعْلَهُ هَذَا مِنْ قُبَيْلِ الصَّدْعِ بِالحَقِّ، خصوصاً إن ارتبط الأمر بمنفعة دنيوية مادِيَة.

قد أيقنًا في هذا الطريق أنَّ التقصير في تربيةِ هؤلاء الشباب وتأديبِهم و لجم جماح جهلِهم، تصل بهم الحال لأحد طريقي الإفراط -الدعشنة والغلوِّ-أو التفريط فيتحوَّل إلى مرتزق بالمصطلح المعاصر أو قاطع طريق.

يَقُولُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ عَزَّام رَحْالَكَ تعالى: "إِنَّ الشَّبَابَ الَّذِينَ جَاؤُوا لِلجِهَادِ مُبَاشَرَةً يُتْعِبُونَنَا أَكْثَرَ مِنْ الشَّبَابِ الَّذِينَ تَرَبَّوا مُنْذُ سَنَوَاتٍ فِي دِينِ اللهِ عَنَّ لِأَنَّ مُبَاشَرَةً يُتْعِبُونَنَا أَكْثَرَ مِنْ الشَّبَابِ الَّذِينَ تَرَبَّوا مُنْذُ سَنَوَاتٍ فِي دِينِ اللهِ عَنَّ لِأَنَّ مُبَاشَرَةً يُتَعْبُونَنَا أَكْثَرَ مِنْ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنْ عُودًا صُلْبًا يَحْتَمِلُ التَّكَالِيفَ".

وَيَقُولُ رَجُلْكَ تعالى: "أَخِي القَائِدَ، بِقَدْرِ مَا تَبْذُلُ عَلَى جُنْدِكَ الَّذِينَ حَوْلَكَ مِنْ وَقْتِكَ، وَتَتْعَبُ فِي تَرْبِيَتِهِمْ وَتَوْجِيهِهِمْ تَكُونُ النَّتَائِجُ طَيِّبَةً وَالجُهُودُ مُثْمِرَةً، وَكُلَّمَا عَايَشْتَ أَتْبَاعَكَ وَمُحِبِّيكَ، وَلَحْتَمَلْتَ أَخْطَاءَهُمْ، وَتَجَرَّعْتَ غُصَصَ مُخَالَفَتِهِمْ لَكَ، عَايَشْتَ أَتْبَاعَكَ وَمُحِبِّيكَ، وَاحْتَمَلْتَ أَخْطَاءَهُمْ، وَتَجَرَّعْتَ غُصَصَ مُخَالَفَتِهِمْ لَكَ، فَإِنَّكَ تَزِيدُ مِنْ حُبِّهِمْ لَكَ، وَاحْتِرَامِهِمْ لِشَخْصِكَ، وَتَضْحِيَتِهِمْ لِلمَبْدَإِ الَّذِي تُنَادِي



وَالْفِكْرِ الَّذِي إِلَيْهِ تَدْعُو، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهُمْ وَانْشَغَلْتَ بِغَيْرِهِمْ، وَمَهْمَا كَانَتْ الأُمُورُ الْقِيْرِهِمْ، وَمَهْمَا كَانَتْ الأُمُورُ الَّذِي إِلَيْهِ تَدْعُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ الْتَبِي صَرَفْتَ بِهَا وَقْتَكَ مُهِمَّةً، فَإِنَّكَ تَغْقِدُ وُدَّهُمْ تَدْرِيجِيًّا، وَيَنْفَلِثُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ الَّتِي صَرَفْتَ بِهَا وَقْتَكَ مُهِمَّةً، فَإِنَّكَ تَغْقِدُ وُدَّهُمْ تَدْرِيجِيًّا، وَيَنْفَلِثُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ شَيْئًا".

ولا بدَّ من مزجِ التربية والتعليم بالحبِّ والصبر والعطاء السخيِّ الوفير، حينها سيرتبط بك الأفراد ويحبُّونك، فقبل هذه الفترة التي تسبقها التربية لن تنفع معهم العقوبة وسيفلتون بشكل أو بآخر، وتذكَّر أنَّه لا نفعَ من ارتباط لا تأديبَ فيه ولا تربية.

يَقُولُ صن تزُو: "إذا عَاقَبْتَ الجُنُودَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحُوا مُرْتَبِطِينَ بِكَ فَلَنْ يُصْبِحُوا مُرْتَبِطِينَ مِكَ فَلَنْ يُصْبِحُوا مُرْتَبِطِينَ مُطِيعِينَ، وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُمْ لَا فَائِدَةَ مِنْهُمْ وَلَا جَدْوَى، أَمَّا إِذَا أَصْبَحُوا مُرْتَبِطِينَ مُطِيعِينَ، وَمِنْ غَيْرِ نَفْع وَلَا جَدُوى "(١). بِكَ وَلَمْ تُوقِعْ بِهِمْ أَيَّ عِقَابِ فَهُمْ أَيْضًا سَيَكُونُونَ مِنْ غَيْرِ نَفْع وَلَا جَدْوَى "(١).

ويَقُولُ: "إِنْ كُنْتَ طَيِّبًا مُتَسَاهِلًا، لَكِنْ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى جَعْلِ جُنُودِكَ يَعْرِفُونَ حُدُودَ سُلْطَاتِكَ عَلَيْهِمْ، أَوْ كُنْتَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى فَرْضِ أَوَامِرِكَ بِالقُوَّةِ، أَوْ كُنْتَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى فَرْضِ أَوَامِرِكَ بِالقُوَّةِ، أَوْ كُنْتَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى قَمْعِ مَظَاهِرِ الفَوْضَى وَالشَّغَبِ، فَوَقْتَهَا يُصْبِحُ جُنُودُكَ كَالأَطْفَالِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى قَمْعِ مَظَاهِرِ الفَوْضَى وَالشَّغَبِ، فَوَقْتَهَا يُصْبِحُ جُنُودُكَ كَالأَطْفَالِ المُدَلَّلِينَ، لَا نَفْعَ يُرْتَجَى مِنْهُمْ وَلَا فَائِدَة، إذَا خَافَكَ جُنُودُكَ وَخَشَوْكَ لَمْ يَحْشَوا



<sup>(</sup>١) «فَنُّ الْحَرْبِ» (ص ٨٤)

الْعَدُوَّ "(١).

وهناك قاعدة مهمّة في التأديب على القائد أن يعيها وهي خطورة تباين وتقلُّب المعاملة مع الجنود بحسب الظروف المحيطة من أمن أو خوف أو اضطراب أو استقرار، وليس بما يتطلَّبه الموقف من تصرُّف شرعيِّ حكيم يناسب الموقف المنبعث من الجند سلباً أو إيجاباً، فهو بداية الطامَّة للفوضى والتقلُّت والعصيان. يَقُولُ صن تزو: "القَائِدُ الَّذِي يَعْمَدُ إلى التَّهْدِيدِ وَالوَعِيدِ وَالطُّغْيَانِ فِي البِدَايَةِ، ثُمَّ تَحْتَ وَطْأَةِ الخَوْفِ مِنْ إعْدَادِ العَدُوِّ يُحْسِنُ مُعَامَلَةَ رِجَالِهِ خَوْفًا مِنْ تَمَرُّدِهِمْ، لَهُوَ دَلِيلً عَلَى انْعِدَام الحَدِّ الأَدْنَى مِنْ الفَهْم وَالإِدْرَاكِ لَدَيْهِ"(٢).





<sup>(</sup>١) «فَنُّ الْحَرْبِ» (ص٩٤–٩٥)

<sup>(</sup>٢) «فَنُّ الْحَرْبِ» (ص۸۳)

# البَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ القيادة النبويّة والأَحمقُ المتَّبَع

(عُيَينة بن حِصن الفزاريّ)

#### السَيْه:

عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عينة بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان الفزاري يكنى: أبا مَالِك، أسلم بعد الفتح، وقيل: أسلم قبل الفتح، وشهد الفتح مسلمًا، وشهد حنينًا أَوْ الطائف أيضًا، وكان من المؤلَّفة قلوبُهم، ومن الأعراب الجُفاة، وكان عينية في الجاهلية من الجرَّارين، يقود عشرةَ آلاف (١).

#### ❖ مواقف من حياته:

#### ١.قبل الإسلام:

وذكر أبو حاتم السّجستانيّ في كتاب «الوصايا» أنّ حصن بن حذيفة أوصى ولده عند موته، وكانوا عشرة، قال: وكان سبب موته أنَّ كرزَ بن عامر العقيليَّ طعنه، فاشتدّ مرضه، فقال لهم: الموت أروح ممّا أنا فيه، فأيُكم يُطيعني؟ قالوا: كلُنا، فبدأ بالأكبر، فقال: خذ سيفي هذا فضعه على صدري، ثم اتكئ عليه حتى يخرج من ظهري، فقال: يا أبتاه، هل يقتل الرجل أباه! فعرض ذلك عليهم واحداً واحداً، فأبوا إلّا عيينة، فقال له: يا أبت، أليس لك فيما تأمرُني به راحةٌ وهوًى، ولك فيه منّي طاعة؟ قال: بلى،



<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢١٨/٤.

قال: فمُرْني كيف أصنع؟ قال: ألقِ السيفَ يا بُنَيَّ، فإنِّي أردت أن أبلوَكم فأعرف أطوعَكم لي في حياتي، فهو أطوعُ لي بعد موتي، فاذهب، أنت سيِّد ولدي مِن بعدي، ولك رياستي، فجمع بني بدر فأعلمهم ذلك، فقام عيينة بالرياسة بعد أبيه، وقتل كرزاً (١).

#### ٢ .يوم الطائف:

الموقف الأول: عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: " وَأَقْبَلَ عُينْنَةُ بْنُ بَدْرٍ حَتَّى جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: ائْذَنْ لِي أَنْ أُكَلِّمَهُمْ لَعَلَّ الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ، فَأَذِنَ لَهُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِمُ الْحِصْنَ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتُمْ تَمَسَّكُوا بِمَكَانِكُمْ، وَاللهِ لَنَحْنُ أَذَلُ مِنَ الْعَبِيدِ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ، لَئِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ لَتَمْلِكُنَّ الْعَرَبَ عِزًّا وَمَنَعَةً، فَتَمَسَّكُوا بِحِصْنِكُمْ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَا يَتَكَاثَرَنَّ عَلَيْكُمْ قَطْعُ هَذَا الشَّجَرِ، ثُمَّ رَجَعَ عُينَنَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ تَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ، وَلَا يَتَكَاثَرَنَّ عَلَيْكُمْ قَطْعُ هَذَا الشَّجَرِ، ثُمَّ رَجَعَ عُينَنَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ

الموقف الثاني: حين أذَّنَ عمر الله بالرحيل، فاستقلَّ الناسُ نادى رجل من ثقيف يدعى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمر بن علاج: ألا إنَّ الحيَّ مقيم (٣)، فقال



<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة، عيينة بن حصن بن حذيفة، (٧/٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الدلائل، جُمَّاعُ أَبْوَابِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ -بَابُ اسْتِئْذَانِ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ فِي مَجِيئِهِ ثَقِيفًا، وَإِطْلَاعِ اللهِ ، وَاللهِ مَا قَالَ لَهُمْ،(١٩٤/٤)

<sup>(</sup>٣) كلمات تنم عن النصر والثبات.

عيينة بن حصن: أجل، والله مجدة (١) كراماً، فقال له رجل (٢) من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة، أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله يا وقد جئت تنصر رسول الله يا فقال: "إنّي والله ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم، ولكنّي أردتُ أن يفتحَ محمّد الطائف، فأصيب من ثقيف جارية أطؤها، لعلّها تلد لي رجلاً، فإنّ ثقيفاً قومً مناكير (٣).

#### ٣. في المدينة المنورة:

١- عَنْ جَرِيرٍ (أَنَّ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عِنْ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ فَقَالَ:
 مَنْ هَذِهِ إِلَى جَانِبِكَ؟ قَالَ: " عَائِشَةُ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ خَيْرٍ مِنْهَا؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ : " لَا ". فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عِنْ : " لَا ". فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَنِي الْمَرَأَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى عَلَى مُضَرِيٍّ. فَقَالَ الْخُرُجُ فَاسْتَأْذِنَ عَلَى مُضَرِيٍّ. فَقَالَتْ عَلَى مُضَرِيٍّ. فَقَالَ: " هَذَا أَحْمَقُ مُتَّبَعٌ ) "(٤).

٢- عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: دَخَلَ عُيَيْنَةُ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِ عَلَى وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: "هَذَا أَحْمَقُ مُطَاعٌ فِي قَوْمِهِ "، قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني (٢٢٦٩)، (٣٠٥/٢)، قال الهيثمي في الزوائد: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ حَافِظٌ رَحَّالٌ، قِيلَ فِيهِ: لَيْسَ بِذَاكَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطِيعٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، برقم(١٢٨١٦)، كِتَابُ الْأَدَبِ -بَابٌ فِي الإسْتِثْذَانِ وَفِيمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ بِغَيْرِ إِذْنِ، (٥/٨).



<sup>(</sup>۱) مَجَده: غلَبه في المَجْد (معجم اللغة العربية المعاصرة ل د أحمد مختار عبد الحميد عمر (٣/٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) وعند الواقدي: فقال عمرو بن العاص: قاتلك الله، تمدح قوما مشركين بالامتناع من رسول الله عليه وقد جئت تنصره؟ فقال: "إني والله ما جئت معكم أقاتل ثقيفاً، ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب جارية من ثقيف فأطأها لعلها تلد لي رجلا فإن ثقيف قوم مباركون. فأخبر عمرو النبي على بمقالته، فتبسم الله ثم قال: "هذا الحمق المطاع".

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٤٨٤/٢ والطبري: تاريخ الرسل والملوك ٨٥/٣.

والسهيلي: الروض الأنف ٢٣٧/٧ وابن الأثير: الكامل ١٨١/٢.

والواقدي: المغازي ٩٣٥/٣ والديار بكري: تاريخ الخميس ١١١/٢.

والحلبي: السيرة الحلبية ٨١/٣ والبداية والنهاية ٢٥٠/٤ لابن كثير.

ومناكير: أصحاب دهاء وفطنة (ابن الأثير: النهاية ٥/٥١). والفيروز آبادي: القاموس المحيط ١٤٨/٢).

بِشَرَابٍ فَاسْتَتَرَ، ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: " هَذَا الْحَيَاءُ خُلَّةُ فِيهِمْ أُعْطُوهَا، وَضَيَّعْتُمُوهَا "(١).

٣- عَنْ عَائِشَةَ وَهَالَ النّبِي عَنْ عَلَى النّبِي عَنْ فَقَالَ النّبِي عَنْ عَائِشَة وَكَامَهُ، فَلَمّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَكَلّمَهُ، فَلَمّا خَرَجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْ وَكَلّمَهُ، فَلَمّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، رَسُولُ اللّهِ عَنْ وَكُلّمَهُ، فَلَمّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، رَسُولَ اللّهِ، لَمّا اسْتَأْذَنَ قُلْتَ: (بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ) فَلَمّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، وَسُولَ اللّهِ، لَمّا اسْتَأْذَنَ قُلْتَ: (بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ) فَلَمّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ). (٢)

#### ٤. بعد وفاة النبي على:

وكان ممَّن ارتدَّ وتبِعَ طليحةَ الأسديَّ، وقاتل معه، فأُخِذ أسيرًا، وحُمِل إِلَى أَبِي بكر هُ، فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدوَّ الله أكفرتَ بعد إيمانك؟! فيقول: ما آمنت بالله طرفةَ عين، فأسلمَ، فأطلقه أَبُو بَكْر (٣).



<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٥٣٤٧)، كِتَابُ الْأَدَبِ -مَا ذُكِرَ فِي الْحَيَاءِ وَمَا جَاءَ فِيهِ، (٢١٣/٥)، وورد في المطالب العالية للحافظ (٩٩/١١) ابن حجر، وفي إتحاف الخيرة المهرة (٣٣٠/٤) للبوصيري قال: وثِنا يَحْيَى، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالدِ، حَدَّثَتِي قَيْسٌ، قَالَ: فذكره. (حديث الحياء فقط).

قال الحافظ ابن حجر: " هَذَا مُرْسَلٌ، رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ".

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٤٧٩٢) كِتَابُ الأَدَبِ-بَابٌ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَأَصْلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَمَا مَرَّ.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٣١٨/٤.

#### ♦ المنهج النبوي في التعامل مع رؤوس القوم من الطابور الخامس(١):

ويختصر التعامل النبوي مع رؤوس الطابور الخامس ومع أسياد القوم حديثوا العهد بالإسلام، ضمن قاعدة فن تحيد وتحوير (٢)الخصوم «من عدو إلى محايد ومن محايد إلى نصير».

#### أولاً-المُدَارَاة:

وقد اتبع النبي على أسلوب المدارة بشكل خاص مع فئة معينة من الطابور الخامس وهم السادات والقادات ووجوه القوم، مع العلم أن هذا الأسلوب قد طبقه النبي على مع كثير من الأفراد العاديين في الدعوة والتأليف لقلوبهم.

ولا بد في مطلع هذا العنوان التمييز والتفريق بين المدارة والمداهنة والنفاق، لأن الكثيرين من أهل الدعوة والقيادة عندهم لبس وخلط بين المفهومين.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِ «الرُّوحِ» (٣): (وَكَذَلِكَ المُدَارَاةُ صِفَةُ مَدْحٍ، وَالمُدَاهَنَةُ صِفَةُ ذَمِّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ المُدَارِي يَتَلَطَّفُ بِصَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَخْرِجَ مِنْهُ الْحَقَّ أَوْ يَرُدَّهُ عَنْ الْبَاطِلِ، وَالمُدَاهِنُ يَتَلَطَّفُ بِهِ لِيُقِرَّهُ عَلَى بَاطِلِهِ وَيَتْرُكَهُ عَلَى هَوَاهُ، فَالمُدَارَاةُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ، وَالمُدَاهِنَةُ لِأَهْلِ النِّفَاقِ).

<sup>(</sup>٣) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١ هـ)، ن: دار الكتب العلمية – بيروت، (ص ٢٣١).



<sup>(</sup>١) الطابور الخامس في عصر النبوة -دِرَاسَةٌ فِيْ وَاقِعِ الْسِيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وتَطْبِيْقَاتُهَا الْمُعَاصِرَةِ-لأبي مصطفى الغزالي، ط: ٢، دار الحكمة سوريا إدلب، ١٤٤١ هـ -٢٠١٩م.

<sup>(</sup>٢) تحوير: أي تغيير وتعديل.

ويقول ابْنُ حَجَرٍ فِي «فَتْحُ البَارِي»(١): (قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: الْمُدَارَاةُ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ خَفْضُ الْجَنَاحِ لِلنَّاسِ وَلِينُ الْكَلِمَةِ وَتَرْكُ الْإِغْلَاظِ لَهُمْ فِي الْقُوْلِ، وَذَلِكَ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْأُلْفَةِ، وَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُدَارَاةَ هِيَ الْمُدَاهَنَةُ فَعَلَطَ؛ لِأَنَّ المُدَارَاةَ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْأُلْفَةِ، وَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُدَاوَاةَ هِيَ الْمُدَاهَنَةُ فَعَلَطَ؛ لِأَنَّ المُدَارَاةَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، وَالْمُدَاهَنَةُ مُحَرَّمَةٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُدَاهَنَةَ مِنَ الدِّهَانِ، وَهُو الَّذِي يَظْهَرُ عَلَى الشَّيْءِ وَيسْتر بَاطِنَهُ، وَفَسَّرَهَا الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهَا مُعَاشَرَةُ الْفَاسِقِ وَإِظْهَارُ الرِّضَا بِمَا هُو فِيهِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ عَلَيْهِ، وَالْمُدَارَاةُ هِيَ الرِّفْقُ بِالْجَاهِلِ فِي التَّعْلِيمِ الرِّضَا بِمَا هُو فِيهِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ عَلَيْهِ، وَالْمُدَارَاةُ هِيَ الرِّفْقُ بِالْجَاهِلِ فِي التَّعْلِيمِ وَبِالْفَاسِقِ فِي النَّهْيِ عَنْ فِعْلِهِ وَتَرْكُ الْإِغْلَاظِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يَظْهَرُ مَا هُوَ فِيهِ، وَالْمُدَارَاةُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يَظْهَرُ مَا هُو فِيهِ، وَالْفِعْلِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا احْتِيجَ إِلَى تَأَلُّفِهِ وَنَحْوِ ذَلِك)(٢).

وَيَقُولُ ابْنُ بَطَّالِ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ البُخَارِيِّ (٣): (وَالمُدَارَاةُ هِي الرِّفْقُ بِالْجَاهِلِ الَّذِى يَسْتَتِرُ بِالمعاصِي وَلَا يُجَاهِرُ بِالْكَبَائِرِ، وَالمُعَاطَفَةُ فِي رَدِّ أَهْلِ البَاطِلِ اللَّهِ الدِّي يَسْتَتِرُ بِالمعاصِي وَلَا يُجَاهِرُ بِالْكَبَائِرِ، وَالمُعَاطَفَةُ فِي رَدِّ أَهْلِ البَاطِلِ اللّهِ بِلِينٍ وَلُطْفٍ حَتَّى يَرْجِعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيْنَ أَنْتَ فِي اللّهِ بِلِينٍ وَلُطْفٍ حَتَّى يَرْجِعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيْنَ أَنْتَ فِي قَوْلِكَ هَذَا مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ عَيْهِ حِينَ دَخَلَ عَلَيْهِ المُنَافِقُ، فَقَالَ عِنْدَ دُخُولِهِ: «بِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ»، ثُمَّ حَدَّتَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ شَرًّا عِنْدَ خُرُوجِهِ؟ قِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ الْمُنَافِقُ اللهِ عَيْهِ الْمُنَافِقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت: ٤٤٩ هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد –السعودية، الرياض، ط1: الثانية، 1٤٢٣ هـ -٢٠٠٣م، عدد الأجزاء: ١٠، (ج١ –ص٣٢٧).



<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ن: دار المعرفة -بيروت، ۱۳۷۹، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، (ج٩-ص٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) وَكَلَامُ ابْنُ بَطَّالٍ عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ لَيْسَ بِنَصِّهِ فِي المَطْبُوعِ، وَهُوَ فِي شَرْحِ ابْنِ بَطَّالٍ عَلَى صَحِيحِ البُخَارِيّ (٣٠٦-٣٠٦).

كَانَ مَأْمُورًا بِأَنْ لَا يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ إِلَّا بِمَا ظَهَرَ مِنْهُ لِلنَّاسِ، لَا بِمَا يَعْلَمُهُ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَانَ المُنَافِقُونَ لَا يُظْهِرُونَ لَهُ إِلَّا التَّصْدِيقَ وَالطَّاعَةَ، فَكَانَ الوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَامِلَهُمْ إِلَّا بِمِثْلِ مَا أَظْهَرُوا لَهُ، إِذْ لَوْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ لَكَانَتُ سُنَةَ كُلِّ حَاكِمٍ أَنْ يَحْكُمَ بَمَا أُطْلِعَ عَلَيْهِ، فَيَكُونَ شَاهِدًا وَحَاكِمًا، وَالأُمَّةُ مُجْمِعَةٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ).

وقد أكد النبي على المدارة بأحاديث كثر نورد منها:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ » (١).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ قَالَ سُورَةُ بَرَاءَة - لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ بَرَاءَة - قَالَ: «بُعِثْتُ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ»، قَالَ سَهْلُ: «فَمَنْ خَالَطَهُمْ دَارَاهُمْ وَلَمْ يُمَارِهِمْ، فَإِنَّ مُدَارَاتِهِمْ صَدَقَةٌ، وَمُدَارَاةُ الْوَالِدِ فَرِيضَةٌ، وَمُدَارَاةُ ذَوِي الْأَرْحَامِ سُنَّةٌ، وَمُدَارَاةُ السُّلْطَانِ طَاعَةٌ، وَمُدَارَاةُ الْلَاحْمَقِ شَرَفٌ، وَالشَّرَفُ التَّغَافُلُ، طَاعَةٌ، وَمُدَارَاةُ الْأَحْمَقِ شَرَفٌ، وَالشَّرَفُ التَّغَافُلُ، وَالسَّلَامَةُ لِلْجَمِيعِ التَّقَرُّبُ للهِ ﴿ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البَيْهَقِيُّ فِي الجَامِعِ لِشُعَبِ الإِيمَانِ (٨١١٧)، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَإِنَّهُ غَرِيبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَدْ رُوِينَاهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ، وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ».



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الأَوْسَطِ (٤٦٣)، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الفَوَائِدِ» (١٧/٨): «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ».

وقد خص النبي على بالمدارة أعيان ووجوه القوم من الطابور الخامس، و من هذه الأمثلة تصرف النبي على مع الأحمق المطاع الذي ترتفع لأمره عشرة آلاف سيف، عيينة بن حصن الفزاري، كما مر معنا أنفاً.

وإِن المتمعن بحياة الصحابة يجد أن المدارة سنة متبعة ولا أدل على ذلك من قول أبي الدَّرْدَاءِ هِ: «إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ»(١).

ولقد كان ولكن يجب الانتباه في المداراة إلى أمر مهم نوه ونبه إليه الإمام الماوردي عَلَقَ تعالى، كما نقله المُنَاوِيُّ فِي «فَيْضُ القَدِيرِ» (٢): «قَالَ المَاوَرْدِيُّ: لَكِنْ يَنْبَغِي مَعَ تَأْلُفِهِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ رَاكِنًا، وَبِهِ وَاثِقًا، بَلْ يَكُونُ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ، لَكِنْ يَنْبَغِي مَعَ تَأْلُفِهِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ رَاكِنًا، وَبِهِ وَاثِقًا، بَلْ يَكُونُ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ، وَمِنْ مَكْرِهِ عَلَى تَحَرُّزٍ؛ فَإِنَّ العَدَاوَةَ إِذَا اسْتَحْكَمَتْ فِي الطِّبَاعِ صَارَتْ طَبْعًا لَا يَسْتَحِيلُ، وَجِبِلَّةً لَا تَزُولُ، وَإِنَّمَا يُسْتَكُفَى بِالتَّأْلِيفِ إظْهَارُهَا، وَيُسْتَدْفَعُ بِهِ إضْرَارُهَا، كَانَتْ مُحْرِقَةً بِطَبْع لَا يَزُولُ وَجَوْهَرِ لَا يَبِيدُ». كَالنَّارِ يُسْتَدْفَعُ بِالمَاءِ إِحْرَاقُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُحْرِقَةً بِطَبْع لَا يَزُولُ وَجَوْهَرِ لَا يَبِيدُ».

## ثانياً -تَأْلِيفُ قُلُوبِ أَعْيَانِ القَوْمِ بِالمَالِ وَغَيْرِهِ:

<sup>(</sup>۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١٠٣١ هـ)، ن: المكتبة التجارية الكبرى – مصر، ط1: ١٣٥٦، (ج٢، ص ٤).



<sup>(</sup>۱) أَوْرَدَهُ اللَّهَ الرِّيُ فِي صَحِيحِهِ مُعَلَّقًا، بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ، قَالَ: «وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ»، كِتَابُ الأَدَبِ لَابُ المُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ، وَوَصَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «تَغْلِيقُ التَّعْلِيقِ» (۸۲) (۸۲) مِنْ طُرُقٍ لَيْسَ مِنْ بَابُ المُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ، وَوَصَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «تَغْلِيقُ التَّعْلِيقِ» (۸۲) (۸۲) مِنْ طُرُقٍ لَيْسَ مِنْ بَيْنِهَا إِسْنَادٌ قَوِيُّ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي الجَامِعِ لِشُعَبِ الإِيمَانِ (۷۲۹) مُسْنَدًا مَوْصُولًا، بِلَفْظِ: «إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وَرُوهِ أَقْوَامٍ، وَنَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ».

فقد تألَّف النَّبِيُ عَلَى كَثِيرًا مِنْ السَّادَةِ وَأَكَابِرِ القَوْمِ مِنَ الطابور الخامس، وَأَحْيَانًا مِنْ العَامَّةِ، بِالمَالِ وَالأُعْطَيَاتِ، وَقَدْ لَا يَصْلُحُ التَّأَلُّفُ بِالمَالِ لِجَمِيعِ السَّادَةِ، فَكُلُّ لَهُ طَرِيقَتُهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُسْتَأْلُفُ قَلْبُهُ إِلَّا بِشَيْءٍ مِنْ الفَخْرِ وَالمَكَانَةِ وَالحَظْوَةِ، وَغَيْرِ طَرِيقَتُهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُسْتَأْلُفُ قَلْبُهُ إِلَّا بِشَيْءٍ مِنْ الفَخْرِ وَالمَكَانَةِ وَالحَظْوَةِ، وَغَيْرِ طَرِيقَتُهُ، مَن الأمور المعنوي كانت أم المادية، وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِشَرْطِ أَلَّا يَتَعَارَضَ هَذَا الأَمْرُ مَعَ مَصْلَحَةٍ، وَأَلَّا يَجْلِبَ مَفْسَدَةً أَوْ مَضَرَّةً، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ عَلَى مَعَ أَبِي سُفْيَانَ، فَتَأَلَّفَهُ بِأُمْرٍ مَشْرُوعٍ، بِمَا يُحَقِّقُ المَصْلَحَةَ لِلمُسْلِمِينَ وَلَا يُسَبِّبُ ضَرَرًا لَهُمْ، سُفْيَانَ، فَتَأَلَّفَهُ بِأُمْرٍ مَشْرُوعٍ، بِمَا يُحَقِّقُ المَصْلَحَةَ لِلمُسْلِمِينَ وَلَا يُسَبِّبُ ضَرَرًا لَهُمْ، فعَنْ العَبَّاسِ هُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُ هَذَا الْفَخْرَ، فَعَنْ العَبَّاسِ هُ ، قَالَ: «نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمُسْحِدَ فَهُو آمِنٌ (١)» (٢).

وقد تألف النبي على صفوان من أمية بعد حنين، فكانت سبب تحوله من البغض للإسلام إلى الحب والنصرة له، فقد أَعْطَاهُ على يَوْمَئِذِ مائة مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً، ، حتى كان حال قلبه، يطابق قوله حينها: «وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ على مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ»(٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ٥٩ (٢٣١٣) كِتَابُ الفَضَائِل-بَابُ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا وَكَثَرْةُ عَطَائِهِ.



<sup>(</sup>١) وَهُنَا يَظْهَرُ تَأَلُّفُ النَّبِيِّ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بِغَيْرِ مَالٍ، وَإِنَّمَا بِكَرَامَةٍ خَصَّهُ بِهَا، فَحَفِظَ لَهُ مَكَانَتَهُ بَيْنَ قَوْمِهِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبِيرِ (٢٢٦٤)، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ» (٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح».

وكان على يؤثر وجوه القوم الذين تشملهم صفة الطابور الخامس، في العطايا على غيرهم، لما في ذلك من مصلحة كبيرة للمجتمع الاسلامي، فعَنْ عَبْدِ اللهِ هُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، آثَرَ النّبِيُ عَلَى أُنَاسًا فِي القِسْمَةِ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَى عُييْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ.

، قَالَ رَجُلُ: وَاللّهِ إِنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللّهِ، فَقُلْتُ: وَاللّهِ لَأُخْبِرَنَّ النّبِيَّ عَيْدِلِ اللهُ وَاللّهِ لَأُخْبِرَنَّ النّبِيِّ عَيْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ، رَحِمَ اللّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ».

وممن كان النبي على يتألف قلبه ويداريه لفحش لسانه، وفظاظة خلقه مخرمة بنو نوفل ومن القصص في تأليف قلبه، ما رواه البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ النَّبِي عِلَى أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ، مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مَلْيْكَةَ: أَنَّ النَّبِي عِلَى أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ، مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَة بْنِ نَوْفَلٍ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ المِسْورُ بْنُ مَخْرَمَة، فَقَامَ عَلَى البَابِ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَسَمِعَ النَّبِي عِلَى صَوْتَهُ، فَأَخَذَ قَبَاءً، فَتَلَامُ بِهِ، وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا المِسْورِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، يَا أَبَا المِسْورِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، يَا أَبَا المِسْورِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، يَا أَبَا المِسْورِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ (۱).

#### ولا بد في هذا المقام التنويه إلى أمرين:

اهمیة تألیف سادات القوم في زماننا وخصوصاً ذوو العصبیة
 والقبلیة، بشتی الوسائل سواء کانت معنویة أو مادیة، مع عدم اغفال

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٣١٢٧) كِتَابُ فَرْضِ الخُمُسِ-بَابُ قِسْمَةِ الإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ، وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ، وَهُوَ مَوْصُولٌ عِنْدَهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَر.



أصحاب الإعلام بكافة أشكاله المسموعة والمرئية، لما لهم من أهمية في تغيير قناعات الجماهير وتحويرها.

٢- في حال قوة المسلمين واستغنائهم عن استمالة قلوب أصحاب الهوى والمصالح، لا بد من تغيير سياسية التعامل معهم بما يتناسب مع المعطيات الجديدة.





# البَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ وقفة مع الغنائم

#### الله هام:

إنَّ موضوع الأموال بشكل عامّ والغنائم بشكل خاصِّ له حساسيَّة شديدة في العمل الجهادي، وقد وقع الكثير (١) بين الإفراط أو التفريط، فعملَت طائفة على النفقة من دون تمعُّن ولا تربُّثٍ ولا حسبان أو احتياط وادِّخار حتَّى وقعوا في التبذير من حيث علموا أو لم يعلموا، ووجدوا أنفسهم في بداية الطربق فارغى الجيوب ومن دون أي زاد لمتابعة المسير والجهاد فانحلَّت فصائلُهم وجماعاتهم، وعملت طائفة على التضييق الشديد والمبالغة في الادِّخار بحُجَّة المخزون الاستراتيجي للحفاظ على عجلة الجهاد، فصار منعُ الغنائم في سياساتهم هو الأساسَ والأصلَ والحكم المبرم الذي لا يُقبَل خِلافُه، ولم يكتفوا بذلك فمنعوا السلب والنفل، فأوقعوا المجاهد في عسر وضنك شديدين في معيشته حتى غدا المجاهد من أفقر الناس وأشدِّهم مسألةً، بل وفتنوا بسياستهم المجاهدين والمؤمنين حتى انفضَّ كثيرٌ منهم عن الجهاد باحثين عمّا يعولون به أهليهم وعيالَهم، حتّى إنّك لتجد في معسكراتهم أن جزءاً كبيراً من التوجيه الشرعيَّ المسيَّس والموجَّه من قيادة الفصيل يتركَّز في هذه النقطة، ليحتُّ المجاهد على الزهد في الغنيمة وتركها، وأنَّه يجب أن يكون مُعطياً لا آخذاً، وأنَّ الأخذَ من الغنيمة مضيَعةٌ للثواب والمطالبةَ بها ماحقٌ للأجر  $(^{7})$ .

<sup>(</sup>٢) وقد أفاض الشيخ حمد حمود التميمي غي هذه المسألة في كتابه المبارك (قمة السعادة في فضل الشهادة): مسألة: من يقاتل يريد وجه الله والنيل من الغنيمة، والباعث الأصل إلى القتال والجهاد هو إرادة وجه الله، بحيث لو لم يكن هناك غنيمة لما ترك الجهاد، ولو دعي إلى غزو قوم فقراء ليس لهم ما يغنم لأجاب ولما أقعده ذلك عن الجهاد، ولو دعي إلى غزو طائفتين إحداهما فقيرة والأخرى غنية، لرغب في جهاد الأغنياء رجاء الغنيمة.



<sup>(</sup>١) أقلها ما عايناه في جهدنا الشامي.

الجواب: فهذه نية صحيحة، ولكنه ناقص الأجر، لكونه أشرك الغنيمة في القصد، فنقص أجره، فهو ليس كمن خرج ابتغاء وجه الله ولم يلتفت إلى الغنيمة أصلا، ويدل على صحة هذه النية: أولا: قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} البقرة. وهذه الآية نزلت في قوم تأثموا أن يتجروا في موسم الحج، وظنوا أنهم بذلك لا حج لهم، فبين الله لهم أن ليس عليهم جناح ولا إثم أن يبتغوا فضلا منه بالتجارة، إذا كان المقصد والباعث الأصلى هو ابتغاء وجه الله.

ثانيا: أن الله تعالى رغب عباده المؤمنين في الغنيمة في غير ما آية من القرآن، كقوله تعالى {وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ... } الفتح، الآية، ونظائرها، ويبعد أن يرغب الله عباده في الغنيمة ويعدهم ويمتن عليهم بنيلها ثم يحظر عليهم نيتها وقصدها، ذكره ابن النحاس في المشارع.

ثالثا: أن الرسول على المسرايا ليغيروا على نعم المشركين وأموالهم وذراريهم، وكانوا إذا لحقهم المشركون قاتلوهم دفاعا عما معهم من الغنائم وقصدا لإعلاء كلمة الله، فربما انتصر المسلمون وذهبوا بما معهم، وربما كانت الأخرى، وقد استشهد منهم في ذلك خلق كثير كما هو معروف في كتب السير والمغازي، وكانوا إذا انهزم المشركون لم يتبعهم المسلمون بل يذهبون بما معهم، ذكره ابن النحاس في المشارع.

رابعا: قال ابن النحاس في المشارع: "قال ابو داود في سننه " باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا؟ فقال: (لا أجر له ...) الحديث المتقدم ثم قال باب فيمن يغزو ويلتمس الأجر والغنيمة، ثم روى فيه عن عبد الله بن حوالة في قال: بعثنا رسول الله - - - لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوههنا، فقام فينا فقال: (اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم) الحديث، وهذا التبويب يدل على أن أبا داود حمل حديث أبي هريرة على من غزا يلتمس الغنيمة من غير قصد قربة، واستدل بحديث عبد الله بن حوالة على جواز الغزو للغنيمة والأجر كما تقدم، وهو ظاهر.

وموضع الاستدلال منه قوله بعثنا لنغنم، وقد تعرض البيهقي في سننه لما ذكرت فإنه ذكر حديث أبي هريرة المتقدم ثم قال: فهذا لعله فيمن لا ينوي بغزوه سوى الدنيا، فأما من يبتغي الآخرة ويلمح الغنيمة فحدثنا فلان عن فلان، ثم روى حديث عبد الله بن حوالة " انتهى كلامه.

خامسا: عن ابن عمر في أن النبي على الله على الله على الله على الله على المحابه يريدون الغزو، فرفع الأعرابي ناحية من الخباء فقال: من القوم؟ فقيل له: رسول الله على وأصحابه يريدون الغزو، فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له: نعم، يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين، فعمد إلى بكر له فاعتقله، وسار معهم، فجعل يدنو بكره إلى رسول الله على وجعل أصحابه يذودون بكره عنه، فقال رسول الله على : (دعوا لي النجدي فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة) قال: فلقوا العد فاستشهد، فأخبر بذلك النبي على التاه، فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال: مسرورا يضحك، ثم أعرض عنه، فقلنا: يا رسول الله رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه؟ فقال: (أما ما رأيتم من استبشاري أو قال: سروري فلما رأيت من كرامة روحه على الله تعالى، وأما إعراضي عنه، فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه) رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن كما قاله المنذري وابن النحاس والألباني.

قال ابن النحاس في المشارع: " وهذا الحديث بفرده دليل واضح على ما ذكرناه، فإن في الحديث التصريح بقصد الغنيمة، وقد أخبر النبي على بكرامة روحه على الله، وأنه من ملوك الجنة، وحسبك بهذا فضلا وشرفا " انتهى كلامه.



سادسا: غزوة بدر الكبرى كان سببها الخروج لرصد عير قريش القادمة من الشام، وكذا النبي ﷺ كان يرسل السرايا لرصد عير قريش القادمة من التجارة.

وأما الأحاديث التي فيها أن من خرج للدنيا ونوى الغنيمة بجهاده فلا جهاد ولا أجر له - كما سيأتي ذكرها إن شاء الله في مانع طلب الدنيا - فالمقصود بها من خرج وكان الباعث الأصلى طلب الدنيا والمغنم، أو تساويا مع طلب وجه الله .

قال ابن النحاس في المشارع: "غير أن من كان قصده مشوبا بإرادة الغنيمة والميل إليها لا يساوي من ليس له إليها التفات البتة كما تقدم، إذ نيل الغنيمة في الجملة منقص لأجر أكثر الغزاة وإن لم ينووها، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو هو قال: قال رسول الله الله الله الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم) يقال أخفق الغازي، إذا غزا ولم يغنم ولم يظفر.

ولأجل ما في نيل المغنم من شائبة نقص الأجر، كان جماعة يتعففون عن المغنم، منهم إبراهيم بن أدهم كان إذا غزا لم ينل من المغنم، فيقال له أتشك أنه حلال، فيقول إنما الزهد في الحلال، وأنشد بعضهم: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك \*\* إن كنت جاهلة بما لم تعلمي

يخبرك من شهد الوقيعة أنني \*\* أغشى الوغي وأعف عند المغنم

واعلم أن المعرض عن نصيبه من المغنم، لا يخلو إما أن يتركه زهدا في الدنيا، وإما أن يتركه قطعا لمادة استشراف النفس، فإن تركه زهدا في الدنيا ورغبة في نيل أجره من الله تعالى كاملا من غير نقص، فهذا لا ينظر في أفضليته، وقد يكون أخذه والإيثار به في بعض المواطن ولبعض الناس أفضل وأسلم من تركه زهدا فيه، ولصحة القصد في الترك والأخذ موازين معروفة، لا نطول في تفاصيلها لاختلافها بحسب الاشخاص، وتعذر نظمها في أسلوب.

وإن تركه قطعا لمادة استشراف النفس إلى نيل الغنيمة، فحسن، لأنها إذا استشرفت إلى نيل الغنيمة وتوقعت وجودها كان ذلك نقصا في إخلاصها، وإن حكمنا بصحة القصد مع ذلك كما تقدم، وإن لم تستشرف ولكن تحققت أنه إذا حصلت غنيمة لا تمتنع منها، ربما خفيت دسيسة استشرافها وبطنت بحيث لا يدركها صاحبها، فإذا آيست من نيل الغنيمة قطعا كان وجود الغنيمة وعدمها سواء، وأمنت دسيستها في ذلك، فسلم الإخلاص، ولكن قد تخفى دسيسة الرياء في الترك أيضا، فينبغي التفطن لمثل ذلك، والاحتراز من الدسائس، فإن ذلك مما يتعين الاهتمام به، والتفتيش عنه، سيما في هذا الموطن " انتهى كلامه، وإنما نقلته بطوله لفائدته).

وقد بين الشيخ في موضع طلب الدنيا تفصيل لا بد من ذكره ليكتمل النفع: (طلب الدنيا:

وهو أن يعمل الشخص العبادة والعمل بنية طلب الدنيا، ولأجل حظ من حظوظها، كالمال والملك والأجرة والجعل والمغنم وغير ذلك، وهي كثيرة لا تحصر .

وهذه الداهية العظمى، والفتنة الدهماء، التي هي أعظم المقاصد فتنة، وأشدها بلاء، ولكي تعرف أخي صحة هذا الأمر، فانظر فيمن يقتل لأجل الدنيا والملك ونحوه، تجد أعدادهم لا تحصر، نسأل الله العافية.

وطلب الدنيا بالعمل والجهاد له أحوال:

ان يكون الباعث الأصلي على الجهاد والعبادة طلب وجه الله تعالى، والدنيا تبع له، فهذا تقدم أنه جائز، وأن من قتل بهذه النية فهو شهيد، ولكنه ناقص الأجر.



٢. أن يطلب الدنيا محضا بجهاده، ولا يريد بذلك وجه الله والتقرب إليه البتة، فهذا عمله حابط، ولا أجر له البتة، وإذا قتل فليس بشهيد، والأدلة على ذلك كثيرة، كما قال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمُيَوةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَتَهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ [سورة هود: ١٥].

٣. وعن أبي موسى الله قال: جاء رجل إلى النبي - ' - فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى
 مكانه، فمن في سبيل الله قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) رواه البخاري.

وعن أبى هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنيا؟ فقال رسول الله بين الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنيا؟ فقال الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنيا؟ فقال: (لا أجر له) فقالوا للرجل: عد لرسول الله - ' - ' فقال له الثالثة، فقال له: (لا أجر له) رواه أبو داود والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، والعرض هو ما يقتنى من مال وغيره.

وقال عبد الله بن مسعود هي:" إياكم والشهادات أن تقول قتل فلان شهيدا، فإن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل في طلب الدنيا، ويقاتل وهو جريء الصدر، ولكن سأحدثكم على ما تشهدون أن رسول الله - ' - بعث سرية ذات يوم، فلم يلبث إلا قليلا حتى قام، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن إخوانكم قد لقوا المشركين، فاقتطعوهم فلم يبق منهم أحد، وأنهم قالوا ربنا بلغ قومنا إنا قد رضينا عن ربنا، فأنا رسولهم إليكم إنهم قد رضوا، ورضي عنهم) رواه الحاكم، وصححه إن كان أبو عبيدة سمع من أبيه عبد الله، وصححه الذهبي.

وعن يعلى بن منية هال: آذن رسول الله على بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا، فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدرى ما السهمان وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجرى له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي - و فذكرت له أمره، فقال: (ما أجد له في غزوته هذه الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى) رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة، وقد مضى كثير من الأدلة أيضا.

٤. أن يجاهد لأجل الدنيا وقصد القربة والأجر، سواء أكان قصدا الدنيا هو الباعث على العمل، بحيث لو عرض عليه قتال قوم كفار ليس لهم ما يغنم، أو علم أنه يمنع من الغنيمة لأبى الجهاد، أو تساوت النيتان، فهذا لا أجر له، وعمله حابط، وإذا قتل ليس بشهيد على ما اختاره الغزالي في الأحياء، والأدلة على ذلك ما سبق.

قال ابن النحاس: " وأما من استؤجر للخدمة لا للقتال، فإن له أجر القتال إذا قتل مخلصا، وأجره في غدوه ورواحه وغباره في سبيل الله ونحو ذلك على هذا التفصيل، وكذلك التجار والصناع ونحوهم، إذا قاتلوا بنية خالصة في القتال فقتلوا كانوا



هذه المفاهيم الخاطئة والمغالطات الواضحة والنظرة الضيّقة المُدلِّسة بحجّة المفاسد والمصالح؛ قد سبَّبت لنا الكثير من المصائب والملمات في طريق الجهاد، (١) ولا بدَّ في هذا المقام من تبين الحكم الشرعيّ في بعض المسائل الفقهية بشيء من الاختصار، ونردُّ على بعض الحجج بما ندين له به، حتّى تتَّضحَ الصورةُ ويُعالَجَ الخللُ ما أمكن إلى ذلك سبيلاً:

#### المسألة الأولى: هل للإمام الحقُّ في منع الغنيمة عن المقاتلين؟:

ذهب أهل العلم في تقسيم الغنائم إلى أنَّ خمس الغنائم هو لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل على التفصيل الموجود في كتب الفقه، واختلفوا في أربعة الأخماس الباقية، أهي حقٌ محضٌ للغانمين أم أنَّ للإمام حقَّ التصرُف بما فيه المصلحة مِن منع وغير ذلك؟ على رأيين:

شهداء في الدنيا والآخرة، وأجرهم فيما قبل ذلك على التفصيل المتقدم، وهو أن يقال إن كانوا لولا أسبابهم لما غزوا مع قدرتهم على الغزو بدونها، وليس لهم نية البتة غير أسبابهم فإنهم ليس لهم من أجر ذلك شيء، ولو أصاب أحدهم سهم من غير أن ينوي القتال لم يكن كشهداء الآخرة، وإن كانوا يستعينون بأسبابهم على الغزو، ولولاها لما قدروا عليه، فهم مأجورون وشهداء، وإن استغنوا عن الأسباب واستوى الباعثان، أو ترجح أحدهما، كان الأجر بحسب ذلك، هذا ما يظهر لي مع قصور فهمي وقلة علمي". انتهى كلامه.

بل سيقولون لك إنه لا بأس أن تكون (فقيراً، ضعيفاً، محتاجاً) فحينها، لن تسأل، لن تنتقل لمرحلة تطالب فيها بأكثر من قوت يومك، لتتساءل فيها عن الظلم، عن الانبطاح، عن الاستضعاف، فحينها، ستصبح مزعجاً، متطفلاً، متجاوزاً لمكانتك، حينها ستفكر، ستخطط، ستعمل، وربما – لا سمح الله –ستتصر!!).



<sup>(</sup>١) وأنا أكتب هذه الكلمات تذكرت كلمة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه علل وأدوية تدور في نفس الفلك وإن كانت في ميدان أخر: (سيقنعونك أن الفقر ليس عيباً، وأن الله يحب الفقراء أكثر، وأن النبي على كان فقيراً، وأن القناعة كنز لا يفنى، وأن الزهد فضيلة، وأن الطمع رذيلة، وأن الطيبة هي رأسمال الفقراء، وأن الأغنياء هم محض مصاصي دماء. نوع جميل من المخدرات، ستجعلك تستمتع بفقرك، تستلذ بحاجتك، ترضى بضعفك وقلة حيلتك!!، لن يحدثك أحد عن عثمان وجيش العسرة، ولا عن طلحة وسخائه، ولا عن الزبير وعقاراته، ولا عن ابن عوف وتجارته، ولا عن ابن أبي وقاص وصدقاته، رضوان الله عليهم أجمعين.

لن يحدثك أحد عن استعادة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه من الكفر والفقر، ولا أن اليد العليا خير من اليد السفلى، ولا أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف.

الرأي الأول: وهو أنّ الغنائم تُخَمَّس، فيصرف خُمسٌ لمن ذكرتهم آية الأنفال قال الرأي الأول: وهو أنّ الغنائم تُخَمَّس، فيصرف خُمسٌ لمن ذكرتهم آية الأنفال قال تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ فَكُولُو اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ومن العلماء: كثير من العلماء إجماع الأمّة على ذلك ومن أولئك العلماء:

- ابن نجيم في البحر الرائق: (يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة ويخرج خمسها لقوله تعالى ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴿ [الأنفال: ٤١] ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين؛ للنصوص الواردة فيه وعليه إجماع المسلمين)(١).
- ابن رشد في بداية المجتهد: ( وَاتَّقَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ الَّتِي تُؤْخَذُ قَسْرًا مِنْ أَيْدِي الرُّومِ مَا عَدَا الْأَرْضِينَ أَنَّ خُمُسَهَا لِلْإِمَامِ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِللَّإِمَامِ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِللَّإِمَامِ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِلَّذِينِ غَنِمُوهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ٤١] الْآية، المراد بالمسألة: أنَّ الإِمام إذا أراد تقسيم الغنيمة فإنَّه يقوم بتخميس الغنيمة فيخرج الخمس لأربابها الذين قال الله فيهم: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ٤١]. ثم يوزّع أربعة الأخماس على الغانمين. وقد نقل الإجماع على ذلك)(٢).
- ابن عبد البرِّ في التمهيد: (وفي قول الله ﷺ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ
   شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾، دليل على أنَّ أربعة أخماس الغنائم لأهلها

<sup>(</sup>۲) بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (المتوفى: ۹۰۰ هـ)، ن: دار الحدیث – القاهرة، ط: بدون طبعة، ت ن: ۱٤۲۰ هـ -۲۰۰۶ م (۱۱۳٤۲).



<sup>(</sup>۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ۹۷۰ هـ)، دراسة وتحقيق: احمد عزو عناية الدمشقي، ن: دار احياء التراث العربي، ط١: ١٤٢٢ هـ -٢٠٠٢ م.

الغانمين لها، والمُوجِفين عليها الخيل والركاب والرجل؛ لأنَّ الله على لمّا أضاف الغنيمة بقوله: ﴿غَنِمْتُمْ ﴿ وَأَخبر أَن الخمس خارجٌ عنهم لمن سمّى في الآية؛ علم العلماء استدلالًا ونظرًا صحيحًا أنَّ أربعة الأخماس المسكوت عنها لهم مقسومة بينهم وهذا ما لا خلاف فيه)(١).

- ابن قدامة في المُغْني: (أجمع أهل العلم على أنَّ أربعة أخماس الغنيمة للغانمين)(٢).
- القرطبيُ في تفسيره: (وكذا أربعة الأخماس للغانمين إجماعًا على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البرِّ والداوديّ والمازريّ أيضًا والقاضي عياض وابن العربيّ والأخبار بهذا المعنى متظاهرة)(٣).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٠١ هـ)، المحقق: هشام سمير البخاري، ن: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١: ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م، (٣/٨).



<sup>(</sup>۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣ هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ن: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، ت ن: ١٣٨٧ هـ، (٤٩/٤).

<sup>(</sup>۲) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠ هـ)، ن: دار الفكر – بيروت، ط١: ٥٠٥٠ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٣١٠ هـ)،

• أبو الحكم البلوطيّ (١) كما نقله عنه ابن القطّان في الإقناع: (بإجماع العلماء أنَّ أربعة الأخماس لمَن شهد الوقعة من الرجال البالغين منهم) (٢).

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي عِلْكَ في كتابه آثار الحرب: (إنَّنا لا نجد أثرًا كبيرًا لهذا الخلاف –أي بين الفقهاء – في شأن المنقولات، فقد كان رسول الله على يقسمها على حسب رأيه، ولما حصل نزاع بين الصحابة في غنائم بدر جعلها الله ﷺ مُلكاً لرسولِه يضعها حيث شاء قال تعالى: ﴿يَمْعَانُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ [شُخَلَاً الْأَنْفَكَ اللَّهُ أَنَّكُما غَنِمْتُم قِبِهِ الغنائم قال تعالى: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُما غَنِمْتُم مِّن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۖ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل أي لبيت مال المسلمين كما يرى المالكيّة، والباقى للمجاهدين الذين شهدوا القتال، قال عمر فيما رواه البخاري: (إنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة)، وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في صدر الإسلام ودولة بنى أميّة وبنى العبّاس(٣)، وذلك لأنَّ الغنيمة حقٌّ خالصٌ للغانمين إجماعًا، وهذا ما اتَّفق عليه أئمة المذاهب، ولا خيارَ للإمام في أمر القسمة. قال الزيلعيّ: "يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة ويخرج خمسها لقوله

<sup>(</sup>۳) السياسة الشرعية لصديق خان: ص ۱۰۱، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ۱۳٤.



<sup>(</sup>١) البَلُوطي (٢٧٣ -٣٥٥ ه = ٨٨٦ -٩٦٦ م) منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عند الدحمن النَفزي القرطبي، أبو الحكم البلوطي: قاضي قضاة الأندلس في عصره. كان فقيها خطيبا شاعرا فصيحاً. نسبته إلى (فحص البلوط) بقرب قرطبة.

<sup>(</sup>٢) الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: ٦٢٨ هـ)، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، ن: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط١: ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٤ م.

تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴿ ويقسم أربعة الأخماس على الغانمين للنصوص الواردة فيه وعليه إجماع المسلمين" (١).

وقد لخّص الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي والمُسلّم اللهول المؤلّ في كتابه أضواء البيان فقال : (اعْلَمْ أَنَّ جَمَاهِيرَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْوُلِ في كتابه أضواء البيان فقال : (اعْلَمْ أَنَّ جَمَاهِيرَ عُلَمَامِ أَنْ يَجْعَلَ تِلْكَ الْغَنِيمَةَ الْرَبْعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِلْغُزَاةِ الَّذِينَ عَنِمُوهَا، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ تِلْكَ الْغَنِيمَةَ لَغَيْرِهِمْ، وَيَدُلُ لِهَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: غَنِمْتُمْ فَهُو يَدُلُ عَلَى أَنَّهَا غَنِيمَةٌ لَهُمْ فَلَمَّا قَالَ: فَأَنَّ لِغَيْرِهِمْ، وَيَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِلَهِ خُمُسَهُ، عَلِمْنَا أَنَّ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ لَهُمْ لَا لِغَيْرِهِمْ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لَلهِ خُمُسَهُ، عَلِمْ اللَّالْثُونَ الْبَاقِيَة لَهُمْ لَا لِغَيْرِهِمْ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَالَى تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُلْثُ ، أَيْ: وَلِأَبِيهِ الثُلْثَانِ الْبَاقِيَانِ الْبَاقِيَانِ الْمُعْلَى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُلْثُ ، أَيْ: وَلِلْعَانِمِينَ مَا بَقِيَ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُ الْجَمَاعًا، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ اللهُ الْمُعْنَى عَلَيْهِ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمِمَّنْ حَكَى إِجْمَاعَ الْمُعْنَى عَلَيْهِ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمِمَّنْ حَكَى إِجْمَاعَ اللهُ الْمُعْنَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُعْنَى مُتَظَاهِرَةً ).

ويقول الرازي: (وَأَمَّا الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ فَهِيَ لِلْغَانِمِينَ. لِأَنَّهُمُ النَّذِينَ حَازُوهُ وَاكْتَسَبُوهُ كَمَا يُكْتَسَبُ الْكَلَأُ بِالإَحْتِشَاشِ، وَالطَّيْرُ بِالإَصْطِيَادِ، وَالْفُقَهَاءُ النَّذِينَ حَازُوهُ وَاكْتَسَبُوهُ كَمَا يُكْتَسَبُ الْكَلَأُ بِالإَحْتِشَاشِ، وَالطَّيْرُ بِالإَصْطِيَادِ، وَالْفُقَهَاءُ النَّذِينَ حَازُوهُ وَاكْتَبِ الْفِقْهِ) (٢).

الرأي الثاني: وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِخِلاف رَأي الإمام مَالِك عَلْسُ، وَنَقَلَهُ عَنْهُمُ الْمَازِرِيُّ والماورديُّ ، وقَدْ ذَهَبَ إِلَى خَلك شَيْخُ الإسلام وتلميذه ابن القيِّم، فقَالُوا: لِلْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَ الْغَنيمَةَ فِيمَا يَشَاءُ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَمْنَعَ مِنْهَا الْغُزَاةَ الْغَانِمِينَ، وهذا هو رأي القرافيِّ والعزِّ بن عبد السلام وعلاء الدين البعليّ.

<sup>(</sup>۲) مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ۲۰٦ هـ)، ن: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط: الثالثة – ۱٤۲۰ هـ، ( ۲۰۵/۱۰).



<sup>(</sup>١) تبين الحقائق ٣/٢٥٤.

قال الْمَازِرِيُّ (۱): (لأن الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القِتال على قول كثير من أصحابنا وللإمام أن يخرجَها عن الغانمين ويمُنَّ على الأسرى بأنفسهم وحريمهم وأموالهم)(٢).

قال الشوكاني عَلَى أَنَّهُ يَجُكُ، (وَفِي أَحَادِيثِ الْبَابِ - [بَابُ مَا جَاءَ فِي إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ] - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُؤْثِرَ بِالْغَنَائِمِ أَوْ بِبَعْضِهَا مَنْ كَانَ مَائِلًا مِنْ أَثْبَاعِهِ إِلَى الدُّنْيَا تَأْلِيفًا لَهُ وَاسْتِجْلَابًا لِطَاعَتِهِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ أَجْنَادِهِ، قَوِيَّ الْإِيمَانِ، مُؤْثِرًا لِلْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا) (٣).

وقال في الفتح: (وَقَدِ ادَّعَى ابن عبد البرِّ الإجماع على هذه الآية بعد قوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ وَأَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ مَقْسُومَةٌ عَلَى الغانمين، وأن قوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ نَزَلَتْ حِينَ تَشَاجَرَ أَهْلُ بَدْرٍ فِي غَنَائِمِ بَدْرٍ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ السورة وقيل إِنَّها أعني قوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوحَةٍ، وَأَنَّ الْغَنِيمَةَ لِرَسُولِ اللّهِ عَنْ وَلَيْسَتْ مَقْسُومَةً بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَكَذَلِكَ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَقِمَةِ، وَأَنَّ الْغَنِيمَةَ لِرَسُولِ اللّهِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، قَالُوا: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهُمْ، وَاحْتَجُوا بِفَتْحِ مَكَّةً وَقِصَّةٍ حُنَيْنٍ، وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَقُولُ: افْتَتَحَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَنْ أَرْبَعَةً أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ، وَمِمَّنْ حَكَى الْإِجْمَاعَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ، وَمِمَّنْ حَكَى الْإِجْمَاعَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ، وَمِمَّنْ حَكَى ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِ وَالدَّاوُدِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ الْعَرَبِيّ، وَالْأَوادِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ الْعَرَبِيّ، وَالْأَحَادِيثُ

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠ هـ)، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ن: دار الحديث، مصر ، ط1: ١٤١٣ هـ -١٩٩٣م، (٢٤٢/٧).



<sup>(</sup>١) المازَري (٤٥٣ -٥٣٦ هـ = ١٠٦١ -١١٤١ م)، محمد بن علي بن عمر التَّميمي المازري، أبو عبد الله: محدث، من فقهاء المالكية. نسبته إلى (مازر) بجزيرة صقليّة، ووفاته بالمهدية.

<sup>(</sup>٢) المُعُلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: ٥٣٦ هـ)، المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، ن: الدار التونسية للنشر، المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر، المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة، ط٢: ١٩٨٨ م، والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م، (٣٥/٣).

الْوَارِدَةُ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَكَيْفِيَّتِهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ أَن قولِه تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ الْآيَةَ نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الْآيَة، بَلْ قَالَ الْجُمْهُورُ: إِنَّ قَوْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ نَاسِخٌ، وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ التَّحْرِيفُ وَلَا التَّبْدِيلُ لِكِتَابِ اللَّهِ)(١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة على الْفَيْءَ وَاجْتِهَادِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَ عَدْلِ قَسَمَهَا بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ يَقْسِمَهَا بِاجْتِهَادِهِ كَمَا يَقْسِمُ الْفَيْءَ وَاجْتِهَادِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَ عَدْلِ قَسَمَهَا بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ لَيْسَ قِسْمَتُهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ كَقِسْمَةِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَقِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ فِي الْفَرَنَةِ وَقِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الصَّدَقَاتِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بِقِسْمَةِ نَبِيٍّ وَلَا اللَّهُ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بِقِسْمَةِ نَبِيٍّ وَلَا طُلْحَنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَلِهِذَا قَالَ فِي الصَّدَقَاتِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بِقِسْمَةِ نَبِيٍّ وَلَا طُلْمَانَافِ أَعْطَيْتُكِ ﴾ فَعُلِمَ أَنَّ غَيْرِهِ وَلَكِنْ جَعَلَهَا ثَمَانِيَةَ أَصْنَافٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ أَعْطَيْتُك ﴾ فَعُلِمَ أَنَّ عَيْرِهِ وَلَكِنْ جَعَلَهَا ثَمَانِيَةَ أَصْنَافٍ وَقَدْ قَسَمَ النَّبِيُ عِنِي مِنْ خَيْبَرَ لِأَهْلِ السَّفِينَةِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ مِنْ الْكُفَّارِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَقَدْ قَسَمَ النَّبِيُ عِنِي مِنْ خَيْبَرَ لِأَهْلِ السَّفِينَةِ اللَّهُ مِنْ الْكُفَّارِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَقَدْ قَسَمَ النَّبِي عِنْهُمْ وَقَسَمَ مِنْ غَنَائِمِ بَدْرٍ لِطَلْحَةَ وَالزُّنِيْرِ وَلِعُثْمَانَ ......

وَكَانَ قَدْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَهَوُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يُرِيدُونَ الْقِتَالَ وَكَانُوا مَشْغُولِينَ بِبَعْضِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا فِي جِهَادٍ، وَأَيْضًا أَهْلُ السَّفِينَةِ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعُثْمَانُ لَمْ يَكُونُ لِأَجْلِ الْغَنِيمَةِ..... فَالْغَنَائِمُ وَعُثْمَانُ لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْغَنِيمَةِ.... فَالْغَنَائِمُ أَبِيحَتُ لِمَصْلَحَةِ الدِّينِ وَأَهْلِهِ فَمَنْ كَانَ قَدْ نَفَعَ الْمُجَاهِدِينَ بِنَفْعِ اسْتَعَانُوا بِهِ عَلَى تَمَام جِهَادِهِمْ جُعِلَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ)(٢).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨ هـ)، المحقق: أنور الباز - عامر الجزار، ن: دار الوفاء، ط٣: ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م، (٤٩٥/١٧).



<sup>(</sup>۱) فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ۱۲۰۰هـ)، ن: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب -دمشق، بيروت، ط: الأولى -۱٤۱۶ هـ، (۲۰۳/۲).

وقال: (وَلَوْ فَتَحَ الْإِمَامُ بَلَدًا وَعَلَبَ عَلَى ظَنَهِ أَنَّ أَهْلَهُ يُسْلِمُونَ وَيُجَاهِدُونَ جَازَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ عَلَى بِأَهْلِ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ أَسْلَمُوا يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِلَا خِلَافٍ بِخِلَافٍ أَهْلِ خَيْبَرَ فَإِنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَأُولَئِكَ قَسَمَ أَرْضَهُمْ كُلُّهُمْ بِلَا خِلَافٍ بِخِلَافٍ أَهْلِ خَيْبَرَ فَإِنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَأُولَئِكَ قَسَمَ أَرْضَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا كُفَّارًا مُصِرِّينَ عَلَى الْكُفْرِ وَهَوْلَاءِ تَرَكَهَا لَهُمْ لِإِنْتَهُمْ كُلَّهُمْ صَارُوا مُسْلِمِينَ وَلَامَقُصُودُ بِالْجِهَادِ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَأَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَهِ وَقَدْ كَانَ وَالْمَقْصُودُ بِالْجِهَادِ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَأَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلهِ وَقَدْ كَانَ وَالْمَقْصُودُ بِالْجِهَادِ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَأَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلهِ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُ عَظِي الْمُؤلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ لِيَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ فَكَيْفَ لَا يَتَأَلَّفُهُمْ بِإِبْقَاءِ لِيَالِهُمْ وَأَمْوالِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ )(١).

يقول ابن القيّم: (الْإِمَامُ نَائِبٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ يَتَصَرَّفُ لِمَصَالِحِهِمْ، وَقِيَامِ الدِّينِ. فَإِنْ تَعَيَّنَ ذَلِكَ لِلدَّفْعِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَالذَّبِ عَنْ حَوْزَتِهِ، وَاسْتِجْلَابِ رُؤوسِ أَعْدَائِهِ لَإِسْهِ، لَلهِ اللهَّهِ، لَلهُ الْمُسْلِمُونَ شَرَّهُمْ، سَاغَ لَهُ ذَلِكَ، بَلْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَهَلْ تُجَوِّزُ الشَّرِيعَةُ لِلَّهُ، لِيَأْمَنَ الْمُسْلِمُونَ شَرَّهُمْ، سَاغَ لَهُ ذَلِكَ، بَلْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَهَلْ تُجَوِّزُ الشَّرِيعَةُ غَيْرَ هَذَا، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْحِرْمَانِ مَفْسَدَةٌ، فَالْمَفْسَدَةُ الْمُتَوقَّعَةُ مِنْ فَوَاتِ تَأْلِيفِ غَيْرَ هَذَا، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْحِرْمَانِ مَفْسَدَةٌ، فَالْمَفْسَدَةُ الْمُتَوقَعَةُ مِنْ فَوَاتِ تَأْلِيفِ غَيْرَ هَذَا الْعَدُو إِنْ كَانَ فِي الْحِرْمَانِ مَفْسَدَةٌ، فَالْمَفْسَدَةُ الْمُتَوقَعَةُ مِنْ فَوَاتِ تَأْلِيفِ غَيْرَ هَذَا الْعَدُو أَعْظَمُ، وَمَبْنَى الشَّرِيعَةِ عَلَى دَفْعِ أَعْلَى الْمَفْسَدَتَيْنِ بِالْحِتِمَالِ أَدْنَاهُمَا، وَتَحْصِيلِ أَكْمَلِ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَغْوِيتِ أَدْنَاهُمَا، بَلْ بِنَاءُ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ عَلَى وَتَحْصِيلِ أَكْمَلِ الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَغْوِيتِ أَدْنَاهُمَا، بَلْ بِنَاءُ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ. وَبِاللّهِ التَوْفِيقُ.) (٢).

ويقول الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي والشيخ محمد الأمين المقول الثاني في كتابه أضواء البيان: (وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُمُ الْمَازِرِيُ وَهُلَّكُ أَيْضًا، قَالُوا: لِلْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَ الْعَزيمة فِيمَا يَشَاءُ مِنْ مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ، وَيَمْنَعَ مِنْهَا الْغُزَاةَ الْغَانِمِينَ.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١ هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت -مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط: السابعة والعشرون ، ١٤١٥ هـ /١٩٩٤م، ى، (٢٦/٢).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۷/۹۳).

وَاحْتَجُوا لِذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا قال تعالى: ﴿يَسَءَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ فَأَتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ [شَّخَلُقُ الْأَنْفِكَ اللَّهُ ١٤]، قَالُوا: الْأَنْفَالُ: الْغَنَائِمُ كُلُّهَا، وَالْآيَةُ مُحْكَمَةٌ لَا مَنْسُوخَة، وَاحْتَجُوا لِذَلِكَ أَيْضًا بِمَا وَقَعَ فِي فَتْح مَكَّةَ، وَقِصَّةِ حُنَيْنِ قَالُوا: إِنَّهُ عِنْ فَتَحَ مَكَّةَ عَنْوَةً بِعَشَرَةِ آلَافِ مُقَاتِلِ، وَمَنَّ عَلَى أَهْلِهَا فَرَدَّهَا عَلَيْهمْ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا غَنِيمَةً وَلَمْ يُقَسِّمْهَا عَلَى الْجَيش، فَلَوْ كَانَ قَسْمُ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْجَيْشِ وَاجِبًا لَفَعْلَهُ عَلَى الْمَا فَتَحَ مَكَّةَ، قَالُوا: وَكَذَلِكَ غَنَائِمُ هَوَازِنَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنِ، أَعْطَى مِنْهَا عَطَايَا عَظِيمَةً جِدًّا، وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهُمْ مِنْ خِيَارِ الْمُجَاهِدِينَ الْغَازِينَ مَعَهُ عِنْهُ، ...قَالُوا: لَوْ كَانَ يَجِبُ قَسْمُ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْجَيْشِ الَّذِي غَنِمَهَا، لَمَا أَعْطَى عِنْ اللَّهُ عَلَى الْجَيْشِ الَّذِي غَنِمَهَا، لَمَا أَعْطَى عِنْ اللَّهُ عَلَى الْجَيْشِ الَّذِي غَنَائِم هَوَازِنَ لِغَيْرِ الْغُزَاةِ، وَلَمَا أَعْطَى مَا مَلاً بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنَ الْغَنَم لِصَفْوَانَ بْن أُمَيَّةَ، وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَكَذَلِكَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ، حَتَّى غَارَ مِنْ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ، .... قَالُوا: فَلَوْ كَانَ قَسْمُ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْجَيْشِ الْغَانِمِينَ وَاجِبًا، لَمَا فُضِّلَ الْأَقْرَعُ وَعُيَيْنَةُ فِي الْعَطَاءِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ فِي أُوَّلِ الْأُمْرِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ شِعْرَهُ الْمَذْكُورَ).

ويقول د. وهبة الزحيلي عَلَيْ تعالى: (إلّا أنّه قد وجدنا عند الحنفيّة ما يقضي بأنَّ للإمام أن يمُنَّ على أصحاب البلاد الأصليّين بأموالهم تبَعًا للمَنِّ بأراضيهم ورقابهم بعد وضع الجِزية على الرؤوس والخَراج على الأرض (١)، ويجوز ذلك عند الشافعيّة والظاهريّة إذا استطاب الإمام أنفسَ الغانمين (٢)، ويجوز فقهًا أيضًا إبقاء

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود -على محمد معوض، ن: دار الكتب العلمية، ط: غير متوفر، (٤٧١/٧).



<sup>(</sup>۱) شرح الزيادات: ق ۵۲۳، فتح القدير: ۳۰۳/٤.

المنقول على مُلك أربابه إذا دعت لذلك ضرورة كأن يرى الإمام أنَّ العدوَّ يتربص بنا مرّةً ثانية للانقضاض علينا).

ثم قال: (ونحن نرجِّح أنَّه يلزم قسمة المنقول اتِّباعًا لنصِّ الآية ... ولذا لم نجعل لولي الأمر الخيار في القسمة أو عدمها، لعدم ورود أدلَّة على جواز ذلك كما هو الشأن في العقارات، إلّا أنّنا مع ذلك لا نرى حرَجًا على الإمام في أن يجتهد في المنقول كما رجَّحنا ذلك في العقار، فينفِّذ أمرًا فيمضي عمله فيه لما يرى من المصالح العليا التي كثيرًا ما تصادف الحكّام في كلِّ زمان أخذًا بمبدأ المصالح المرسلة".

وبعد بحث وتنقيب عثَرنا على رأي الإمام الفزاريّ وهو من كبار علماء الشافعيّة وقد وافق رأية ما ذهبنا إليه فهو يقول: لا يلزم الإمام قسمة الغنائم العقاريّة والمنقولة ولا تخميسها وله أن يحرِم بعضَ الغانمين (١)، وقال: "وكأنَّ هذا الإمام لا يرى نسخَ آية ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُمْ ﴾ كما ذهب إليه جمهور العلماء أو كما قال بعضهم: التحقيق أنّه لا نسخَ ولا تعارضَ بين الآيتين، وإنّما الآية الثانية مبيّنة لإجمال الأولى ومفسّرة لها لا ناسخة، وعلى كلا الأمرين فالآية الأولى تفوّض أمر قسمة الغنائم إلى وليّ الأمر، وتكون الثانية إمّا ناسخة للأولى أو مبيّنة لها، والفزاريّ يرى ألاً نسخَ ولا تعارضَ، والبيان في الثانية لا يُلزم الإمام)(١).

#### الردُّ على القول الثاني:

<sup>(</sup>٢) أثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، ن: دار الفكر -دمشق، ط: ١، ت ن: 19٦٣، ص ٢١١.



<sup>(</sup>۱) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين)، زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي (المتوفى: ۹۸۷ هـ)، ن: دار بن حزم، ط: الأولى، (ص۲۰۷)، وقال رحمه الله: (لكن رده المصنف وغيره بأنه مخالف للإجماع.).

وقد ردَّ على هذا القول عددٌ من الفقهاء:

- وقال ابن الملقن عَلَّفَ: (ومن العجائب ما ادَّعاه الشيخُ تاجُ الدِّينِ ابنُ الفَرْكَاحِ: مِن أَنَّ حُكم الفيءِ والغنيمةِ راجعٌ إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحةً)(٢).

<sup>(</sup>۲) عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف به «ابن النحوي» والمشهور به «ابن الملقن» (المتوفى: ۸۰۶ هـ)، ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، ن: دار الكتاب، إربد – الأردن، ت ن: ۱٤۲۱ هـ – ۲۰۰۱ م، (۱۱۲۳/۳).



<sup>(</sup>۱) مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسم باقيها، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، المحقق: عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي، ن: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (١٢٥)]، ط١: ١٤٣٠ هـ -٢٠٠٩ م، (٢٤/١).

• وقال السيوطي عَلَيْهُ: (وَغَلِطَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ(۱)، فَقَالَ: إِنَّ حُكْمَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ رَاجِعٌ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً، وَصَنَّفَ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ رَاجِعٌ إِلَى رَأْي الْإِمَامِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً، وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ كُرَّاسَةً سَمَّاهَا " الرُّخْصَةُ الْعَمِيمَةُ فِي أَحْكَامِ الْغَنِيمَةِ " وَانْتَدَبَ لَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّووِيُّ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي كُرَّاسَةٍ أَجَادَ فِيهَا، وَالصَّوَابُ مَعَهُ قَطْعًا، وَقَدْ تَتَبَعْثُ غَزَوَاتِ النَّبِيِ عَنِي وَسَرَايَاهُ، فَكُلُّ مَا حَصَلَ فِيهِ غَنِيمَةٍ أَوْ فَيْءٍ قُسِمَ وَكُذَلِكَ غَنَائِمُ بَدْرٍ)(٢).

ويقول الشيخ محمّد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي بَهُالله تعالى لرد الجمهور في كتابه أضواء البيان (وَأُجِيبَ مِنْ جِهَةِ الْجُمْهُورِ عَنْ هَذِهِ الْجمهور في كتابه أضواء البيان (وَأُجِيبَ مِنْ جِهَةِ الْجُمْهُورِ عَنْ هَذِهِ الْإِحْتِجَاجَاتِ: فَالْجَوَابُ عَنْ آيَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ هُو مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهَا الْإِحْتِجَاجَاتِ: فَالْجَوَابُ عَنْ آيَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ هُو مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهَا مَنْسُوخَةُ ﴿ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى اللهُ مَنْ اللهِ مُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى اللهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ)، ن : دار الكتب العلمية، ط١: ا



<sup>(1)</sup> تاج الدين الفزاري: ٢٤١- ، ٦٩ هـ / ١٢٢٧ م عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء ، الإمام العلامة مفتي الإسلام فقيه الشام تاج الدين أبو محمد الفزاري البدري ، المصري الأصل، الدمشقي الشافعي ، الفركاح ، ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة ، قال ابن أيبك الصفدي : تفقه في صغره على الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، والشيخ تقي الدين بن الصلاح ، وبرع في المذهب وهو شاب ، وجلس للإشغال وله بعض وعشرين سنة ، ودرس في سنة ثمان وأربعين ، وكتب في الفتاوى ... قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي : وسمع البخاري من ابن الزبيدي ، وسمع من ابن باسويه ، وابن المنجا ، وابن اللتي ، ومكرم بن أبي طاهر ، وابن الصلاح ، والسخاوي ، وتاج الدين بن حمويه ، والزين أحمد بن عبد الملك ، وخرج له البرزالي عشرة أجزاء صغار عن مائة نفس ، وسمع منه ولده الشيخ برهان الدين ، وابن تيمية ، والمزي ، والقاضي ابن صصرى ، وكمال الدين بن الزملكاني ، وابن العطار ، وكمال الدين الشهبي ، والمجد الصيرفي ، وأبو الحسن والقاضي والشمس محمد بن رافع الرحبي ، وعلاء الدين المقدسي ، والشريف بن سيده ، وزكي الدين زكريا ، وتخرج به جماعة من القضاة والمدرسين والمفتين ، ودرس ، وناظر ، وصنف ، وانتهت عليه رئاسة المذهب ، كما انتهت إلى ولده ، كان ممن بلغ رتبة الاجتهاد ، ومحاسنة كثيرة ، وكان يلثغ بالراء غينا ، وكان لطيف اللحية ، قصيراً ، حلو الصورة ، ظاهر الدم ، مفركح عبد الله الظاهري الحنفي ، أبو المحاسن ، جمال الذهبي . (المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، المؤلف : يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي ، أبو المحاسن ، جمال الدين (المتوفى : ٤٧٨ هـ) ، ١٥٥٧)

وَالْيَتَكُمَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَ الْمُؤَلِّةُ اللَّفَانِ الْكُنَالِكُ :١٤]، وَلَسَبَهُ الْقُرْطُبِيُ لِجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَالْجَوَابُ عَمَّا وَقَعَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَوْجُهِ: الْأُولُ: أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ زَعَمُوا أَنَّ مَكَّةً لَمْ تُفْتَحْ عَنْوَةً، وَلَكِنَّ أَهْلَهَا أَخَذُوا الْأَمَانَ مِنْهُ عَنِي مَ مَعْنَ اللَّهَا فَخَذُوا الشَّافِعِي عَلَيْكَ.

وَاسْتَدَلَّ قَائِلُو هَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِهِ عَيْنَ (مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ)، وَهُو تَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِي مَكَّةَ هَلْ أَخَذَهَا النَّبِيُ عَيْنَ عَنْوَةً؟ وَهُو قَوْلُ الْجُمْهُورِ، أَوْ أَخَذَ لَهَا الْأَمَانَ؛ وَالْأَمَانُ شِبْهُ الصُّلْحِ، عَقَدَهُ الشَّيْخُ وَهُو قَوْلُ الْجُمْهُورِ، أَوْ أَخَذَ لَهَا الْأَمَانَ؛ وَالْأَمَانُ شِبْهُ الصُّلْحِ، عَقَدَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَدَوِيُ الشِّنْقِيطِيُ فِي مَغَازِيهِ بِقَوْلِهِ: فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ يَعْنِي مَكَّةَ، وَاخْتَلَفُوا فِيهَا فَقِيلَ أَمِنَتُ وَقِيلَ عَنْوَةً وَكَرْهًا أُخِذَتُ وَالْحَقُ أَنَّهَا فُتِحَتُ عَنْوَةً وَلَا اللهُ مَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْوَةً عَمَّا وَقَعَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ، كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ، وَمِنْ أَظْهَرِ الْأَجْوِبَةِ عَمَّا وَقَعَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ، كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَمِنْ أَظْهَرِ الْأَجْوِبَةِ عَمَّا وَقَعَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ، أَنَّ مَكَّةَ لَيْسَتُ كَغَيْرِهَ مِنَ الْبِلَادِ ؛ لِأَنَّهَا حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ مِنْ يَوْمِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لَهُ عَلَى مَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، فَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ اللّهَ لَيْسَ لَكَ فَلَى الْمُثَابَةِ، فَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ اللّهَ لَيْسَ لَكُونُ لَهُ الْمُثَابَةِ، فَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ اللّهَ لَيْسَتُ لَهَا هَذِهِ الْحُرْمَةُ الْعَظِيمَةُ.

وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ حُنَيْنِ فَالْجَوَابُ عَنْهُ ظَاهِرٌ، وَهُو أَنَّ النَّبِيَ عَنَّ الْمُتَطَابَ نُفُوسَ الْغُزَاةِ عَنِ الْغَنِيمَةِ ؛ لِيُؤلِّفَ بِهَا قُلُوبَ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لِأَجْلِ الْمُصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَنَى لَكَ أَنَّهُ عَنَى الْمُصَلَحَةِ الْعَامَةِ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَنَى لَمَا سَمِعَ أَنَّ بَعْضَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَمْنَعُنَا وَيُعْطِي قُرَيْشًا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، بَعْضَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَمْنَعُنَا وَيُعْطِي قُرَيْشًا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، جَمْعَهُمُ النَّبِي عَنِي الْحُسْنِ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ جَمَعَهُمُ النَّبِي عَنِي الْحُسْنِ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: (أَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: (أَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَنِي إِلَى رِحَالِكُمْ)، إِلَى آخِر كَلَامِهِ، فَرَضِى وَالْبَعِيرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَنِي إِلَى رِحَالِكُمْ)، إِلَى آخِر كَلَامِهِ، فَرَضِى وَالْبَعِيرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَنِي إِلَى رِحَالِكُمْ)، إِلَى آخِر كَلَامِهِ، فَرَضِى وَالْمُعْنَ وَلَاكُمْ وَالْكُمْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمَالِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرَلُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُلْكِالِهُ عَلَى الْمَالِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِلَى إِنْصَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُسُلِيقِهُ الْمُعْرَاقِ الْمَالِعُ فِي الْعَلَى الْمُعْرَاقِهُ الْمَالِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْنَا وَلَا لَوْمَ الْمَالِمُ الْمَلْمِهُ الْمُعْرِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَ عُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرَاقِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمِلِهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُلْعِلَقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَثْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْ

الْقَوْمُ، وَطَابَتْ نُفُوسُهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللّهِ عَلَى قِسْمًا وَحَظًّا، وَهَذَا تَابِتُ فِي الصَّحِيحِ، ....فَالْحَاصِلُ أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَوْجَفَ الْجَيْشُ عَلَيْهَا الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَوْجَفَ الْجَيْشُ عَلَيْهَا الْخَيْلَ وَالرِّكَابَ لِلْغُزَاةِ الْغَانِمِينَ عَلَى التَّحْقِيقِ، الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

وَقَدْ عَلِمْتَ الْجَوَابَ عَنْ حُجَجِ الْمُخَالِفِينَ فِي ذَلِكَ؛ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنْفِّلَ أَحَدًا شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّهَا مَنْكُ لِلْغَانِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنْفِّلَ مِنْهَا بَعْضَ الشَّيْءِ بِاجْتِهَادِهِ، وَهُوَ أَظْهَرُ دَلِيلًا، وَسَيَأْتِي لَهُ زِيَادَةُ إِيضَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)(١).

#### ♦ أقول وبالله أستعين:

ليس لي أن أقفَ بين هؤلاء العلماء العظام أو أن آخُذَ عليهم أو أن أردً، فما أنا إلا رملة على شاطئ علمهم العظيم تبتَلُ بماء علمهم وتتقلّب بأمواج فَهمِهم، ولكنَّ الحقَّ أحقُ أن يتبع وخصوصاً إن أثبتت التجربة والمشاهدة قوَّة قولٍ وصوابه، وما ذلك إلّا ليبانَ فسادُ منع المجاهد من الغنيمة بشكل دائم واتّخاذه منهجاً وسبيلاً، وذلك من وجوه عشرة:

- ١- تبيان قوّةِ أدلّة الفريق الأوّل وقوّة حجّته، ونقل الكثير من فحول العلماء
   إجماع الأمّة على ذلك.
- ٢- لو استعرضنا غزواتِ النبيِّ عَن من حيث المنعُ والقِسمة للغنائم، لوجدنا أنَّ المنع كان في معركتين فقط؛ الأولى في فتح مكّة وفيها خلاف كبير بين

<sup>(</sup>۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣ هـ)، ن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان، ت ن: ١٤١٥ هـ – ١٩٩٥ م، (٢٨٣/١).



- ٣- لو سلَّمنا جدَلاً أنّ في المنع مصلحةً غالبة في وقتنا وزماننا وأنَ الرأي الأصحَّ والقول الراجح هو المذهب الثاني، فهل منع النبي على ومن خلفه من الخلفاء الراشدين والخلافة العبّاسيّة والأمويّة السلَبَ(١) الذي صار مفقوداً وحكماً منسيّاً مجهولاً إلّا فيما ندر في جماعتنا المجاهدة.
- ٤- إنّ ما نراه من أقوال المذهب الثاني ما عدا رأيي شيخ الإسلام وتلميذِه ابن القيّم " تعالى، يدور في فلك التصرُّف المحدود للأمير في الغنيمة فيزيد أقواماً وينقص أقواماً وليس المنع بشكل كامل.
- ٥- إنَّ رأي شيخ الإسلام وابن القيِّم تعالى ليس فيه دليل بالمنع على وجه الاستمرار والديمومة ولم ينصُوا على أنَّ المصلحة متحقِّقة في المنع وعدم القسمة فقط، وهذا ما وقع به الكثير من الفصائل المجاهدة.
- 7- إنَّ المتمعِّن في قول شيخ الإسلام يجد أمرين مهمَّين لهذا الرأي؛ الأوّل المصلحة والثاني أن يكون الإمام إمامَ عدلٍ، وهما مفقودان عند الكثير من الأمراء.

<sup>(</sup>١) السَّلَبُ: هُوَ مَا يَكُونُ مَعَ القَتِيلِ الْحَرَبِيِّ مِنْ مَلَابِسَ وَسِلَاحٍ وَعَتَادٍ فَرْدِيٍّ مُعْتَادٍ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَعْهُودِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَ الْكَافِرَ الْحَرْبِيَّ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ فَلَهُ سَلَبُهُ، قَالَ ذَلِكَ الإِمَامُ أَوْ لَمْ يَقُلْ. وَذَهَبَ الأَخْنَافُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلِ إِلَى أَنَّ السَّلَبَ يَرْتَبَطُ بإِذْنِ الْإِمَامِ.



- إِنَّ المتمعِّن بقول ابن القيِّم عَلَى تعالى: (فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْحِرْمَانِ مَفْسَدَةٌ، فَالْمَفْسَدَةُ الْمُتَوقَّعَةُ مِنْ فَوَاتِ تَأْلِيفِ هَذَا الْعَدُوِ أَعْظَمُ، وَمَبْنَى الشَّرِيعَةِ عَلَى دَفْعِ أَعْلَى الْمُفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا، وَتَحْصِيلِ أَكْمَلِ الْمَصْلَحَتَيْنِ عِلَى دَفْعِ أَعْلَى الْمُصْلَحْتِيْنِ بِنَعْوِيتِ أَدْنَاهُمَا، بَلْ بِنَاءُ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ. وَبِاللّهِ بِتَغُويتِ أَدْنَاهُمَا، بَلْ بِنَاءُ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ. وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ)، يجد مناط الحكم عنده دفع أعلى المفسدتين والأخذ بأقلِّ الشرَّين، وسياسة المنع في زماننا تتنافى مع هذه القاعدة، فلم نر مَ مفسدة وفتنة للمجاهدين وصداً لهم عن سبيل الله تعالى وانفراط عقد الكثير من الجماعات مثل المنع والحرمان من حقِّهم في الغنيمة.

وقد ترى قائلاً يقول محتجّاً لسياسة المنع: إنَّ في القسمة ضرراً للجهاد، وهو من أسباب توقُّفه وعدم استمراره، وهذه حجَّة واهية ما عادت تقنع الكثير في طريق الجهاد وما ذلك إلّا لأمرين:

الأوّل: أنَّ العمودَ الفِقْرِيَّ للجهاد هو المجاهدون فإن سقطوا وتفرَّقوا انحلَّ هذا الجسد وسقط، فإنَّ غِنى المجاهد أمان للجهاد واستمراره، وخصوصاً إن كان من أسباب هذا الغِنى والكفاية هو هذا الطربق.

الثاني: هو التجربة والمشاهدة والاستقراء فقد كان السبب في تركِ الكثيرِ الجهاد و تركِهم لفصيلهم المنعُ لا القِسمة، فما نفع ادِّخار المال وخسارة المجاهد.

ناهيك عن أنَّ سياسة المنع قد أحدثت شرخاً كبيراً بين القائد وجنده، وأورثت في عقل الجنديِّ الشكَّ والريبة تجاه مرؤوسه وفي قلبه الحزن والألم لعدم الدراية بحاله وما يمرُّ به من ضنكِ المعيشة.



إِنَّ ممَّا استقرَّ عليه أهل العلم هو قاعدة (لَا يُنكَر تغيُّرُ الْأَحْكَام بِتَغَيُّر الْأَزْمَان)، فإنّ تغيُّر الأوضاع والأعراف والأحوال الزّمنيّة له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشّرعيّة الاجتهاديّة؛ لأنّ ما كان من الأحكام الشّرعيّة مبنيّاً على عُرف النّاس وعاداتهم، أو على مصلحة من المصالح، أو وضع خاصّ من الأوضاع فإنّ هذه الأحكام تكون قابلة لتغيير كيفيّة العمل بمقتضى الحكم بسبب اختلاف العادة أو المصلحة، أو الوضع عن الزّمن السّابق، أمّا أصل الحكم الثَّابت بالنَّصِّ فلا يقبل التّغيير بحال(١)، ومن تلك الأمثلة حكم ضوالِّ الإبل؛ فقد كانت زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبلًا مُؤَيَّلَةً تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أَعْطِيَ ثَمَنَهَا "(٢)، وقد كان توجيه النبيّ إلى مترك ضوالِّ الإبل حتَّى يأتي صاحبُها فيأخذَها، (مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)(٣)، وما كان من سيّدنا عثمان على بتغيير الحكم الذي كان من زمن رسول الله عَنَّ وصاحبَيه الله الله الله الناس ومدِّ أيديهم إلى ضوالِّ الإبل، فكيف الحال بزماننا وقد ضعفت نفوس القادة والأمراء بخلاف أزمان السلف هي،



<sup>(</sup>۱) مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفَقْهِيَّة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، ن: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣ م، (١١٠٠/١١).

<sup>(</sup>٢) موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ۱۷۹ هـ)، برقم (٥١)، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، ن: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ت ن: ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥م، (٧٥٩/٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، برقم (٦١١٢)، (٩٥٧/٢).

فاختص القادة أنفسهم بالمغنم وحرَموا منها المجاهد، بأساليبَ وأشكال وحجج واهية لم تعد تنطلي على أصغر المجاهدين سنّاً وأقلِّهم علماً.

9- إنَّ قياس حال المجاهدين اليوم بحال المرتزقة في ديوان الجند قياسً فاسد أو قياس مع الفارق من وجوه عدَّة؛ أهمُّها:

أ- أنَّ المرتزق في ذلك الزمن قد كفي جميع مؤنته والراتب الشهري والتعويض عن أيِّ ضرر يلحق به أو بماله جرّاء جهاده، إضافة إلى كفالة أهله وعياله بعد استشهاده ووفاته، فأين هذا الأمر من جماعتنا الجهادية اليوم عِلماً أنِّي قد خالطت الكثير من الجماعات وسمعنا وشاهدنا أحوالهم عن كثب، فالراتب الشهري معدوم وإن وُجِد فهو لا يكفي لأن يعيل المجاهد لأقلِّ من أسبوع، وللأسف لا تجد -إلّا فيما ندر - تعويض المجاهد لما يحلُّ به من ضرر، فأين جماعاتنا الجهاديّة اليوم من كفالة ذوي الشهداء والمصابين -إلّا في النادر القليل- يقول شيخ الإسلام على تعالى: (إنَّ النظر في الجند المقاتلة والتعديل بينهم وزيادة من يستحقُ الزيادة، ونقصان من يستحقُ الزيادة، ونقصان من يستحقُ النقصان، وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى هو من أحسن أفعال ولاةِ الأمور وأوجبها)(١).

ب- أنَّ المرتزق في ديوان الجند قد كفي موضوع عتاده الحربي وأنَّ الكثير
 من مجاهدي الجماعات، يقاتل بسلاحه الشخصيّ والفرديّ، علماً أنَّ ذلك

<sup>(</sup>۱) السياسة الشرعية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ هـ)، ن: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية، ط١: ١٤١٨ هـ (٣٢٦/٤).



ليس بحجّة لمنع الغنيمة، فكم من الجيوش قد جهّزها النبيُ عُدَّة وعتاداً للمسلمين كجيش العسرة فهل كان هذا مانعاً للغنيمة؟ وكذلك كان الحال في الخلافة الراشدة والأمويّة والعبّاسيّة، يقول شيخ الإسلام على تعالى: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أميّة ودولة بني العبّاس لمّا كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر "(١).

ت- ذهب العلماء في الراجح أنّ المرتزق يعطى من مال الزكاة إن لم
 يكف ف ما خُصِص له من بيت المال، وللإمام إشراكه في قسمة الغنيمة،
 ومجاهدونا اليوم محرومون أقلَّ القليل ممّا يسدُّ حاجتهم.

١٠- إنَّ تشبيه الجماعات الجهاديَّة بالدول وتطبيق نظُمِها في قيادة الجيوش وجعل ذلك ذريعةً في المنع وأنها من المصالح المُرسَلة، قياس مع الفارق لا مكانَ لذكره في هذا المقام علماً: (أنَّ قوانين غالبيّة الدول تمنح الجنديَّ الذي أخذ الغنيمة نصيباً منها تشجيعاً له)(٢)، بل إنَّ أقوى جيوش العالم في نظامها العسكري تجعل للمقاتل نصيباً في الغنيمة وله السلب حفاظاً على حماسته واستئساده في القتال، ناهيك عن الكفالة له بشكل كامل من الأجر والتعويضات.

1 1 - ومنهم من احتجَّ أنَّ الأموال المغنومة في هذا العصر، كالصواريخ والدبّابات يصعب على الفرد أن يمتلكها ويتعذَّر على الدولة أن تملِّكَها لأفراد قواتها المسلَّحة، ولا تعدُّ هذه مشكلة البتّة فيمكن تحديد قيمة لكلِّ عتاد

<sup>(</sup>٢) أثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، الدكتور وهبة الزحيلي، ن: دار الفكر دمشق، ط1: ١٩٦٣ (ص ٦٣٥).



<sup>(</sup>۱) الفتاوي الكبرى (۲/۳/۶).

يعطَى للمقاتل بدلَ السلاح، ومن المعلوم إن تعذّر تسليمُ العين فيُلجأ إلى القيمة.

### المسألة الثانية: مكان تقسيم الغنائم(١):

اختلف الفقهاء في حُكم تقسيم الغنائم في دار الكفر الحربيّة إلى قولين: القول الأوّل: لا يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب.

وهو قول فقهاء الحنفيّة ما عدا محمَّد بنَ الحسن –فإنّه قال: تُكرَه القسمة، لكنَّ الأفضل عنده ألّا تقسم الغنيمة إلّا في دار الإسلام، ولا تقسم في دار الحرب. وقال أبو يوسف: "إن قُسِمت في دار الحرب جاز، وأحبُّ إليَّ أن تقسم في دار الإسلام. وهو رواية عند الحنابلة(٢)"

وقال الإمام أبو حنيفة: "إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدوِّ من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحرزوها"(٣) القول الثانى: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب بل يُستحبُّ.

وهو مرويٌّ عن الأوزاعي وأبي ثور.

وهو قول جمهور الفقهاء المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة في الصحيح من المذهب، والظاهريّة. (٤)

<sup>(</sup>٤) الرد على سير الأوزاعي ص٥، والمدونة ٣/ ١٢، وحاشية الدسوقي ٢/ ١٧٩، والمنتقى على الموطأ ٣/ ١٧٦، والشرح الكبير للدردير ٢/ ١٧٩، وحاشية العدوى ٩/٢، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١٦٦، والأم ٣٠٢/٧، والمهذب ٣١٣/٢، ومغنى المحتاج ٣/١٠١، والأحكام السلطانية للماوردي ص١٣٩، ورحمة الأمة ص٢٩٧، والمغني ٢١/٨، ٤٤٧،



<sup>(</sup>١) وقد ذكرت هذه المسألة تعزيزاً لمذهب الأول في المسألة السابقة، ويتجلى ذلك من خلال كلام الفقهاء في هذه المسألة.

<sup>(</sup>۲) انظر: المبسوط ۱۰/۱۰–۱۸، وتبيين الحقائق ۱۲٥٠/۳، ومختصر الطحاوي ص۲۸۲، والجوهرة النيرة ٣٦٦/٢، والبحر الطرائق ٩١/٥، وفتح القدير ٢٢٤/٥–٢٢٥، وبدائع الصنائع ١٢١/٧، والخراج ص ١٧٦، والاختيار ١٢٦/٤، ومجمع الأنهر ١/ ٦٤١، والإنصاف ٤/ ٦٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ٥.

قال الإمام ابن حزم الظاهريّ: "تعجيل القسمة أولى فإنَّ مَطلَ ذي الحقِّ لحقِّه ظلمٌ وتعجيل إعطاء كلِّ ذي حقِّ حقَّه فرضٌ "(١)

عَنْ ابن عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: قال عمر بن الخطّاب ﴿ ": لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ خَيْبَرَ. "(٢).

وقال الإمام الأوزاعيُ: "لم يقفلُ رسول الله على من غزوةٍ أصاب فيها مَغنماً إلّا خمَّسَه وقسمه قبل أن يقفل"(٣).

وقال الإمام الشافعيُ: "ما علمت للرسول على سريّةً قفلت من موضعها حتَّى تقسم ما ظهرت عليه وقال: إنَّ أهل المغازي لا يختلفون في أنّ رسول الله على قسم غيرَ مغنم في بلاد الحرب"(٤).

وقال الإمام الباجّيُ: "لم يزَلِ الناس مِن لدُنِ النبيّ على زمن عمر وعثمان والخلفاء كلِّهم وجيوشهم في البرِّ والبحر ما قسموا غنيمة قطُّ إلَّا حيث غنِمُوها وهذا معروف عند أهل السير والمغازي"(٥).

وقال الخرشيّ: "السنَّة الماضية التي فعلها النبيُّ على والعمل الذي مضى عليه السلف أنَّ الإمام يقسم الغنيمة في أرض العدوِّ "(٦).



والإنصاف ٤/ ١٦٣، والمبدع ٣/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٣/ ٨٢، والمقنع بحاشيته ١/١٠١، والإفصاح ٤٣٤/٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ١٥٠، والمحلى ٢/١٣٠.

<sup>(</sup>١) المحلى ٧/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (١٠٧٩)، كتاب الجهاد باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، (١٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣) الرد على سير الأوزاعي ص ١، والأم ٧/٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) الأم ٧/٥٣٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> المنتقى شرح الموطأ ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>٦) الخرشي شرح مختصر خليل ١٣٦/٣.

قال الإمام النوويُ: "يُستحَبُ قسمتها في دار الحرب ويُكرَه تأخيرها إلى دار الإسلام من غير عُذر "(١).

### ♦ الخلاصة وزيدة القول المراد الوصول إليه:

بعد سردٍ لما سبق أودُّ إيصالَ حلِّ يكون فيه ردمُ الهوَّة العميقةِ بين القائد وجنده بسبب هذا الأمر من جهة، ومن جهة أخرى أن تترك متَّسَعاً وفُسحةً لقيادة الجماعات الإسلامية في قيادة عجلة الجهاد فيما هو الأصلح.

### والحلُّ بسيط جدّاً والله أعلم من خلال أمرين:

- النبيّ النبيّ الدائمة المنع المطلقة ولا سياسة القسمة الدائمة، ولكن مرّة ومرّة بحسب الحاجات والإمكانات والمعطيات والتبيّن بشفافيّة سبب المنع إن تمّ تطبيقُه، مع تغليب سياسة القسمة على المنع كما كان منهج النبيّ على.
- ٢- الإبقاء على سياسة إعطاء السلب والتنفيل(٢) للمقاتلين وعدم تعطيلها
   أبداً حتَّى وإن انتهجت الجماعة سياسة منع الغنائم في وقتٍ ما، وإنَّ الناظر

<sup>-</sup> تَالِثَثُهَا: أَنْ يَقُول الإِمَامُ: مَنْ قَامَ بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ كَذَا كَهَدْمِ سُوَرٍ أَوْ نَقْبِ جِدَارٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكُل هَذِهِ الصَّوَرِ جَائِزَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقْهَاءِ».



<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٢/٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) التَّنْفِيلُ هُوَ النَّفْلُ، وَهُوَ لُغَةً مَا كَانَ زِيَادَةً عَلَى الأَصْلِ، أَمَّا اصْطِلَاحًا، فَيَقُولُ النَّوْوِيُّ فِي «رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ» (٣٦٨/٦): «وَهُوَ زِيَادَةُ مَالٍ عَلَى سَهُمِ الْغَنِيمَةِ، يَشُرُطُهُ الْإِمَامُ أَوْ أَمِيلُ الْجَيْشِ لِمَنْ يَقُومُ بِمَا فِيهِ نِكَايَةٌ زَائِدَةٌ فِي الْعَدُوِ، أَوْ تَوَقُّعُ ظَفَرٍ، وَهُو زِيَادَةُ مَالٍ عَلَى سَهُمِ الْغَنِيمَةِ، يَشُرُطُهُ الْإِمَامُ أَوْ أَمِيلُ الْجَيْشِ لِمَنْ يَقُومُ بِمَا فِيهِ نِكَايَةٌ زَائِدَةٌ فِي الْعَدُوِ، أَوْ تَوَقُّعُ ظَفَرٍ، أَوْ دَفْعُ شَرِّ، وَذَلِكَ كَالتَّقَدُمِ عَلَى طَلِيعَةٍ، أَوِ التَّهَجُمِ عَلَى قَلْعَةٍ، أَوِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهَا، وَكَحِفْظِ مَكْمَنٍ، وَتَجَسُّسِ حَالٍ وَشِبْهِهَا». وَجَاءَ فِي المَوْسُوعَةِ الفَوْهِيَّةِ الكُويْتِيَّةِ (٢/٥/١٤) «أَنَّ لِلتَّنْفِيلِ صُورٌ ثَلَاثٌ:

<sup>-</sup> إحْدَاهَا: أَنْ يَبْعَثَ الإِمَامُ أَمَامَ الْجَيْشِ سَرِيَّةً تُغِيرُ عَلَى الْعَدُقِ، وَيَجْعَل لَهُمْ شَيْئًا مِمَّا يَغْنَمُونَ، كَالرُّبُع أَو الثُّلُثِ.

 <sup>-</sup> تَانِيتُهَا: أَنْ يُنَقِل الإِمَامُ أَوِ الأُمِيرُ بَعْضَ أَفْرَادِ الْجَيْشِ لِمَا أَبْدَاهُ فِي الْقِتَالَ مِنْ شَجَاعَةٍ وَإِقْدَامٍ، أَوْ أَيِّ عَمَلٍ مُغِيدٍ فَاقَ بِهِ غَيْرَهُ
 مِنْ غَيْر سَبْق شَرْطٍ.

والمتفقِّه بفنِّ الحرب والقتال يعرف الدور العظيم لإبقاء السلَبِ والنفل(١)، علماً أنَّ السلَب لم يُمنَع من النبيِّ على ومن بعدَه من الخلافة الإسلاميّة إلّا في حوادثَ خاصَّة لا عامّة.

### الذكرى والتاريخ:

كم خسرنا من عتاد وعدَّة في شام رسول الله على دمشق ودرعا وحمص وحلب وغيرها (٢) من المناطق وصارت بيد أعدائنا بسبب سياسة المخزون الإستراتيجي غير المضبوط بضوابط الشرع، ألم يكن من الخير لو قسمت تلك الغنائم بحقِّها فكان إخفاؤها أو تدميرُها أو تهريبها أسهل وأنفع للمسلمين؟ أليس تحميلُ سياسةِ المخزون الإستراتيجيِّ من خلال التوزيع العادل أفضلَ من أن تتحمَّلَها القيادة وتعجزَ أو تفشل عن تحقيق ذلك؟

ولتَعلم جماعتُنا أنَّ العنصر البشريَّ المجاهد أندرُ وأنفسُ وأغلى من أيِّ شيء، فبه يكون الدفع والصيال ولا نفعَ من دونه لمالٍ أو سِنان.

<sup>(</sup>٢) وهذا الأمر يتذكره الكثير وبألم عارم، فكم وكم استفاد العدو الكافر من مخزون الأسلحة والذخائر التي كانت لترهق العدو لولا هذه السياسة، بعد كل حصار مطبق على هذه المدن وقبل ترحيلهم بالباصات الخضر.



<sup>(</sup>۱) وَيَقُولُ «صن ترُو» فِي «فَنُ الحَرْبِ» (ص٣١): «لِقِتَالِ العَدُوِّ لَا بُدَّ مِنْ إِثَارَةٍ غَضَبِ الجُنُودِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَوْضِيحِ مَزَايَا الاَنْتِصَارِ عَلَى العَدُوِّ، لَا بُدَّ أَنْ يَحْصُلُوا عَلَى مُكَافَآتِهِمْ»، وَيَقُولُ: «يَجِبُ مُكَافَأَةُ أُوّلُ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَى العَرَبَةِ»، وَيَقُولُ (ص٢١١-١١): «امْنَحْ المُكَافَآتِ دُونَ الاعْتِدَادِ بِالقَوَاعِدِ المُنظِّمَةِ لِذَلِكَ، كَافِيء الشَّجَاعَة بِسَخَاءٍ، وَعَاقِبْ الجُبْنَ وَالْفِرَارَ... وَبِذَلِكَ سَتَتَمَكَّنُ مِنْ التَّعَامُلِ مَعَ الجَيْشِ بِأَكْمَلِهِ كَمَا لَوْ كُنْتَ تَتَعَامَلُ مَعَ جُنْدِيّ وَاحِدٍ».

# البَابُ الْفَامِسُ عَشَرَ حربُ النَّصارَى غزوةُ مُؤتة (جمادى الأولى سنة ٨ م):

| عدد جيش الكفار                             | عدد جيش المسلمين           |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| مئة ألف من الروم بقيادة هرقل قيصر          | ٣ آلاف بقيادة زيد بن حارثة |
| الروم ومثلها من القبائل الموالية بقيادة    |                            |
| شرحبيل بن عمرو الغساني                     |                            |
| قتلى الكفّار لم يحدّد (ولكنَّ شدَّة الوطيس | قتلى المسلمين ١٢ رجلاً     |
| تشير إلى أعداد كبيرة في صفوفهم)            |                            |





#### ♦ أوّلاً –أسبابُها:

#### ١ – السبب غير المباشر:

- إساءة الحارث بن أبي شمّر الغسّاني حاكم دمشق في استقبال مبعوث رسول الله على وتهديده بإعلان الحرب على المدينة.
- مَقْتَلُ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ المسلمين بِقيَادةِ كَعْبَ بْنَ عُمَيْرِ الْغِفَارِيّ لَمَّا ابتعثهم النبيُ عَبِي لذَاتِ أَطْلَاحٍ مِنْ أَرْضِ الشّامِ بعدما دَعَوْهُمْ إلَى المّا ابتعثهم النبيُ عَن الْإِسْلَمِ بعد قتال شدید جری بینهم، و حدث بعد ذلك بما یزید عن العام.
- قيام بعض نصارى الشام بزعامة الإمبراطوريّة الرومانيّة بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام أو يفكّر بذلك، فقد قتلوا واليَ مَعَانَ حين أسلم، وقتلَ والى الشام من أسلم من عرب الشام.
  - ١- السبب المباشر: لمَّا بعث رسول الله على الحارث بن عمير الأزدي إلَى مَلِكِ بُصْرَى بِكِتَابٍ وِنَزَلَ مُؤْتَة عَرَضَ لَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرٍ و الْغَسّانِي إِلَى مَلِكِ بُصْرَى بِكِتَابٍ وِنَزَلَ مُؤْتَة عَرَضَ لَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرٍ و الْغَسّانِي فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الشّامَ. قَالَ: لَعَلّك مِنْ رُسُلِ مُحَمّدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنَا وَقَالَ: رَسُولُ رَسُولُ اللهِ. فَأُمْرَ بِهِ فَأُوثِقَ رِبَاطًا، ثُمّ قَدّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ صَبْرًا. وَلَمْ يُقْتَلُ لِرَسُولِ الله عَلَى رَسُولٌ غَيْرُهُ.

#### ❖ هدف الغزوة:

- 1- تأديب عرب الشام الغادرين التابعين للدولة الرومانية والقبائل المتاخمة للشام والذين دأبوا على استفزاز المسلمين وتحدِّيهم وارتكاب الجرائم ضدَّ دعاتهم أصبح هدفًا مهمًّا.
- ٢- فرض هيبة الدولة الإسلامية في تلك المناطق بحيث لا تتكرَّر مثل
   هذه الجرائم في المستقبل، وبحيث يأمن الدعاة المسلمون على أنفسهم ويأمن



التجّار المتردِّدون بين الشام والمدينة من كلِّ أذًى يحول دون وصول السلع الضروريّة إلى المدينة.

٣- استطلاع قوة وكفاية قبائل الحدود المتاخمة لأرض الشام، وقوة وكفاية الروم أيضاً، وطبيعة الأرض هناك.

#### ❖ حشد القوّات المقاتلة:

نَدَبَ النبيُ عَضِهِم وأَخْبَرَهُمْ بِمَقْتَلِ النبيُ عَضبهم وأَخْبَرَهُمْ بِمَقْتَلِ أَخْبَرَهُمْ وَقَتَلُهُ وَبِمَنْ قَتَلَهُ، فَأَسْرَعَ النّاسُ ولبَّوا نداء رسول الله عَن حتى بلغوا ثلاثة آلاف مقاتل، ثم تجمَّعت القوّات وعسكرت بالْجَرْفِ.

#### ❖ تنظيم الجيش:

#### ١- اختيار قائد الغزوة:

أمر رسول الله على هذا البعث زيد بنَ حارثة، وعقد لهم لواءً أبيضَ ودفعه إليه.

### ٢- وضع أمراءَ احتياطيِّين:

وقد وضع النبي عَلَى أمراءَ احتياطيين تحسُّباً، إن اسْتِشْهَدَ أَحَدٌ مِنْ الأَمرَاءِ خِلَالَ المَعْرَكَةِ فإنَّ القيَادَةَ المُؤَهَّلَةَ وَالمُسْتَحَقَّةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ أَنْ تَجْعَلَ بَدَائِلَ لِلْخُطَطِ وَللْأَفْرَادِ عَلَى اخْتِلَافِ تَخَصُّصَاتِهِمْ.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللّهِ بُنُ رَوَاحَةَ». (١)

<sup>(</sup>١) () رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤٢٦١) كِتَابُ المَغَازِي- بَابُ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّأْمِ.



وما منع النبي على على وضع أمراء احتياطيّين أكثر من ذلك، وعدم تكرار هذا الأمر في غيرها من الغزوات ما رواه البيهقي عَنْ عُمرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ النَّعْمَانُ بْنُ مَهْصِ الْيَهُودِيُّ فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَعُ مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أَمِيرُ النَّاسِ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدُ اللهِ اللهِ عَنْ مُعَ النَّاسِ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدُ اللهِ عَنْ مُعْرَدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَإِنْ قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَإِنْ قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَإِنْ قُتِلَ النَّعْمَانُ: بْنُ رَوَاحَةَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ رَجُلًا فَلْيَجْعَلُوهُ عَلَيْهِمْ» . فَقَالَ النَّعْمَانُ: أَبًا الْقَاسِمِ، إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَسَمَّيْتَ مَنْ سَمَيْتَ قليلًا أَوْ كَثِيرًا أُصِيبُوا جَمِيعًا، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا اسْتَعْمَلُوا الرَّجُلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالُوا: إِنْ أُصِيبُوا جَمِيعًا . ثُمَّ جَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ أُصِيبَ فُلَانٌ فَقُلَانٌ، فَلَوْ سَمَوْا مِائَةً أُصِيبُوا جَمِيعًا . ثُمَّ جَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ الزَيْدِ: اعْهَدْ فَلَا تَرْجِعْ إِلَى مُحَمَّدٍ أَبَدًا إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًا.

### ٣- الوصايا والتوجيهات النبويّة للقوّات:

عَن سُلْيَمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ عَن أَبِيه قَالَ: كَانَ رَسُول الله عَنَيْ إِذَا أَمَّر أَمِيراً على جيشٍ أَو سريّةٍ أوصاه فِي خاصَّته بتقوى الله، وَمن مَعَه من الْمُسلمين خيراً، ثمَّ قَالَ: " اغزوا باسم الله فِي سَبِيل الله، قَاتلُوا من كفر بِالله، اغزوا فَلَا تغلُوا ثمَّ قَالَ: " اغزوا باسم الله فِي سَبِيل الله، قَاتلُوا من كفر بِالله، اغزوا فَلَا تغلُوا وَلا تعتلُوا وليداً، وَإِذَا لقِيت عَدوَّك من الْمُشْركين فادعهم إلَى ثَلَاث خِصَال - أَو خلال - فأيتهنَّ مَا أجابوك فَاقبلُ مِنْهُم وكفَّ عَنْهُم، ثمَّ ادعُهم إلَى التَّحَوُّل عَن دَارهم إلَى دَار الْمُهَاجِرين، وَأَخْبِرهمْ أَنّهم إِن فعلوا ذَلك فَلهم مَا للمهاجرين وَعَلَيْهِم مَا على الْمُهاجِرين، فَإِن أَبوا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبرهُم أَنَّهم يكونُونَ كَاعراب الْمُسلمين، يجْرِي عَلَيْهِم حكم الله الَّذِي يجْرِي على الْمُؤمنِينَ، وَلَا يكون لَهُم فِي الْغَنِيمَة والفيء شَيْء، إلَّا أَن يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين، فَإِن هم أَبوا فسلهم الْجِزْيَة، فَإِن هم أجابوك فاقبل يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين، فَإِن هم أَبوا فاسلهم الْجِزْيَة، فَإِن هم أجابوك فاقبل عَنْهُم، وكفَّ عَنْهُم، وكفَّ عَنْهُم، فَإِن هم أَبوا فَاسْتَعِنْ بِالله عَلَيْهِم وَقَاتِلهمْ. وَإِذا حاصرتَ

أهلَ حصنِ فأرادوك أَن تجْعَل لَهُم ذِمَّة الله وَذَمَّة نبيِّه عَلَى، فَلَا تَجْعَل لَهُم ذَمَّة الله وَلَا ذَمَّة نبيِّه، وَلَكِن اجْعَل لَهُم ذِمَّتك وَذَمَّة أَصْحَابك، فَإِنَّكُم إِن تخفِروا ذِمَمكم وَذَمَّة أصحابكم أَهُون من أَن تخفروا ذمَّة الله وَذَمَّة رَسُوله. وَإِذَا حاصرتَ أهل حصن فأرادوك أَن تنزِلَهم على حكم الله فَلَا تنزِلُهم على حكم الله فَلا تنزِلُهم على حكم الله فيهم أو حكم الله فيهم أو لكن أنزلهم على حكمك، فَإنَّك لَا تَدْرِي أتصيب حكم الله فيهم أو لَا ". رواه مسلم.

### خامساً -بدء المسير:

قال ابن إسحاق: فلمّا حضر خروجهم ودَّع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه و سلم وسلَّموا عليهم، فلما ودّع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكى، فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة فقال: أما و الله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، و لكنِّي سمعت رسول الله على يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار فوإن مِّنكُم إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقَضِيًا ﴿ وَالْمُعَلَّمُ مُرَكَيْكُم الله على المسلمون: صحبكم الله فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود ؟! فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردَّكم إلينا صالحين

فقال عبد الله بن رواحة:

لكنّني أسأل الرحمنَ مغفرةً \*\*\* وضربةً ذاتَ فرغٍ تقذفُ الزبدا أو طعنةً بيدَي حرّان مجهزةً \*\* بحربةٍ تنفذُ الأحشاءَ والكبدا حتّى يقالَ إذا مرُوا على جدَثي \*\*\*أرشدَهُ اللهُ من غازٍ وقد رشَدا قال ابن إسحاق: ثمَّ إنَّ القوم تهيّؤوا للخروج، فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله على فودَّعه ثمَّ قال:

فَتُبَّتَ اللهُ ما آتاكَ من حسنٍ \* \* تثبيتَ موسى ونصراً كالذي نصروا أنتَ الرسولُ، فمن يحرَمْ نوافلَهُ \* \* والوجهُ منه فقد أزرى به القدَرُ



#### ♦ سادساً -سير الأحداث:

#### ١.قبل المعركة:

أ- قوّات الاستطلاع: لَمّا فَصَلَ الْمُسْلِمُونَ وِنَزَلُوا أَرْضَ مَعَانٍ مِنْ أَرْضِ الْبَلْقَاءِ الشّامِ، قَدِمَتْ فِرَقُ الاستطلاع تُفيدُ بِأَنّ هِرَقْلَ قَدْ نَزَلَ مَآبَ مِنْ أَرْضِ الْبَلْقَاءِ فِي بَهْرَاءَ وَوَائِلٍ وَبَكْرٍ وَلَخْمٍ وَجُذَامَ فِي مِئَةِ أَلْفٍ، عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ بَلِيّ يُقَالُ لَهُ مَالِكٌ.

ب- الشورى: بَعْدَمَا بَلَغَ قِيَادَةَ الْمُسْلِمِينَ المعلوماتُ من فرق الاستطلاع، أَقَامُوا لَيْلَتَيْنِ لِيَنْظُرُوا فِي أَمْرِهِمْ وَقَالُوا: نَكْتُبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنِيْ فَنُخْبِرُهُ الْخَبَرَ، فَإِمّا يَرُدِّنَا وَإِمّا يَزِيدُنَا رِجَالًا. فَبَيْنَا النّاسُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ جَاءَهُمْ الْخَبَرَ، فَإِمّا يَرُدِّنَا وَإِمّا يَزِيدُنَا رِجَالًا. فَبَيْنَا النّاسُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ جَاءَهُمْ الْثُنُ رَوَاحَةَ فَشَجّعَهُمْ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ يَا قَوْمُ، إِنَّ الَّذِي تَكْرَهُونَ لَلَّذِي خَرَجْتُمْ لَهُ ابْنُ رَوَاحَةَ فَشَجّعَهُمْ أُوا لُلهِ بِعُدَّةٍ وَلَا قُومٌ وَلَا كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهِذَا لَللهُ بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ: إِمَّا ظُهُورٌ الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللهُ بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ: إِمَّا ظُهُورٌ الدِّينِ الَّذِي أَكُرَمَنَا الله بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ: إِمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةً، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ وَاللهِ صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَمَضَى النَّاسُ اللهُ بِهِ، فَانْ الله مِعَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَمَضَى النَّاسُ اللهُ بِهِ اللهِ صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَمَضَى النَّاسُ الله فَالَا النَّاسُ اللهُ بِهِ اللهِ صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَمَضَى النَّاسُ الله مِلْ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْعَلَمُ اللهُ المُ المُ اللهُ اللهُ الله

وروى الطبراني في الكبير أنه قال: يا قوم! والله إنّ الذي تكرهون للذي خرجتُم له تطلبون الشهادة، وما نقاتلُ الناسَ بعدد ولا قوّة ولا كثرة، وإنّما نقاتلُهم بهذا الدّينِ الذي أكرمَنا الله به، فانطلقوا فإنّما هي إحدى الحُسنَيين: إمّا ظهورٌ، وإمّا شهادةٌ(٢).



<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية.

٣٧٧/١٤ (٢)

#### ٢ .القتال:

نزل جيش المسلمين في قرية مشارف<sup>(۱)</sup> ، وكان فيها التماسُ الأول، وبعد المعاينة والاستطلاع للأرض رأوا أن منطقة قرية (مؤتة) – بين الكرك والطفيلة – متناسبة أكثر مع معطيات المعركة من حيث العدّةُ والعتاد لقوّاتهم، وذلك لوجود العوارض الطبيعية التي يستطيعون التحصُنَ بها.

واصطفّ الجيشان، فأخذ الراية زيدُ بنُ حارثة حِبُ رسول الله عِن وجعل يقاتل قتال الأسُود، حتَّى لقيَ الله تعالى، ثمَّ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظير، حتَّى إذا أرهقه القتال اقتحمَ عن فرسه الشقراء فعقرَها، فعن عبّاد بن عبد الله بن يزيد على قال: «حدَّثني أحدُ بني مُرَّة بنِ عوف – وكان في غزوة مؤتة – قال: لكأني أنظر إلى جعفر حين اقْتَحَمَ عن فرسٍ له شَقْراءَ، فعقرَها، وكان أوَّلَ مَن عقر في سبيل الله، ثم قاتل القومَ حتى قُتِلَ»(٢).

ثمَّ قاتل عَنَّى قطعت يمينُه، فأخذ الراية بشماله، ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضُدَيه، فلم يزل رافعاً إياها حتى قتل. عن ابْنِ عمرَ قال: كنت مَعَهم فِي تِلْكَ الْغَزْوَة، فالتمسنا جعفراً فوجدناه فِي الْقَتْلَى، وَوجدنا فِيما أقبل من جسده بضعاً وَسبعين: بَين طعنة ورمية (٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤/٤) كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، ح(٢٠١٣).



<sup>(</sup>۱) مشارف: قرى قرب حوران منها بصرى من الشام ثم من أعمال دمشق. انظر التفاصيل في معجم البلدان ۸/ ٦٠. (۲) رواه أبو داود (۲۹/۳) أول كتاب الجهاد، باب في الدابة تعرقب في الحرب، ح(۲۵۷۳)، قال الشيخ الألباني: حسن.

ثم تقدَّم بعد مقتل جعفر و رجلٌ من بني عجلان-اسمه ثابت بن أرقم-فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالاً مربراً.

فعن عبد الله قيس بن أبي حَازِم قَالَ: سَمِعت خَالِدَ بنَ الْوَلِيد يَقُول: لقد انْقَطَعت فِي يَدي يَوْمَ مُؤْتَة تِسْعَةُ أسيافٍ، فَمَا بَقِي فِي يَدي إِلَّا صفيحةٌ يَمَانِية.

وقد لخّص لنا ذلك ما رواه البخاريُ عن أنس قال: قال رسول الله عن «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثمّ أخذها خالد بن الوليد من غير إمْرَةٍ ففتح الله له».

#### ٣. انسحاب القوّات:

إنَّ التكيُّفاتِ التكتيكيّة تتبع حالة المدِّ والجزر في الأحداث والتغيُّرات التي تطرأ على النسبة في القوة، فالانسحاب المحدود ليس بكارثة، فإن الحربَ والقتال لا تجري دائماً وفق الخطط والتصوُّرات المرسومة؛ لذلك فإنَّ الانسحاب المؤقَّت هو أحياناً ضروري وأمر مفروض لا بدَّ منه لحفظ الأرواح والعتاد وكسبيل للإعداد والتحضير، فالظروف تدعو أحياناً إلى التراجع خطوة لكي أستطيع أن أتقدم مستقبلاً خطوتين، وفنُ الحرب والقتال لا بدَّ له من معرفة بتكتيكات الانسحاب بجزئياته كافَّة وهذا ما قام به سيفُ اللهِ المسلولُ سِّيدُنا خالد بن الوليد، ولا بدَّ من تعريف موجز بتكتيك الانسحاب والذي يعدُّ من أصعب التكتيكات وأشدِّها تعقيداً .

#### • تعريف الانسحاب:

الانسحاب هو مناورة تراجعيّة اختياريّة، وهو مرحلة من مراحل الحرب الأساسيّة كثير الحدوث في سياق المعارك، ويعتبر من العمليّات الدفاعيّة، ويمكن عدُّه من العمليّات الهجومية إذا كان مصمَّماً لتدمير قوّات العدوِّ بوساطة المناورة وقوّة النار، تقوم من خلالها القوّات المنسحبة بتوازن لقوّاتها (قدم واحدة على الأرض) لتتجنّب قتال الهرب والاختراق والاكتساح من جانب العدوِّ لقطاعاتها المنسحبة.

#### • المفهوم التكتيكي للانسحاب:

هو تخلُّصُ المجموعةِ المقاتلة وابتعادُها عن منطقة القتال بعد انتهاء مهمَّتها (أو عدم التمكُّن من القيام بالمطلوب من المهمَّة) بشكل مدروس وآمن.

### ❖ سيف الله المسلول وخطَّة الانسحاب:

بعدما أظهر المسلمون من الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين أمام أحد أقوى جيوش العالم آنذاك، ونجح المسلمون في الصمود طول النهار، فكان على خالد بن الوليد أن يختار بين ثلاثة أمور:

- ان ينسحب وينقذ المسلمين من الدمار، ولكن هذا الحلَّ يعَدُ هزيمةً وسيئلامُ على جلبه العار لجيش المسلمين.
  - أن يتحوَّل إلى الدفاع ويستمرَّ في القتال، وفي هذه الحالة سيؤدِّي التفوقُ في قوّة العدوّ إلى إنهاء المعركة لصالح العدوّ.
- أن يهاجم ويقلب توازن العدوِّ، وبذلك يكسب خالد مزيداً من الوقت لدارسة الموقف ووضع أفضل خطّة للعمل.



فما كان إلّا أن اختار خالد ه ما يتناسب مع فكره وشخصيّته العسكريّة بخطَّة عسكريّة أصبحت اليوم تُدرَّس في الكلِّيّات الحربيّة. قال الواقدي: " لَمّا قُتِلَ ابْنُ رَوَاحَةَ مَسَاءً بَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَلَمّا أَصْبَحَ غَدَا وَقَدْ جَعَلَ مُقَدِّمتَهُ سَاقَتَهُ، وَسَاقَتَهُ مُقَدِّمتَهُ، وَمَيْمنَتَهُ مَيْسَرَتَهُ مَيْسَرَتَهُ مَيْمنَتَهُ، فَأَنْكُرُوا مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ مِنْ رَايَاتِهِمْ وَهَيئاتِهِمْ وَقَالُوا: قَدْ جَاءَهُمْ مَدَدٌ! فَرُعِبُوا فَانْكَشَفُوا مُنْهَزِمِينَ، فَقُتِلُوا مَقْتَلَةً لَمْ يُقْتَلُهَا قَوْمٌ ". جَاءَهُمْ مَدَدٌ! فَرُعِبُوا فَانْكَشَفُوا مُنْهَزِمِينَ، فَقْتِلُوا مَقْتَلَةً لَمْ يُقْتَلُهَا قَوْمٌ ". وقال: "بَلَغَتْ الدّمَاءُ بَيْنَ الْخَيْلِ مَوْضِعَ الْأَشَاعِرِ مِنْ الْحَافِر ". وقال: "بَلَغَتْ الدّمَاءُ بَيْنَ الْخَيْلِ مَوْضِعَ الْأَشَاعِرِ مِنْ الْحَافِر ". وصار خالد -بعد أن تراءَى الجيشان، وتناوشا ساعة -يتأخّر وصار خالد -بعد أن تراءَى الجيشان، وتناوشا ساعة -يتأخّر بالمسلمين قليلاً قليلاً، مع حفظِ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنّا منهم أن المسلمين يخدعونهم، ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء.

وهكذا انحاز العدوُ إلى بلاده، ولم يفكِّر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين، حتَّى عادوا إلى المدينة.

# التَّعْبِئَةُ النَّفْسِيَّةُ بَعْدَ القِتَالِ:

قال الواقديّ: " فَلَمّا سَمِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِجَيْشِ مُؤْتَةَ قادمين استقبلوهم بِالْجَرْفِ، فَجَعَلَ النّاسُ يَحْثُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ ".

وقال: "عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، مَا لَقِيَ جَيْشٌ بُعِثُوا مَعَنَا مَا لَقِيَ أَصْحَابُ مُؤْتَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لَقِيَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِالشَّرِّ حَتَّى إِنّ الرّجُلَ لَيَنْصَرِفَ إَلَى بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ، فَيَدُق عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَيَأْبُوْنَ أَنْ يَغْتَحُوا لَهُ، يَقُولُونَ: أَلَا تَقَدَّمْت مَعَ أَصْحَابِك؟".

فما كان من القائد الأعلى والرسول الأكرم ﷺ إلَّا أن قدَّر تلك الجهود المباركة



وهذا الإنجاز العظيم جداً والنصر الواضح بالمعايير والقوانين العسكرية، ورفع المعنويّات وأعاد الثقة في نفوس أولئك الأبطال وسمّاهم بالكُرّار.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ فِي جَيْشٍ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَقُلْنَا: قَدْ بُؤْنَا مِنَ اللهِ بِغَضَبٍ فَلَوْ تَنَحَّيْنَا فَلَمْ يَرَنَا أَحَدٌ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَتَزَوَّدْنَا مِنْ اللهِ بِغَضَبٍ فَلَوْ تَنَحَّيْنَا فَلَمْ يَرَنَا أَحَدٌ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي، لَعَلَّ لَنَا تَوْبَةً، فَلَمَّا مِنْهَا، فَأَتَيْنَا الْمَدِينَة، فَقُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنِي، لَعَلَّ لَنَا تَوْبَةً، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، قَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْكَرَّارُونَ، قَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْكَرَّارُونَ، قَالَ: فِئَةُ الْكَرَّارُونَ، قَالَ: مُسْلِم». (٢)

# درس في الجندية الإسلامية (الدِّفَاعُ وَالذَّوْدُ عَنْ الْأُمَرَاءِ مِنْ التَّمَادِي عَلَيْهِمْ):

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ، فَرَافَقَنِي مَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ، فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا، فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرْقِ، وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا فَلَقِينَا هُمُوعَ الرُّومِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَّبٌ وَسِلَاحٌ مُذَهَّبٌ، فَجَعَلَ الرُّومِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذَهَّبٌ وَسِلَاحٌ مُذَهَّبٌ فَيْ الرُّومِي فَجَعَلَ الرُّومِي يُغْرِي بِالْمُسْلِمِينَ، فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِي فَجَعَلَ الرُّومِي يُغْرِي بِالْمُسْلِمِينَ، فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِي فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مِنَ السَّلَبِ. قَالَ عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَمَا لَا مُعْدِي عَلَاهُ فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَمَا عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَمَا لَيْهُ فَيْ الْمُعْلَى الْمُ الْمَدِي فَلَاكُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَعَلَاهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ فَقُلْتُ : يَا خَالِدُ أَمَا لَعَدُهُ وَلَا عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ أَمَا

<sup>(</sup>٢) (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ (١٧١٦) أَبُوابُ الجِهَادِ -بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٢٦٤٧) كِتَابُ الجِهَادِ -بَابٌ فِي التَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، بِلَفْظِ: فَلَمَّا حَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «إِنَّا فِقَةُ الْمُسْلِمِينَ». وَالبَيْهَقِيُ فِي الْفَرَّارُونَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «إِنَّا فِقَةُ الْمُسْلِمِينَ». وَالبَيْهَقِيُ فِي السُّنَنِ الكَبِيرِ (١٨١٣٧) كِتَابُ السِّيرِ -بَابُ مَنْ تَوَلَّى مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ الجَامِعِ لِشُعَبِ الإِيمَانِ وَاللَّفْظُ لَهُ (٢٠٠٤)، وَلَهُ فِي السُّنَنِ الكَبِيرِ (١٨١٣٧) كِتَابُ السِّيرِ -بَابُ مَنْ تَوَلَّى مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَكِرًّا إِلَى فِقَةٍ، بِلَفْظِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقُوا الْعَدُو فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَأَتَيْنَا الْمُعَلِيلِةِ، فِلْقُوا الْعَدُو فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَأَتَيْنَا الْمُولِينَةَ، فَقَتَحْنَا بَابَهَا، وَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ الْفُرَّارُونَ. فَقَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِنَتُكُمْ»، وَأُورَدَهُ الأَلْبَانِيُ فِي هِي مَالِينَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِيلِ» (١٢٠٣) وَقَالَ: «ضَعِيف».



<sup>(</sup>١) الفِئَةُ: هِيَ الجَمَاعَةُ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا وَيُحْتَمَى بِهَا فِي حَالِ الحَرْبِ وَالفَزَعِ، أَيْ يَفِيؤُونَ إِلَيْهَا.

عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَّ قَضَى بِالسَّلَبِ الْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ. قُلْتُ: لَتَرُدَّنَهُ عَلَيْهِ أَوْ لَأُعَرِّفَنَكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْه، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ عَوْفٌ: فَالْحُتْمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : «يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اللَّهِ لَقَدِ اللَّهِ لَقَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### ♦ ما حققته المعركة من نتائج:

- انت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيداً لفتوح البلدان الرومانية، واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية.
- الرومان أكبرَ وأعظمَ قوّةٍ على وجه الأرض، حيث واجه ثلاثة آلاف مئتي الرومان أكبرَ وأعظمَ قوّةٍ على وجه الأرض، حيث واجه ثلاثة آلاف مئتي ألف مقاتل، فقد هزَّ ت هذه المعركة هيبة الروم في قلوب العرب، وأعطت فكرةً عن الروح المعنويّة العالية عند المسلمين، كما أظهرت ضعف الروح المعنويّة في القتال عند الجنديّ الصليبيّ النصرانيّ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٢٧١٩) كِتَابُ الجِهَادِ - بَابٌ فِي الْإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ ٤٣ (١٧٥٣) كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ - بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ هُ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَمُولَ اللهِ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدٍ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ؟»، قَالَ: اسْتَكْثُرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مِنْ رَسُولَ اللهِ عَوْفٍ، فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَرْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ هُ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ هِا مَسَتَعْشُرِبَتُ مَافِي اللهِ عَوْفٍ، وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ هُ فَاسَتُغْضِبَ، فَقَالَ: «لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمْرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ السُّرْعِيَ إِبِلًا، أَوْ غَنَمًا، فَرَعَاهَا، ثُمُّ تَحَيَّلَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا، فَشَرَعَتُ فِيهِ فَشَرِبَتُ صَفْوَهُ، وَتَرَكَتُ كَدْرَهُ، فَصَفُوهُ النَّذِعْ مُ إِبِلًا، أَوْ غَنَمًا، فَرَعَاهَا، ثُمُّ تَحَيَّلَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا، فَشَرَعَتُ فِيهِ فَشَرِبَتُ صَفْوَهُ، وَتَرَكَتُ كَدْرَهُ، فَصَفُوهُ لَكُمْ، وَكَدُرُهُ عَلَيْهِمْ».



٣- كانت معركة (مؤتة) معركة استطلاعية أفادت المسلمين كثيراً في معرفة خواص قوّات الروم وأساليب قتالها، وخواص حلفائها من القبائل وأساليب قتالهم وقوّتِهم، فأفادوا من هذه المعلومات في قتالهم بعد ذلك ضدً الروم.

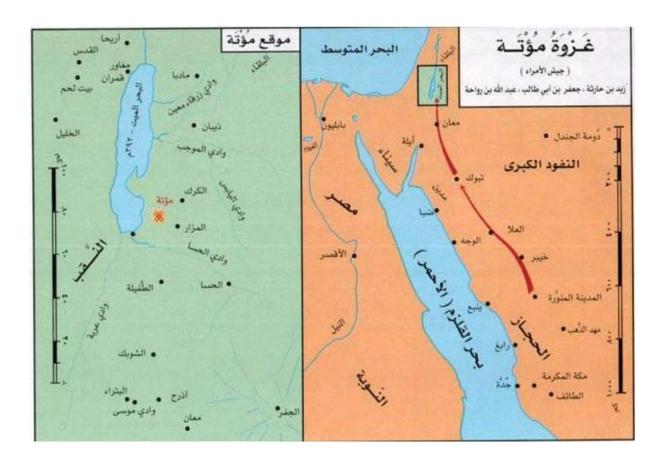



### غزوة ذات السلاسل(١)

#### ♦ أسباب الغزوة:

- 1- تأديب القبائل التي اشتركت في غزوة (مؤتة) وتشتيت قواهم، وهي من لخم وجذام وبلقين وبهراء وطيئ وعذرة.
  - ٢- إعادة فرض هيبة الدولة الإسلامية في المناطق المتاخمة للشام.

<sup>(</sup>١) ذات السلاسل: وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام. انظر طبقات ابن سعد ٢/ ١٣١.



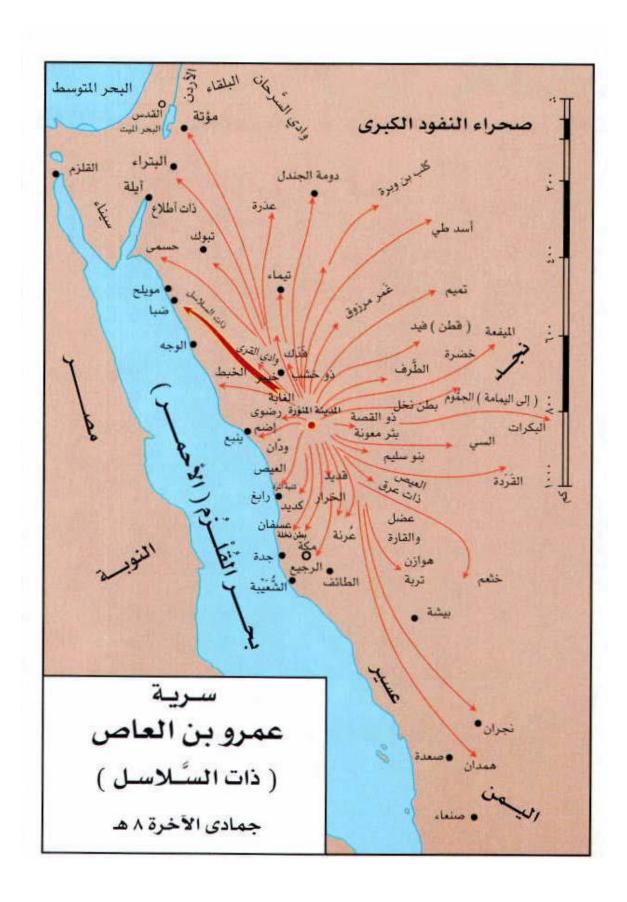



#### ❖ تجهيز القوّات:

#### ١ - اختيار قائد القوّات:

كانت هذه الغزوة على قدر من الأهمّية وشديدة الحساسية، فهي في مناطق بعيدة نسبياً عن المدينة المنوَّرة إضافة إلى ذلك أن جيش المسلمين ما لبث أن عاد من غزوة مؤتة، فاختار لهذه الغزوة رجلاً ذكياً كان يُعَدُّ من دهاة العرب وصاحب علم بالحرب وهو عمرو بن العاص، إضافة إلى ذلك اعتمد على قضية العصبية القبلية في ذاك الوقت وما لها من تغيُّر في المعطيات وميزان القوى وَذَلِكَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ كَانَ ذَا رَحِمٍ بِهِمْ، فقد كَانَتُ أُمُّ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ بَلُويّة، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَتَأَلَّفُهُمْ بِعَمْرٍو، فأرسل إليه النبي عَنْ يرغّبه ويحضّه على ذلك، ثمّ جعله أميراً لتلك الغزوة.

عن مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، يَقُولُ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ عِنَى فَقَالَ: " خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ، ثُمَّ ائْتِنِي " فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَصَعَدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَهُ، فَقَالَ: " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ يَتَوَضَّأُ، فَصَعَدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَهُ، فَقَالَ: " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُعْنِمَكَ، وَأَرِغبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً ". قَالَ: فَقُلْتُ: يَا فَيُسلِمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ، وَأَرِغبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً ". قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ، وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنْ رَسُولَ اللهِ، مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ، وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى . " يَا عَمْرُو، نِعْمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ الصَّالِحِ السَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ اللهُ اللهِ عَلَى . " يَا عَمْرُو، نِعْمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ السَّالِحِ اللهُ الصَّالِحِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وسيأتي برقم (١٧٧٦٤) و (١٧٨٠٢).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" ١٩٢١- ٩٤، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٢٥٠، وأبو عوانة في "الزكاة" كما. في "الإتحاف" ٤/ورقة ١٠١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٥٦) و (٦٠٥٧)، وابن حبان (٣٢١٠)، والطبراني في "الأوسط" (٣٢١٣)، والحاكم ٢٣٦/٢، والقضاعي في "مسنده" (١٣١٥)، والبغوي (٢٤٩٥) من طرق عن موسى بن عُلَيّ، بهذا الإسناد وهو عند بعضهم مختصر.

٢- تجهيز القوّات: بَعْدَما تَمَّ تعيين عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ قَائِداً للغزوة دعاه رسول الله ﷺ فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً أَبْيَضَ، وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةً سَوْدَاءَ، على تَلَاثِمِئَةِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ -مئتان وسبعون مشاة وتَلَاثُونَ فَارَسًا -وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِمِنْ مَرِّ بِهِ مِنْ الْعَرَبِ.

#### ♦ مسير القوّات:

سَارَ الْرَكب، وَكَانَ كعادة سرايا المسلمين يأخذون بكلِّ الأسباب لمفاجأة ومباغتة العدوِّ فكانوا يَكْمُنُون بالنَّهَارَ وَيَسِيرُون في اللَّيْلَ، فَلَمّا دَنَوا مِنْ الْقَوْمِ أبلغت فرق الاستطلاع القيادة أَنّ هناك جَمْعًا كَثِيرًا لقوّات معادية، فَنَزَلَ قَرِيبًا مِنْهُمْ عِشَاءً وَبِحَذرٍ شَديد، وبَعَثَ رَافِعَ بْنَ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ إلى رسول الله عِنْ يُخْبِرُهُ أَنّ لَهُمْ جَمْعًا كَثِيرًا وَيَسْتَمِدهُ بِالرّجَالِ.

### ♦ تجهيز قوّات الإمداد:

لمّا وصل رسول قائد الغزوة عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إلى النبيّ عَيْ جَهَّزَ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرّاحِ فِي مِئَتَي رجلٍ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ -ومن بين المهاجرين أبو بَكْر وَعُمَرُ عَيْ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً، وَأَمَرَهُ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا وَلَا يَخْتَلِفَا.

### ❖ وصول قوّات الإمداد (درس عظيم في نبذ الخلاف والنزاع):

لَمّا وَصلت قوّات الإمداد، أَرَادَ أَبُو عُبَيْدَة أَنْ يَؤُمَّ النّاسَ وَيَتَقَدَّمَ عَمْرًا، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: إِنّمَا قَدِمْتَ عَلَيّ مَدَدًا لِي، وَلَيْسَ لَك أَنْ تَؤُمَّنِي، وَأَنَا الْأَمِيرُ، وَإِنّمَا أَرْسَلَك النّبِيّ عَنْ إلَيّ مَدَدًا، فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: كلّا، بَلْ أَنْتَ أَمِيرُ أَصْحَابِكِ وَهُو أَرْسَلَك النّبِي عَنْ إلَيّ مَدَدًا، فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: كلّا، بَلْ أَنْتُ مَدَدٌ لَنَا! فَلَمّا رَأَى أَبُو عُبَيْدَةَ الإِخْتِلَافَ أَمِيرُ أَصْحَابِهِ! فَقَالَ عَمْرُو: لَا، بَلْ أَنْتُمْ مَدَدٌ لَنَا! فَلَمّا رَأَى أَبُو عُبَيْدَةَ الإِخْتِلَافَ وَكَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ لَيّنَ الشّيمَةِ -قَالَ: لِتَطْمَئِنّ يَا عَمْرُو، وَلْتَعْلَمَن أَنّ آخِرَ مَا عَهَدَ إلى رسولُ الله عَنْ أَنْ قَالَ: «إذَا قَدِمْت عَلَى صَاحِبِك فَتَطَاوَعَا وَلَا عَهَدَ إلى رسولُ الله عَنْ أَنْ قَالَ: «إذَا قَدِمْت عَلَى صَاحِبِك فَتَطَاوَعَا وَلَا



تَخْتَلِفَا». وَإِنَّكَ وَاللهِ إِنْ عَصَيْتتِي لَأُطِيعَنَّكَ! فَسَلَّمَ أَبُو عُبَيْدَةَ لَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ(١).

### ♦ المحافظة على عنصر المفاجأة والمباغتة(٢):

قال الواقديّ فَجَمَعَ أَصْحَابُهُ الْحَطَبَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصْطَلُوا - وَهِيَ أَرْضٌ بَارِدَةٌ - فَمَنَعَهُمْ، فَشَقّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَتّى كَلّمَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ فَغَالَظَهُ، فَقَالَ عَمْرٌو: أُمِرْتَ أَنْ تَسْمَعَ لِي وَتُطِيعَ! قَالَ: فَافْعَلْ!".

عَنِ ابْنِ بُرَیْدَةَ قَالَ: قَالَ عُمَر ﴿ لِأَبِي بَكْرٍ لَمَّا مَنَعَ عَمْرُو بِنُ الْعَاصِ ﴿ لَمَّا مَنَعَ عَمْرُو بِنُ الْعَاصِ ﴿ النَّاسَ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا: أَمَا تَرَى مَا يَصْنَعُ هذا بالناس يمنع مَنَافِعَهُمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ﴿ النَّاسَ لَمَنَعُ مَنَافِعَهُمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ﴿ النَّاسَ مَنَافِعَهُمْ وَاللَّهُ لَكُو بَكُرٍ اللَّهِ عَلَيْنَا لَعَلِمِهِ بِالْحَرْبِ ﴿ (٤)(٣) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا لَعَلِمِهِ بِالْحَرْبِ ﴿ (٤)(٣)

(١) أخرج بعضه ابن عساكر (٢ /٢٤).

### (٤) وَفِي الْحَدِيثِ فَوَائِدٌ أَرْبَعُ:

- الأُولَى: إنَّ الأُمُورَ العَسْكَرِيَّةَ لَهَا أَهْلُهَا، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ أَهْلِ الخِبْرَةِ فِي المَعَارِكَ ضِمْنَ اخْتِصَاصِهِمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ مَكَانَةً.



<sup>(</sup>٢) وهنا ترى درساً عظيماً في عدم الاستهتار مهما كانت الحاجة لذلك ماسة فقد مُنع الصحابة من اشعال النار رغم برودة الجو والجوع حتى لا ينكشفوا على العدو، فما بال اخواننا المجاهدون اليوم وقد استهتروا بكافة اجراءات السلامة رغم التطور العسكري لأهل الكفر من طائرات الاستطلاع والكاميرات الليلية والحرارية وغير ذلك، فترى الكثير يكشف ثغور بإشعال النار للتدفئة وترى أخر يشعل أنوار السيارات في الليل بمقربة من العدو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

<sup>(</sup>٣)أوْرَدَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ابْنُ حَجَرٍ فِي المَطَالِبِ العَالِيَةِ (٢١٤٨) كِتَابُ الخِلَافَةِ وَالإِمَارَةِ -بَابُ تَوْلِيَةِ الْأَمِيرِ الْعَامِلِ إِذَا كَانَ عَارِفًا بِالْحَرْبِ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَعَزَاهُ إِلَى إِسْحَقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَلَيْسَ فِي المَطْبُوعِ مِنْ مُسْنَدِهِ. وَقَالَ مُحَقِّقُو المَطَالِبِ بِالْحَرْبِ عَلَى مَنْ هُو أَفْضَلُ مِنْهُ، وَعَزَاهُ إِلَى إِسْحَقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَلَيْسَ فِي المَطْبُوعِ مِنْ مُسْنَدِهِ. وَقَالَ مُحَقِّقُو المَطَالِبِ (٨١/١٠): «الحَدِيثُ بِهِذَا الإِسْنَادِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ غَيْرَ أَنَّهُ مُنقَطِعٌ... وَلَكِنْ يَشْهَدُ لَهُ وُرُودُهُ مَوْصُولًا كَمَا عِنْدَ الحَاكِمِ... وَعَلَيْهِ فَهُو لَا يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَسَنِ، وَاللهُ أَعْلَمْ». وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (٤٣٥٧) كِتَابُ المَعَازِي وَعَلَيْهِ فَهُو لَا يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الحَسَنِ، وَاللهُ أَعْلَمْ». وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (٤٣٥٧) كِتَابُ المَعَازِي وَالسَّرَايَا، مَوْصُولًا، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قُ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عُلَمْ عَمْرُو أَنْ لاَ يُنَوِّرُوا نَارًا، فَعَضِبَ عُمرُ وَهُمَّ أَنْ السَّرَايَا، مِنْهُ مُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قُ، فَلَمَّا انْتَهُوا إِلَى مَكَانِ الْحَرْبِ أَمَرَهُمْ عَمْرٌو أَنْ لاَ يُنَوِّرُوا نَارًا، فَعَضِبَ عُمرُ وَهُمَّ أَنْ السَّلَاسِلِ، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ قُ مُولُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ، فَهَذَأَ عَنْهُ عُمرُ قُ»، وَقَالَ: يتَالَ مِنْهُ، فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرٍ قُ مُولَ أَنْهُ يُعْمِلُهُ رَسُولُ اللَّهُ عِي التَلْخِيصِ (٣/٥٤): «صَحِيحٌ».

وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّهُ فِي ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا، فَمَنَعَهُمْ، فَكَلَّمُوا أَبَا بَكْرٍ، فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يُوقِدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ نَارًا إِلَّا قَذَفْتُهُ فِيهَا، قَالَ: فَلَقُوا الْعَدُوّ فَهَزَمُوهُمْ، فَأَرَادُوا أَنْ يَتَبِعُوهُمْ، فَمَنَعَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَلِكَ الْجَيْشُ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَيْ وَشَكُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ لَلَّهِ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا فَيرَى عَدُوهُمْ قِلَّتَهُمْ، وَكَرِهْتُ أَنْ يَوقِدُوا نَارًا فَيرَى عَدُوهُمْ قِلَتَهُمْ، وَكَرِهْتُ أَنْ يَوقِدُوا نَارًا فَيرَى عَدُوهُمْ قِلَتَهُمْ، وَكَرِهْتُ أَنْ يَتَبِعُوهُمْ فَيَكُونُ لَهُمْ مَدَدٌ فَيُعْطِفُوا عَلَيْهِمْ، فَحَمِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيكُونُ لَهُمْ مَدَدٌ فَيُعْطِفُوا عَلَيْهِمْ، فَحَمِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَيكُونُ لَهُمْ مَدَدٌ فَيُعْطِفُوا عَلَيْهِمْ، فَحَمِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنَدُ لَكُمْ مَدَدٌ فَيُعْطِفُوا عَلَيْهِمْ، قَالَ: لَأُحِبُ مَنْ تُحِبُ، قَالَ: «عَائِشَهُ»، قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ»، قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ». قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ». قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ». (١)

### ❖ تنفيذ المهمَّة وتحقيق مآرب الغزوة:

حِينَ بَلغ جَمعُ الْمُسلمين خَمْسَمِئَةٍ وارتصَّتِ الصفوفُ قاموا بالتسلَّل(٢) فَي اللَّيْلِ حَتّى وَطِئُوا بِلَادَ بَلِيّ فَهَزَموهم، وَكُلَّمَا سَمِعُوا بِجَمعِ للعَربِ لَحِقوا بِهِم حتى تَفَرّقُوا، حَتّى انْتَهَوا إِلَى أَقْصَى بِلَادِ بَلِيّ وَعُذْرَةَ وَبَلْقَيْن، وَلَقُوا فِي آخِرِ ذَلِكَ جَمْعًا لَيْسَ بِالْكَثِيرِ، فَقَاتَلُوهم سَاعَةً وَتَرَامَوْا بِالنّبْلِ، ثُمَّ حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَهَرَبُوا، وَأَعْجَزُوا هَرَبًا فِي الْبِلَادِ وَتَقَرّقُوا.

<sup>(</sup>٢) التسلل: هو عملية الاقتراب من العدو بخطى وتحركات مخفية بحث لا يسمعني ولا يراني. وتكمن أهمية التسلل أنه عنصر رئيسي للمباغتة.



الثَّالِثَةُ: مَا وَرَدَ فِي كَلَامِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ لِسَيِّدِنَا عُمَرَ \$، فِي وُجُوبِ السَّمْعِ والطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ ظَنَّ المُقَاتِلُ فِي رَأْيِهِ الصَّوَابَ وَالمَنْفَعَةَ.

الرَّابِعَةُ: لَا بُدَّ لِلأَفْرَادِ أَنْ يَتَنَاصَحُوا فِي اللهِ، وَأَنْ يَرُدَّ الأَخُ أَخَاهُ عَنْ الخَطَإ إِنْ صَدَرَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (٤٥٤٠) كِتَابُ السِّيرِ -بَابُ الخِلَافَةِ وَالإِمَارَةِ، وَقَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّالُ الشَّيْحَيْنِ؛ غَيْرَ الحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ الحَضْرَمِيّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، رَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرَ التِّرْمِذِيّ».

### ❖ من نتائج تلك الغزوة:

- إسلام بعض القبائل اللدودة بعد هذه المعركة، فأسلمت بنو سليم وعلى رأسهم العبّاس بن مرداس وأشجعُ وغطفانُ وذبيانُ وفزارةُ وسيّدها عيينة بن حصن وبنو مُرّة وغيرها، وأصبح المسلمون هم الأقوى في شمال بلاد العرب، وإن لم يكن في بلاد العرب جميعها.
  - ١- تمَّ تأمين حماية الدين الإسلامي في الداخل.
    - ٣- وكذلك حماية الدين الإسلامي من الخارج.



غزوة تبوك<sup>(١)</sup> (العسرة والفاضحة) سَنَةَ تِسْعِ مِنَ الْمِجْرَةِ

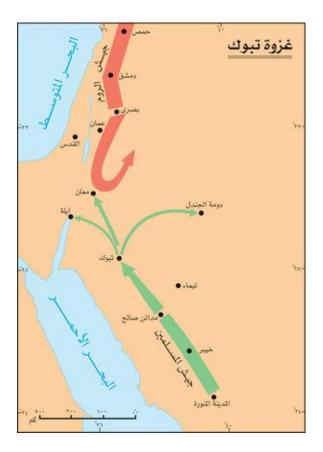

### ♦ المطلب الأول –أسباب غزوة تبوك(٢):

### أولاً-أسباب مباشرة:

وصول خبر للنبي على بحشد الروم لجيش عظيم إضافة لقبائل لخم وجذام وعاملة وغسّان وبتحريض من نصارى العرب لغزو المسلمين.

<sup>(</sup>٢) منطقة تبوك هي واحدة من مناطق السعودية وتقع المنطقة في شمال غرب المملكة العربية السعودية وتحدها المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال ومن الشرق منطقة الجوف ومنطقة حائل ومن الجنوب منطقة المدينة المنورة ومن الغرب خليج العقبة والبحر الأحمر.



<sup>(</sup>١) تقسيم هذه الغزوة يختلف عما قبلها لحاجة المبحث لذلك.

-عن عمران بن حصين أنّه شهد عثمان بن عفان الله غزوة تبوك في جيشِ العُسرة فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة والقوَّة والتأسِّي، وكانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل: إنَّ هذا الذي خرج ينتحل النبوَّة قد هلك وأصابته سنون فهلكت أموالهم فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن، فبعث رجلاً من عظمائهم يقال له: الضناد وجهَّز معه أربعين ألفاً (۱). وفي الواقديُّ قال: حدَّثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد والوا: كانت الساقطة - وهم الأنباط - يقدمون المدينة بالدرمك(٢)، والزيت في الجاهليّة وبعد أن دخل الإسلام، فإنّما كانت أخبار الشام عند المسلمين كلَّ يوم، لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط، فقدمت قادمة فذكروا أنَّ الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم، وجذام، وغسّان، وعاملة، وزحفوا وقدَّموا مقرِّماتِهم إلى البلقاء وعسكروا بها، وتخلَف هرقل بحمص(٣).

### ثانياً -أسباب غير مباشرة:

تنفيذاً لأمر الله في جهاد الكفّار:

يقول ابن كثير في البداية والنهاية: (﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا ۚ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمُشَرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنذاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَفَيْ فَا اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَفَيْ فَا اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَفَيْ فَا اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ مَن فَضْلِهِ قِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُو



<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ١٩١: رواه الطبراني وفيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف

<sup>(</sup>٢) نوع من أنواع الدقيق.

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي (٢/٩٩٠).

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُمْنَعَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرْبَانِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ لَمَّا أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُمْنَعَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرْبَانِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ. قَالَتْ قُرَيْشُ: لَيَنْقَطِعَنَّ عَنَّا الْمَتَاجِرُ وَالْأَسْوَاقُ أَيَّامَ الْحَجِّ وَلَيَذْهَبَنَّ مَا كُنَّا نُصِيبُ مِنْهَا، فَعَوَّضَهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

قُلْتُ: فَعَزَمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قِتَالِ الرُّومِ لَأَنَّهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ لِقُرْبِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)(١).

حماية الدعوة في المناطق المتاخمة لجزيرة العرب، كخطوة أولى لامتداد الدعوة العالميّة، وهذا يتطلّب أمرين:

الأوَّل: لزوم محو آثار انسحاب المسلمين من (مؤتة) من النفوس وكسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر (الروم) عند المسلمين والعرب.

الثاني: تهيئة القوّات الإسلامية لبدء مرحلة جديدة في الحروب لتشمل أعداءً جدداً أشد بأساً وأكثر تنظيماً وأوسع شهرة وسمعة.

### ♦ المطلب الثاني -الإجراءات العسكرية النبوية:

#### أولاً-مرحلة صناعة القرار:

إنَّ القائد العسكريَّ الناجح لا بدَّ أن يضع بين عينيه قبيلَ رسمِ مخطَّطاته واتّخاذ قرارته المعادلة التالية: (الأرض+ المناخ+ الوقت+ إمكاناتنا المتاحة + إمكانات

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ۷۷۲ هـ)، ن: دار الفكر، ت ن: ۱٤۰۷ هـ – ۱۹۸٦ م، (۵/۲).



# العدو ÷ أهمية العمل وجوباً أو تأجيلاً أو إلغاءً) = التخطيط الناجح)(١)، وكانت المعطيات لغزوة تبوك:

(۱) مقال جميل يوضح لنا هذه المعادلة وأهم نقطة نود التركيز عليها والتي قسمت ظهر البعير هي المناخ، هذا المقال لأيمن قطوش: بعنوان: خمسة قرارات مصيرية اتخذها هتار تسببت في خسارته للحرب العالمية الثانية! حيث قال: نستعرض في المقال التالي عددا من أهم هذه القرارات التي ساهمت بشكل كبير في خسارة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

1-خلال معركة بريطانيا (Battle of the britain) أمر بتغيير هدف المعركة في وقت حساس جداً عندما استمات الطيارون البريطانيون في المقاومة، حيث تحولت المقاتلات الألمانية من مهاجمة المقاتلات البريطانية الى القاء القنابل على المدن البريطانية مثل لندن وكونفانتري.. ذلك أنه كان يظن أن تشير تشيل سوف يستسلم عندما تُدمر مدنه، لكن التغيير في الهدف كان خطأ قاتلاً لأن سلاح الجو الملكي كان على وشك الانهيار، وبالتالي أعطاه الوقت لإعادة تنظيم صفوفه واستعادة أنفاسه واصلاح العديد من المنشآت الضرورية مثل المطارات والرادارات؛ هذه المعركة كان من شأنها السيطرة على المجال الجوي لبريطانيا وإعطاء غطاء جوي يمهد للقوات البرية السيطرة على بريطانيا وتغيير مسار الحرب بشكل كلى.

٧-خلال غزوه للاتحاد السوفييتي (operation barbarossa) وخلافاً للخطة الأساسية وآراء جنرالاته، أمر هتلر بتحويل مسار الجيش بعد أن كان على بعد حوالي ٣٥٠ كم فقط من موسكو وأمر باتجاهه نحو كييف معللاً ذلك بضرورة الحصول على القمح الأوكراني كي لا يجوع الجيش مثل ما حصل في الحرب العالمية الأولى. هذا القرار أدى الى خسارة أسابيع حاسمة أخرى من فصل الصيف لأنّ هذه العملية تأخرت من قبل أن تبدأ عندما تدخل هتلر في اليونان من أجل مساعدة موسوليني، هذا التأخر أعطى الوقت الكافي للجيش الأحمر من أجل التأهب لمعركة موسكو واستدعاء الوحدات الخاصة للجيش المتمركزة في سيبيريا بعد تأكيد الجاسوس السوفييتي المشهور سورغو أن اليابان لن تهاجم من الشرق، لأنّ عدوها الأساسي كان الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا التأخير أدى الى حلول فصل الشتاء قبل المعركة الحاسمة حيث وصلت درجة الحرارة في نوفمبر ١٩٤١ الى ٤٠ درجة مئوية تحت الصفر، فالجيش الألماني المعتاد على الحرب الخاطفة blitzkrieg وجد نفسه في مواجهة حرب استنزاف طويلة وظروف قاسية لم يكفه الوقت للاستعداد الجيد لها.

٣-إصداره لأوامر بالتعامل مع سكان الاتحاد السوفييتي بأقصى درجات القسوة، يمكن أن نذكر في هذا السياق تصريح للمارشال "قورينق" (Goering) بعد احتلال أوكرانيا" لن نقدم الطعام لأفواه غير مفيدة، أي فرد يستطيع أن يعمل سوف يعمل للرأي الباقي يموتون، الذين يعملون يقدمون كل ما لديهم حتى الموت هذه المعاملة أدت الى خسارة حليف مهم يتمثل في السكان حيث كان الكثير منهم غير موالي لستالين بسبب جرائمه ومستعد لمساعدة الألمان، لكن بعد عوملوا بهذه القسوة، تحولوا الى مقاتلين شرسين في صفوف الجيش الأحمر.

3-خلال احتلاله لفرنسا، أمر بعدم القضاء على الجنود الفرنسيين والبريطانيين المحاصرين في دنكيرك، لأنه كان يظن أن الجيش الألماني بحاجة الى الراحة والمؤونة، وأنه يستطيع القضاء على سلاح الجو البريطاني خلال أيام. لكن بريطانيا قامت بعملية إجلاء ناجحة لحوالي ٤٠٠,٠٠٠ جندي، الكثير منهم سيعود الى فرنسا بعد أربع سنوات خلال عملية إنزال الحلفاء في شواطئ النورماندي.



١ – الأرض: صحراوبة ممتدة قليلة الماء والنبات.

٢- المناخ: حرُّ شديد.

٣- الوقت: وبشمل ثلاثة أمور:

أ-الوقت المقرّر التجهيز الجيش والتعبئة العامّة: وتحدّده نوع المعركة دفاعاً أو هجوماً؛ ففي المعارك الهجوميّة تكون الرويّة أكبر وفيها متسّع من الوقت لتحديد ما يتناسب مع الخطَّة والإمكانات والظروف، أمّا في المعركة الدفاعيّة فالأمر مغاير كلِّيًا، فالأمر يحتاج إلى السرعة القصوى في رفع الجاهزيّة والتحضيرات للمعركة مهما كانت الظروف غير مواتية، لأنَّ الضرر حينها سيكون أبلغ وأعظم، وسيزداد سوءاً في كل تأخير في التصدِّي والدفاع، وهذا ما تطلَّبه الموقف من النبيّ.

ب-والوقت المطلوب نقل القوّات المقاتلة إلى المعترك: والمقصود بذلك هو مقدار الوقت الذي نحتاجه لتحرُّك الأفراد والآليّات والوصول بهم إلى مكان معيَّن لتنفيذ مهمَّة معيَّنة ضمن مسار مدروس ومخطط له سواءً أكان: (اشتباك، كمين إغارة، زرع عبوات...) أو بهدف نقل مكان تموضع الوحدة من مكان إلى مكان آخر، بحيث تضبط أوقات الحركة والتوقف زماناً ومكاناً ومدّة، ويكون ليلاً أو نهاراً. والوقت المتاح لدى القيادة النبويّة هي المدّة قبلَ وصول قوّات الروم من بلقاء (۱)

<sup>(</sup>۱) محافظة البلقاء، إحدى أقدم محافظات الأردن. في العصر العثماني، امتدت البلقاء لتضم عمّان، الزرقاء، مأدبا، والسلط. أما مدينة السلط فهي حاضرة البلقاء وعاصمتها التي أنجبت الكثير من الكتاب والساسة والعلماء عبر التاريخ منهم قاضي دمشق السلطى. تبعد محافظة البلقاء عن العاصمة عمان ٤٧ كم.



٥-إعلانه الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية رغم محاولة العديد من مقربيه إقناعه بعدم فعل ذلك، ذلك أنه كان يظن أن إعلان الحرب هذا وانضمامه لصف اليابان سوف يؤدي الى مساعدة هذا الأخير له في روسيا. لكن ذلك لم يحدث وأدى الى إيقاظ العملاق الأمريكي وتركيز الحلفاء على ألمانيا قبل باقي دول المحور مع شعار "ألمانيا أولا" (Germany first)، حيث تعرضت لقصف عنيف بقيادة الجنرال الأمريكي هاريس ساهم بدون شك في خسارة الحرب.

إلى مشارف جزيرة العرب تبوك والتي تبلغ (٤٨٠ كم تقريباً) فقط، بينما المسافة بين المدينة المنورة وتبوك (٥٣٠ كم)، ممّا يتطلّب السرعة في التنفيذ والتحرُك. - ملائمة الوقت الحالي للقيام بعمل عسكري: حيث كان التوقيت لهذه الغزوة هو موعد اقتراب موسم قطاف الثمر في المدينة المنورة، إضافة لإنهاك القوات الإسلامية بعد معارك الفتح، وحنين والطائف، فهو وقت غير مناسب للقيام بغزوة، ولكن الغزوة ذات طابع هجومي لا دفاعي، وهذا الأمر بيناه في الفقرة ما قبل السالفة.

3-الإمكانات المتاحة: ويتمُّ دراستها من خلال المعادلة التالية: (الوضع الاقتصادي العام + الوضع الاقتصادي الخاص للقوّات المسلَّحة + الحال النفسيّة العامّة للجمهور أو الشعب).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن جرير (۱۳۶/ ۱۰). قلت انظر الدر المنثور (۲۳۷/ ۳)، وفتح القدير (۳٤٦ –۳٤٧/ ۳) وتفسير ابن كثير (۳۸۳/ ۲) فإنهم أوردوا هذا الأثر، ونسبوا اخراجه الى سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبي الشيخ.



والوضع الاقتصاديُ العامُ والخاصُ في الدولة الإسلاميّة في عسرٍ شديد بسبب الجدب والقحل.

• - إمكانات العدق: وتشمل العُدة والعدد والعتاد، وكانت إمكانات الروم آنذاك ضخمةً من حيث العدد فقد بلغ عدد قوّات العدوِّ أربعين ألفاً إضافة إلى قبائل لخم وجذام وعاملة وغسّان، ومن حيث العتاد فأسلحتهم كثيرة، ودرايتهم بالحرب كبيرة، وقدرتهم القتاليّة فائقة، وهو عدوٌ يختلف في طبيعته عن الأعداء الذين واجههم النبيُ عن قبل، عدا ما خبرهم به المسلمون في مؤتة الأولى.

### ثانياً -مرحلة إصدار القرار:

### ١. الإعلان عن الغزوة ووجهتها:

وتعدُّ هذه الغزوة الأولى التي لم يورِّ بها النبي حيث أفصح بها على خلاف نهجه الملتزم بالسرِّيَّة والكتمان في أعلى وأقوى صوره، كما مرَّ معنا في غزواته فداه أمي وأبي والناس أجمعين – وذلك لأمور لخَصها الواقديّ: (وكان رسول الله لا يغزو غزوة إلا ورَّى بغيرها، لئلا تذهب الأخبار بأنَّه يريد كذا وكذا، حتى كانت غزوة تبوك، فغزاها رسول الله في حرِّ شديد، واستقبل سفراً بعيداً، واستقبل غزَّى وعدداً كثيراً، فجلَّى للناس أمرَهم؛ ليتأهبوا لذلك أهبة غزوهم، وأخبر بالوجه الذي يريد)(۱)، وسنستعرضها بنوع من الإيضاح:

### • بعد المسافة وشدَّة المناخ (الحرّ) وطبيعة الأرض:

على خلاف ما سبق من معارك المسلمين، فقد كانت المسافات فيها صغيرة جدّاً إذا ما قورنت بهذه الغزوة، إضافة إلى حرِّ الجوِّ الشديد جدّاً، وطبيعة الأرض الصحراوبّة الممتدّة قليلةِ الماء والنبات، وهذه المعطيات توجب على



<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي (۹۹۰/۳).

القائد إعلامُ الأفراد، ليزيدوا ويُكثِروا من المُؤَن من طعام وماء وكلاً، فإنّ الجيوش تزحف على بطونها، حتى تستطيع القوّات متابعة المسير وملاقاة العدوّ بكامل طاقاتهم وقوّتهم.

ولم يغفِلْ أدقَّ التفاصيل المهمّة بسبب طبيعة المعركة وبعد المسافة، فحثَّ على الانتعال وذكَّر به لأهمِّيَّتِه الكبرى للمقاتل رغم بساطته، فعَنْ جَابِرٍ ﴿ مَا لَا النَّعَالَ وَذَكَّر به لأهمِّيَّتِه الكبرى للمقاتل رغم بساطته، فعَنْ جَابِرٍ اللهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ » (١).

### • اقتراب موعد جني الثمار:

إنَّ ارتباط الطبقة الغالبة من الشعب بوقتِ معيَّن في معاشها، كموسم حصاد أو سياحة أو غير ذلك من الأمور، يتوجَّب فيها على القيادة أمران: الأوّل: عدم اتّخاذ قرارات فيما يخصُّ أيَّ حرب هجوميّة إلّا في التمكُّن الكامل والعدَّة المسبقة.

الثاني: رفع المستوى الأمنيّ والتأهُّب العسكريّ للتصديّ لأيِّ عدوان يستغلُّ وينظر هذه الفرصة؛ لينقضً على الدولة، ويسبِّب لها ضربتَين موجعتَين بنفس الوقت اقتصاديّة وعسكريّة.

ولكنَّ الأمر في الحرب الدفاعيّة مختلف، فيتحتَّم على القيادة إبلاغُ الأفراد؛ ليتدبَّر كلُّ امرئٍ أمره، ويضع الحلول والبدائل؛ لتجنُّب أيِّ خسارة يسبِّبها غيابه في هذه الفترة، وليُعِدَّ النفقة اللازمة لمن يعول وراءه، وهكذا تكون القيادة جنَّبتِ الأفراد حرجاً كبيراً وخسارة عظيمة بإبلاغهم لا كتمانهم.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ٦٦ (٢٠٩٦) كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ-بَابُ مَا جَاءَ فِي الانْتِعَالِ وَالاسْتِكْتَارِ مِنَ النِّعَالِ.



#### • طبيعة العدق الجديد:

في الحياة العسكرية عندما تفرض ظروف الحرب مقابلة عدوِّ جديد ذي قوّة وخبرة وسمعة طويلة في الحرب والوغى، يجعل عند الأفراد هالة من الخوف والتحسُّب والتردُّد، وهذه الآثار تتلاشى وتزول (ولكنها تحتاج إلى زمن ووقت كافيين) إن عرفت القيادة العسكرية التعامل معها والتصرُّف حيالَها، وذلك من خلال أمور أهمُها:

- \* الإعلام وعدم الكتمان، فإنَّ الكتمان عن طبيعة ونوع العدوِّ الجديد ومن دون إنذار مسبق سيجعل عند الأفراد دهشةً وذعراً عند اللقاء والمواجهة (١).
  - \* التعبئة النفسيّة والمعنويّة والشحن الإيمانيّ.
  - \* تدريب القوّات على ما يتناسب ويصلح مع طبيعة العدوّ.
    - \* استخدام ما يناسب تلك الحرب من أسلحة.

إنَّ فقدان القيادة العسكريّة للمرونة والميزان في المصالح والمفاسد بين تطبيق القواعد العسكريّة، أو الشذوذ عنها في وقت الضرورة، وفي وقت تباين وانقلاب المعادلة بين التطبيق أو التعديل أو الإلغاء يسبّب للجيش والأفراد الحرجَ والضيق، حتَّى تكون تلك العقليّةُ الجامدة عديمةُ الفهم سبباً أساسيًا ورئيساً؛ للهزيمة في المعركة.

### ٢ - رفع الجاهزيّة والتعبئة العامّة:

### ٣-التعبئة الماليّة والحثُّ على النفقة (عصب الحروب):

<sup>(</sup>١) ونؤكد على أن يكون الإعلام قبل وقت كافٍ لتزول تلك الدهشة بعامل الزمن.



لم يجلس النبيُ مكتوفَ الأيدي، مضطربَ الجوانب، شارد الفؤاد، في ساعة العسرة واقتراب ساعة الصفر لمقارعة أحد أقطاب القوى العالميّة آنذاك، ولكنّه بدأ مستعيناً بالله ومنطلقاً من القاعدة الصلبة التي بناها طيلة الفترة الماضية فاستنهض الهمم وحرَّك الأشجان، بكلمات هي قليلة، ولكن قد سبقت تلك الكلمات مسيرة طويلة من التضحية والعطاء أورثت الثقة بين القائد وجنده، ناهيك عن ذلك أنّه رسول الله عن التضحية قالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ»(۱)، فزلزلت تلك الكلمات المشتاقين إلى جنان الرحمن، رجالاً قد علت شرفاتها بالإيمان، وقاماتها بالتوحيد، ليضربوا لك أمثلة تعي بكامل الفهم قول النبي عن «فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا بَلَغَ أَمثلة تعي بكامل الفهم قول النبي عن الأمثلة:

- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْدِي مَالًا، فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ: فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ، وَسَلَّمَ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» يَوْمًا، قَالَ: هَ وَلَنْ بَنُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قُلْتُ: مِثْلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّه وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا(٢).
- عَنْ عَبدِ الرَّحِمَنِ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ عَلَى وَهُوَ يَحُثُ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ مِئَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي مَنِيلِ اللهِ، ثُمَّ حَضَّ عَلَى اللهِ عَلَى المَانُ عَلَى اللهِ عَلَى المَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَانِهُ عَلَى المِنْ اللهِ عَلَى المَانِهُ عَلَى المَعْلَى اللهِ عَلَى المَانِهُ عَلَى المَعْلَى الْعَلَى المَانَ عَلَى المَعْلَى المَانِهُ عَلَى المَعْلَى المَعْلَى المَانُهُ عَلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى ال

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (رقم ١٦٧٨)، وسنن الترمذي (رقم ٣٦٧٥)، مستدرك الحاكم (١/ ٤١٤)، مسند البزار (رقم ٢٧٠)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (١٤٩٥/٥): صحّحه الترمذي والحاكم، وقوّاه البزّار، وضعّفه ابن حزم بهشام بن سعد، وهو صدوق.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقِم (٢٦٢٦)، كِتَابُ المَنَاقِبِ، باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي هـ، (١٣/٥).

بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيَّ ثَلاَثُ مِئَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي يَنْزِلُ عَنِ المِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ »(١).

- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَقَالَ: «تَصَدَّقُوا فَإِنِي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بَعْثًا» قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ، إِنَّ عِنْدِي أَرْبَعَةَ أَبْعَثَ بَعْثًا» قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدِي أَرْبَعَةَ اللَّهُ أَلْفَيْنِ لِعِيَالِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا أَمْسَكُتَ» (٢).

كما كانت لبعض الصحابة نفقات عظيمة، كالعبّاس بن عبد المطلب، وطلحة بن عبيد الله، ومحمّد بن مسلمة، وعاصم بن عدي ه ، حتّى إنَّ النساء ليُعِنَّ بكل ما قدرنَ عليه، ولقد قالت أمُّ سنان الأسلميّة: لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدي النبيّ في بيت عائشة فيه مسك ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتيم وخدمات ممّا يبعث به النساء يُعِنَّ به المسلمين في جَهازهم (٣)، ولم تقتصر النفقات على الأغنياء فقط، فشارك فقراء المسلمين كلُّ بقدر سعته، ومنهم من لم يجد إلّا أن يجعل مقابل تجهيزه سهمه في الغنيمة.



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي برقم (٣٧٠٠) في المناقب من حديث طلحة بن عبيد الله، وقال: حديث غريب ليس إسناده بالقوي، وهو منقطع.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠ هـ)، الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، ن: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط: الأولى، ت ن: ١٤٢٢ هـ -٢٠٠١ م، (٥٨/١١).

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي (٣/ ٩٩).

- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاع(١).

### ٤ - إستراتيجيّة نقل الحرب لأرض الخصم:

إنَّ من أهمِّ الاستراتيجيات والتي فشلت بها للأسف التيّارات الجهاديّة الحديثة، وكان آخرها الجهاد الشاميّ، هو نقل المعركة لأرض الخصم، فوقعت في فخِّ خطِرٍ تسبَّب في دمار أراضيها وبنيتها التحتيّة في وقت سلمت به أراضي الخصم من كلِّ أذًى.

إنَّ الفكر العسكريَّ الجامد الذي لم يقرأ التاريخ أو فنَّ الحرب ولا استراتيجياته، والذي يحصر نفسَه وإمكاناتِه في مقابلة عدوِّ أقوى منه أو يماثله بالقوّة بالشكل

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود في سننه، كتاب الجهاد-باب في الرَّجُلِ يُكْرِى دَابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهُم، برقم (٢٦٧٨)، (٨/٣).



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، برقم (٤٦٦٨)، كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، بَاب قَوْلِهِ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} {يَلْمِزُونَ} يَعِيبُونَ وَ {جُهْدَهُمْ} وَجَهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ (٥٠٠/١٠)

التقليديّ البائس (الدفاع فقط)، إضافة لفقدان الموازنة وفقه التطبيق بين استراتيجية الدفاع وهذه الاستراتيجية، رغم تكرار قاعدة (أفضلُ وسيلةٍ للدفاعِ الهجومُ) على أسماع القاصي والداني والصغير والكبير حتّى في ميادين غير عسكريّة، إنَّ هذا الجمود قد أوقع المسلمين في حرج كبير و بلاء عظيم لا يعلمه إلّا الله كما كانتِ الحالُ في حربنا في شام رسول الله مع النصيريّة والشيعة والشيوعيّين، فكانت كلُّ معاركنا ضمن أراضي أهل السنّة بعيداً بشكل كامل عن أراضي الخصم النصيريّين، فهلك الحرث والنسل وانهارت البنية التحتيّة، بينما ينعم أبناء تلك الطوائف الخبيثة بالهدوء والاستقرار وكأنَّ حرباً لم تكن، رغم صغر بقعة سوريا نسبيّاً وسهولة نقل المعركة لأراضي الخصم.

#### ♦ وقفة مع التاريخ المعاصر:

لو عدنا إلى التاريخ المعاصر القريب لوجدنا أهمّيّة هذه الاستراتيجية: حيث أنَّ أكثر البلدان التي كانت تنعم بالسلام رغم اتساع مستعمراتها نجد النموذجين الفرنسيّ والبريطانيّ، حيث نجحوا بنقل المعركة إلى الخارج وتهديد العالم الخارجيّ وامتصاص قدراته، وكان ذلك السبب الرئيسيّ في ارتفاع المستوى المعيشيّ لتلك الدول، ولم يكتفوا بذلك بل نجحوا في نقل صراعاتهم الداخليّة إلى مستعمراتهم في الخارج، حيث نقل الصراع الفرنسي الفرنسي إلى الجزائر و الصراع البريطاني البريطاني إلى الهند والخليج، وعلى النقيضِ تماماً في الجانب الآخر سادت في كلّ من إسبانيا واليونان حالةٌ من البؤس الاقتصاديّ وعدم الاستقرار لفترة طويلة من الزمن، ويعود ذلك لفشلهما في نقل المعركة إلى الخارج، ولقد أدركت ووعت الولايات الأمريكيّة هذه الاستراتيجية بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى، واستمرّت على هذه السياسة إلى الآن، حيث أنّها أدركت أنَّ اعتزالها في الحرب العالمية الثانية وخروجها من عصبة الأمم

لم يحميا حدودها وشواطئها وطربق تجارتها من الغوّاصات الألمانيّة، حيث سبَّب هذا الأمر مشكلة جوهريّة لأمريكا، إنّ هذه التجارب الصارخة من المعطيات والنتائج أوصلت الساسة الأمربكان لخلاصة مفادها ضرورة نقل المعركة إلى الخارج للحفاظ على الأمن القوميّ، وكان ذلك هو السببَ لدخولها الحرب العالميّة الثانية إلى جانب بربطانيا والاتحاد السوفييتيّ ضدَّ ألمانيا، حيث نجحت بنقل المعركة المستقبليّة من القارّة الأمريكيّة إلى القارّة الأوربّيّة، فكانت النتيجة أن تهدّمت أوربًا وهزمت ألمانيا، وضعفت كلُّ من فرنسا وبربطانيا وروسيا، وأصبحت السيادة الأمربكا إلى وقتنا الحاضر، وما زالت هذه الاستراتيجية سائدة عند العدق الأمربكي، وقد طوّرتها ودعمتها إلى استراتيجية الضربة الاستباقيّة، والتي تكلّمنا عليها في باب منفصل، كما أنّ هذه الاستراتيجية من أهم استراتيجيات العدو الإسرائيلي حيث تميَّز في سرعة نقل المعركة إلى أرض العدوّ، ولم تقتصر هذه الاستراتيجية على أمريكا وإسرائيل بل عمَّت لتشمل أوريًا وروسيا وبلداناً أُخَرَ، ولم تكتفِ تلك البلدان بذلك حيث انتقلت إلى حرب توافقيّة بينها، بنقل الصراع إلى بلد ثالث ليكون بمثابة حلبة للمصارعة وتصفية الحسابات.

#### ♦ تبوك واستراتيجية نقل المعركة لأرض الخصم:

فقد أعلن الرسول على عن هذه الاستراتيجية بنقل المعركة على وجه السرعة إلى أرض العدو، فإن انتصروا فتحوا بلاداً جديدة، وإن خسروا المعركة لم يخسروا جزءاً من بلادهم فعادوا يستعدون ويتجهّزون، لقد عوّدنا النبيّ في سيرته العسكريّة التألُق والإبداع العسكريّ المتناهي بكلّ ما للكلمة من معنّى.

1- الميزان بين استراتيجية الدفاع واستراتيجية نقل الحرب إلى أرض الخصم:

قد يُشْكِل على البعض اختيارُ النبيّ التكتيك التخندق -الدفاع -يوم الأحزاب، كما كان رأيه يوم أحد الدفاع والتحصُّن بالمدينة المنوَّرة قبل المضيِّ للرأي الثاني، ولإزالة هذا الإشكال لا بدَّ من فهم أسس هذه الاستراتيجية، لنفهم غيضاً من فيض العقليّة العسكريّة الفذَّة لرسول الله.

#### ٢- أسس هذه الاستراتيجية:

- أ- بناء قاعدة دفاعية صُلبة: فلا بدَّ أن يسبق هذه الاستراتيجية بناء قاعدة دفاعية صلبة وقوية، وبعدّة خطوط دفاعيّة لا خطِّ دفاعيّ واحد.
- السرعة في التطبيق: السرعة المدروسة والمنضبطة والمخطّط لها أساسُ في الحرب، وعاملٌ من عوامل النصر، وقد راعى النبي عامل السرعة في معركة تبوك، وممّا يدلُ على ذلك انطلاق الجيش دون تمهُل أو انتظار لمن تأخّر، فعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللّهِ إِلَى تَبُوكَ ولا يَزَالُ يَتَخَلّفُ الرّجُلُ فَيَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، تَخَلّفَ فُلَانٌ، فَيَقُولُ: تَبُوكَ ولا يَزَالُ يَتَخَلّفُ الرّجُلُ فَيَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، تَخَلّفَ فُلَانٌ، فَيَقُولُ: هَرَعُوهُ، إِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللّهُ بِكُمْ، وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللّهُ مِنْهُ ﴿ حَتَّى قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، تَخَلّفَ أَبُو ذَرِّ، وَأَبْطَأَ بِهِ بَعِيرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ﴿ وَالْ يَكُ غَيْرُ وَلَكُ غَيْرُ وَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ فَتَلَوَّمَ أَبُو ذَرِّ ﴿ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَبْطَأً عَلَيْهِ، فَقَالَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللّهُ مِنْهُ ﴾ فَتَلَوَّمَ أَبُو ذَرِّ ﴿ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَبْطَأً عَلَيْهِ، فَلَا اللّهُ عَنْ مَنُولُ اللّهِ عَنْ مَعْمَلُ مِنْهُ وَاللّهُ مِنْهُ مَا شَيْهُ وَاللّهُ مَنْهُ مَنْهُ وَاللّهُ مَنْهُ مَنْهُ عَلَى طَهْرِهِ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللّهِ عَنِي مَاشِيًا، وَنَظَرَ نَاظِرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ وَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ فِي بَعْضِ مَنَازِلِهِ، وَنَظَرَ نَاظِرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَمْشِي عَلَى الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي: «كُنْ أَبَا ذَرِّ » فَلَمَّا تَأْمَلَهُ الْقُوْمُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ وَاللّهِ أَبُو ذَرِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي: «رَحِمَ اللّهُ أَبَا ذَرِّ يَمْشِي وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ» اللّهِ عَنِي: «رَحِمَ اللّهُ أَبَا ذَرِّ يَمْشِي وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُبُعِثُ وَحْدَهُ الْمَوْتُ فَصَرَبَ الدَّهُرُ مِنْ ضَرْبَتِهِ، وَسُيرَ أَبُو ذَرِّ إِلَى الرَّبَذَةَ، فَلَمَّا حَصَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى المُرْأَتَهُ وَغُلَامَهُ إِذَا مِتُ فَاغْسِلَانِي وَكَفِّنَانِي، ثُمَّ احْمِلانِي فَضَعَانِي عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَأَوَّلُ رَكْبٍ يَمُرُونَ بِكُمْ فَقُولُوا: هَذَا أَبُو ذَرِّ ، فَلَمَّا مَاتَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَأَوَّلُ رَكْبٍ يَمُرُونَ بِكُمْ فَقُولُوا: هَذَا أَبُو ذَرِّ ، فَلَمَّا مَاتَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَأَوْلُوا: هِ حَتَّى كَادَتْ رَكَائِبُهُمْ تَطَأُ سَرِيرَهُ، فَعُولُوا: هِ كَذَلِكَ فَاطَّلَعَ رَكُبٌ، فَمَا عَلِمُوا بِهِ حَتَّى كَادَتْ رَكَائِبُهُمْ تَطَأُ سَرِيرَهُ، فَعُلُوا بِهِ كَذَلِكَ فَاطَلَعَ رَكُبٌ، فَمَا عَلِمُوا بِهِ حَتَّى كَادَتْ رَكَائِبُهُمْ تَطَأُ سَرِيرَهُ، فَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَهُطٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: جِنَازَةُ أَبِي فَيْلِ اللّهِ عَيْهِ هَا أَلُوا اللهِ عَلَى اللّهِ عَنْ هَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ت- الوقت الكافي:

يحتاج تطبيق هذه الاستراتيجية إلى وقت كافٍ لنقل قوّاتنا ونيراننا إلى أرض العدوِّ، ولكن إن ضاق الوقت والمسافة بيننا وبين العدوِّ في أثناء هجومه، وخاصّة إن كان يفوق قوّاتنا في العدّة والعتاد، فالخيار الأمثل الاعتماد على الدفاعات في التصدي وإلّا سيُعَدُّ تطبيق هذه الاستراتيجية مهلكة للجيش بالطربق.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٤٣٧٣ - فيه إرسالٍ.



#### ث- إضافة بعض التكتيكات عند مقابلة خصم أشدَّ قوّة:

\*تجزئة الهدف بالتوغُّل باتجاه مناطق العدوّ أو ما يسمَّى (دبيب النملة) وباتجاه المناطق الاستراتيجية، وليس حرق المسافات والتوغّل السريع فهو فخٌ من الطرف الثاني ويسمَّى بتكتيك (امتصاص الصدمة وإغراق الخصم)(١).

\*الاعتماد على التمدُّد من الخواصر وعدم المجابهة والمصادمة المباشرة ما أمكن.

\*الاعتماد وبقوّة على ضربات الإشغال والتمويه والتشتيت.

#### ج- تأجيل هذه الاستراتيجية مع العدق القويّ يكون بشرطين:

الأوّل دفاعات قويّة والثاني إمكانيّة قطع طرق الإمداد عنه، ويساعد على ذلك المناخ القاسي من حرِّ أو قرِّ شديدين، حيث كان من أسباب خسارة الجيش النازيّ مقابل الجيش الأحمر في ستالين غراد انقطاع الإمدادات وقساوة المناخ إضافة إلى الدفاعات القويّة للجيش الأحمر واستبساله في الدفاع.

#### ٣- خطأ عسكريّ جسيم:

من أكبر الأخطاء التي يقع فيها رجال العصابات في التيّارات الجهاديّة، إضافةً إلى عدم تطبيق الاستراتيجية السابقةِ تركيزُ حروبهم على السيطرة على المدن

<sup>(</sup>۱) استراتيجية امتصاص الصدمة واغراق الخصم: هي السماح للعدو المقابل بالتمدد في مساحات غير هامة واستراتيجية وبعيدة عن مراكز الثقل وذلك لامتصاص قوة هجومه ولإغراقه قواته وانهاكه في شسع المساحات ومن ثم القيام بهجوم خاطف ومضاد يشتتهم وبقضى عليهم.



الهامّة والاستراتيجية، ولا جدال في أنّ هذا الأمر مهمٌ في قواعد السيطرة والانتصار، ولكن بمراعاة أمرين وعدم إغفالهما:

الأوّل: السعي وبكافة الطرق والأساليب إلى تطبيق استراتيجية نقل المعركة إلى أرض العدوّ.

الثاني: التطهير عسكريًا يكون من الخارج إلى الداخل لا العكس، فلا بدّ قبل احتلال المدن من تطهير محيطها وأريافها من القوى العسكريّة المعادية بشكل تامّ، ثمّ الانتقال لتطهير واحتلال المدن، حينها سيكون الأمر أسهل، ولن يكون له تبعات وخيمة كحصار المدن وتدميرها من قبل الأعداء الموجودين في محيط تلك المناطق(١).

٥-الحرب الإجماعيّة (٢):

الحرب الإجماعيّة أو الحرب الاعتصابيّة أو الحرب المطلقة أو الحرب الشاملة، معناها: حشد كل قوى الأمّة -لا الجيش وحده -المادّيّة والمعنويّة والعقليّة للأغراض الحربيّة.

وقد نشر لودندروف آراءه عن الحرب الإجماعية في كتابه: (الأمّة في الحرب)، ومجمل آراء هذا القائد: أنّ الحرب الحديثة ليست حرب جيوشٍ وقوًى عسكريّة فقط، وإنّما هي حرب إجماعية تقوم على حرب الأمم ضدّ الأمم؛ ولهذا يجب أن تضع الأمّة كلَّ قواها العقليّة والأدبيّة والمادِّيَّة في خدمة الحرب، وأن تكون هذه القوّة مخصّصة للحرب التالية).

<sup>(</sup>۲) هذه الفقرة منقولة بالكامل من كتاب الرسول القائد، محمود شيت خطاب (المتوفى: ۱٤۱۹ هـ)، ن: دار الفكر – بيروت، ط٦: –١٤٢٢ هـ.



<sup>(</sup>١) كما حدث مع المجاهدين في أغلب المناطق في سوريا.

ويرى لودندروف -إضافة الى ذلك -أنّ الحرب وسيلة لا غاية، ولهذا يجب أن تُعِدَّ الأُمّةُ كلُها للحرب، وأن تكون دائماً على قدم الاستعداد:

(واجب النساء ينحصر في إنتاج أبناء أقوياء للأمّة يحملون أعباء الحرب الإجماعيّة، وواجب الرجال ينحصر في حشد كلِّ قواهم لهذه الغاية).

هذه مجمل آراء لودندروف في الحرب الإجماعية التي اعتبرها العسكريون آراء جديدة، وراحوا يفسرونها وينشرون مبادئها ويحثّون على الأخذ بها.

وليس في ذلك غرابة، ولكنَّ الغريب أن يعُدَّها العسكريّون المحدثون آراءً جديدة في الحرب الحديثة لم يسبِقْ إليها الألمانَ أحدٌ من الناس! ...إنّ الحرب الإجماعيّة التي طبّقتها ألمانيا وإيطاليا وروسيا في الحرب العالميّة الثانية، ليست جديدة ... فقد طبّقها المسلمون قبل أربعة عشر قرناً خلت.

#### المطلب الرابع – المسير إلى تبوك:

#### أولاً-انطلاق المسير:

قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ عَلْقَ تَعَالَى: أَتَى سَبْعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ - وَهِي غَزْوَةُ تَبُوكَ - فَاسْتَحْمَلُوهُ وَهُمْ: سَالِمُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو الْعُسْرَةِ - وَهِي غَزْوَةُ تَبُوكَ - فَاسْتَحْمَلُوهُ وَهُمْ: سَالِمُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو لَيْلِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفِّلِ، لَيْلِي عَبْدُ اللهِ، وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَكَانُوا أَهلَ حَاجَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهَرِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَة الْفَزَارِيُّ، وَكَانُوا أَهلَ حَاجَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ﴿ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۞ ، فَ ﴿ تَوَلَّوْلُ وَآعَيْنُ نُهُمْ تَفِيضُ مِنَ اللهِ عَنْ : ﴿ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۞ ، فَ ﴿ تَوَلَّوْلُ وَآعَيْنُ نُهُمْ تَفِيضُ مِنَ اللّهِ عَلَى الْجُعِدُ اللهِ عَلَى الْخُرُوجِ، فَأَعْلَ اللهِ عَلَى الْجُمِلَاءَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا يَبْكِيكُمَا ؟ فَقَالا: جِنْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الْخُرُوجِ، فَأَعْطَاهُمَا نَاضِحًا لَهُ، فَلَمْ مَنْ وَرُوّدَهُمَا شَيْئًا مِنْ لَبَنِ، وَأَمَّا عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَخَرَجَ مِنَ اللّيْلَ، فَصَلَّى مِنْ فَارْتَحَلاهُ، وَزَوَّدَهُمَا شَيْئًا مِنْ لَبَنِ، وَأَمَّا عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَخَرَجَ مِنَ اللَّيْلَ، فَصَلَّى مِنْ فَارْتَحَلاهُ، وَزَوَّدَهُمَا شَيْئًا مِنْ لَبَنِ، وَأَمَّا عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَخَرَجَ مِنَ اللَّيْلَ، فَصَلَّى مِنْ اللَّيْلَ، فَصَلَّى مِنْ

لَيْلَتِهِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ بَكَى وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ أَمَرْتَ بِالْجِهَادِ وَرَغَّبْتَ فِيهِ، ثُمَّ لَمْ تَجْعَلْ عِي يَدِ رَسُولِكَ مَا يَحْمِلُنِي عَلَيْهِ، وَإِنِّي أَتَصَدَّقُ عَلَى عِنْدِي مَا أَتَقَوَّى بِهِ، وَلَمْ تَجْعَلْ فِي يَدِ رَسُولِكَ مَا يَحْمِلُنِي عَلَيْهِ، وَإِنِّي أَتَصَدَّقُ عَلَى عَلَيْ مُسْلِمٍ بِكُلِّ مَظْلِمَةٍ أَصَابَنِي بِهَا فِي مَالٍ، أَوْ جَسَدٍ، أَوْ عِرْضٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مَعَ كُلِّ مُسْلِمٍ بِكُلِّ مَظْلِمةٍ أَصَابَنِي بِهَا فِي مَالٍ، أَوْ جَسَدٍ، أَوْ عِرْضٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْم أَحَدُ، ثُمَّ قَالَ: " النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : " أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ "، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدُ، ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ "، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدُ، ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ "، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدُ، ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : " أَبْشِرْ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ كُتِبَتْ فِي الزَّكَاةِ الْمُتَقَبَّلَةِ "(۱).

واستعمل على المدينة محمَّد بنَ مسلمة، وقيل: سباع بن عرفطة، واستخلف على على أهله عليَّ بنَ أبي طالب ،

#### ♦ وقفة عسكرية:

من الأخطاء العسكريّة السائدة (عدم المراعاة والموازنة بين إمكانات الحمل والنقل وعدد الجند)، وهي من الأمور المعوّقة والمعرقلة لتحرُّك الجيش والتي تزيد من أعبائه ومهامّه، فترى بعض القادة يتجاوزون هذا الأمر بسبب إلحاح بعض الجنود وتحمُّسهم، ومن السذاجة أن يعُدَّه البعض طيبة قلب، فالعسكريّة لا مكان فيها لمثل هذه العواطف التي تسبّب حرجاً وضيقاً وتبعاتٍ كُثراً، وإلّا فالنبيُّ هو أولى الناس بذلك.

تأكيد: إنَّ جبر الخواطرِ وإنفاذ الرغبة العارمة لأهل الحماسة والنفع في المعركة، يكون فيما لا ضرر فيه ولا إثقال، كما فعل النبيُّ عندما سمح لمن صغر سنُّه بالخروج معه بعد امتحان القدرة، بخلاف الموقف السالف.



<sup>(</sup>١) صححه الألباني في فقه السيرة ص٤٠٥.

#### ثانياً – المتخلّفون عن الركب:

في حروب الحقّ والباطل، وعند اختلاف موازين القوى، لا بدَّ من أن ترى طائفتين تتخلَّفان عن ركب الجهاد، وكأنَّ قرع طبول الحرب هو غربال يفرز وينخب تلك الأصناف، ويميز أصحاب القول من أصحاب الفعل وأصحاب الهمم الثابتة من أصحاب الهمم المتأرجحة المتقلِّبة وأصحاب الهمَّة الحاضرة من أصحاب الهمَّة المسوِّفة.

نعم إنَّ هذه الطبول هي امتحان صعب عظيم تهابه الأنفس، وتُظهر عورها وخورها، فيقف المرء مذهولاً وجلاً مشدوهاً لجهله الضعف نفسه المرء مذهولاً وجلاً مشدوهاً لجهله الضعف نفسه بأمور كان يحسبها سهلة، وهي في حقيقتها مركب يغشاه موج من الضعف، من فوقه موج من الخوف، يغشاه سحاب من حبِّ الدنيا ومتعلِّقاتها.

### ١. المعذَّرون من الأعراب:

وهي الطائفة اللائذة المنسحبة، صاحبة القرار المسبق، والحجج الجاهزة، والأعذار التي حيكت في أقبية قلوبهم المظلمة، الخاوية من أنوار البذل والعطاء، والهمّ والهمّة والصدق واليقين بموعود إحدى الحسنيين، ولقد فضح الله خبيئتهم الخبيثة وطوبتهم الفاسدة وردً أعذارهم.

قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدت عَلَيْهِمُ ٱلشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يَعُدت عَلَيْهِمُ ٱلشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يَعُدِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِينَ شَى عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَادِينِ شَى لَا يَسْتَعْذِنْكَ لَلْ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَادِينِ شَى لَا يَسْتَعْذِنْكَ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَادِينِينَ شَى لَا يَسْتَعْذِنْكَ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَادِينِ مَا لَا يَعْمَولُهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو



يقول سيّد قطب عَلَيْه: (لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض، وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك! ولكنّها الشقّة البعيدة التي تتقاصر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة، ولكنّه الجهد الخطِر الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة، ولكنّه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة، وإنّه لنموذج مكرور في البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الكلمات الخالدة:قال تعالى: ﴿ لَوْ صَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا للسّكَامُوكَ وَلَكِنَ بَعُدُدَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقّةُ ﴾

.. فكثيرون هم أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة، كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتخلّفون عن الركب ويميلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص، كثيرون تعرفهم البشريّة في كلّ زمان ومكان، فما هي قلّة عارضة، إنّما هي النموذج المكرَّر، وإنّهم ليعيشون على حاشية الحياة، وإن خيّل إليهم أنّهم بلغوا منافع ونالوا مطالب، واجتنبوا أداء الثمن الغالي، فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص!

﴿ وَسَيَحَلِفُونَ بِأَلْلَهِ لَوِ ٱسۡتَطَعۡنَا لَخَرَجۡنَا مَعَكُمْ ﴾.. فهو الكذب المصاحب للضعف أبداً، وما يكذِبُ إلّا الضعفاء.

أجل ما يكذب إلّا ضعيف ولو بدا في صورة الأقوياء الجبّارين في بعض الأحايين، فالقويُّ يواجِه والضعيف يداور، وما تتخلَّف هذه القاعدة في موقف من المواقف ولا في يوم من الأيّام ﴿ يُهَلِكُونَ أَنفُسَ هُمَّ }. بهذا الحلف وبهذا الكذب، الذي يخيَّل إليهم أنَّه سبيل النجاة عند الناس والله يعلم الحقَّ، ويكشفه

للناس، فيهلك الكاذب في الدنيا بكذبه، ويهلك في الآخرة يوم لا يجدي النكران)(١).

#### • ومضة قيادية:

قال الرازيُ عَلَى العجلة ووجوب الاحتراز عن العجلة ووجوب الاحتراز عن العجلة ووجوب الاتبُّت والتأنِّي وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحُّص حتّى يمكنه أن يعامل كلَّ فريق بما يستحقُّه من التقريب أو الإبعاد)(٢).

قال الشوكانيُ في الفتح: (دَلَالَةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِحْتِرَازِ عَنِ الْعَجَلَةِ وَالْإِغْتِرَارِ بِظَوَاهِرِ الْأُمُورِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا للغاية، كأنه قيل: لِمَ سَارَعْتَ إِلَى الْإِذْنِ لَهُمْ وَهَلَّا تَأَنَّيْتَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ صِدْقُ مَنْ هُوَ صَادِقٌ مِنْهُمْ فِي الْعُذْرِ اللَّذِي أَبْدَاهُ، وَكَذِبُ مَنْ هُو كَاذِبٌ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ! ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللَّذِي أَبْدَاهُ، وَكَذِبُ مَنْ هُو كَاذِبٌ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ! ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنِي الْقُعُودِ عَنِ الْجِهَادِ، بَلْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنِي الْقُعُودِ عَنِ الْجِهَادِ، بَلْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنِي فِي الْقُعُودِ شَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ) (٣).

#### ٢. تخلُّف من غير شكِّ:

قد يتكرَّر المشهد في ميادين الجهاد لأناس من أهل التقى والإيمان، بتخلُف أو تأخُر عن هذا الفرض المبارك، أهلكهم؛ التسويف أو أثقلهم المال والولد، ولكن سرعان ما يؤوبون ويتوبون ويصحِّحون المسار ويشحذون الهمّة من جديد، وإنّنا



<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي (۱/۵۹).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٢/٧١).

لنرى في غزوة تبوك نموذجين طيبين مباركين في هذا الميدان، الأوّل تدارك الركب قبل فوات الآوان، والثاني عوَّضَ ما فاته بخير.

### • قصّة أبى خيثمة:

عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: " ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَجَهَّزَ غَازِيًا يُريدُ الشَّامَ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ، وَأَمَرَهُمْ بِهِ، وَكَانَ فِي حَرّ شَدِيدٍ وَلَيَالِي الْخَرِيفِ، وَالنَّاسُ خَارِفُونَ فِي نَخِيلِهِمْ، فَأَبْطَأَ عَنْهُ نَاسٌ كَثِيرٌ، وَقَالُوا: الرُّومُ، وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ، فَتَخَلَّفَ الْمُنَافِقُونَ، وَحَدَّثُوا أَنْفُسَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا، فَاعْتَلُوا وَتَبَّطُوا مَنْ أَطَاعَهُ، وَتَخَلَّفَ عَنْهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَمْرِ كَانَ لَهُمْ فِيهِ عُذْرٌ، مِنْهُمُ السَّقِيمُ وَالْمُعْسِرُ، وَجَاءَهُ سِتَّةُ نَفَر كُلُّهُمْ مُعْسِرٌ يَسْتَحْمِلُونَهُ لَا يُحِبُّونَ التَّخَلُّفَ عَنْهُ ..... وَتَخَلَّفَ أَبُو خَيْثَمَةً وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَالِم بْن عَوْفٍ، فَدَخَلَ حَائِطَهُ وَالنَّخْلَةُ مُدَلَّلَةٌ بِثَمَرِهَا، وَالْعَرِيشُ مَرْشُوشٌ، وَامْرَأَتُهُ مُخْتَضِبَةٌ مُتَزَبّنَةً، قَالَ: فَنَظَرَ أَبُو خَيْثَمَةَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: هَلَكْتُ وَرَبّ الْكَعْبَةِ، لَئِنْ لَمْ يدْرِكْنِيَ اللهُ بِتَوْبَةٍ، أَصْبَحْتُ فِي ظِلَالِ النَّخْلِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْحَرّ وَالسَّمُومِ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، ثُمَّ خَرَجَ يَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ تَعَالَى وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، فَاخْتَطَمَ أَبُو خَيْثَمَةَ نَاضِحَهُ فِي الْمَنْخِر، وَتَزَوَّدَ تَمَرَاتٍ فِي ظَبْيَةٍ وَإِدَاوَةَ مَاءٍ، فَنَادَتْهُ امْرَأَتُهُ وَهُوَ يَرْتَحِلُ: يَا أَبَا خَيْثَمَةَ، هَلُمَّ أُكَلِّمْكَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَلْتَفِتُ إِلَى أَهْلِي، وَلَا مَالِي حَتَّى آتِي رَسُولَ اللهِ عَنَى اللهِ عَمَرَ بن حَفْس: " كَانَ فِيمَا قِيلَ لَهُ هَلَكَ عَمَرَ بن حَفْس: " كَانَ فِيمَا قِيلَ لَهُ هَلَكَ الْوَدِيُّ، لِوَدِيِّ كَانَ غَرَسَهُ، فَقَالَ: الْغَزْوُ خَيْرٌ مِنَ الْوَدِيِّ، فَقَعَدَ عَلَى نَاضِحِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ وَأَدْرَكَهُ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ الْجُمَحِيُّ قَادِمًا مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْغَزْوَ، فَاصْطَحَبَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى تَبُوكَ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ لِعُمَيْر: إِنَّ لِي ذَنْبًا وَإِنِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ خَرَجَ، فَتَخَلَّفْ عَنِّي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، فَتَخَلَّفَ عُمَيْرٌ، وَمَضَى أَبُو خَيْثَمَةَ،

قَلَمًا طَلَعَ أَبُو خَيْثَمَةَ لِتَبُوكَ، أَشْرَفَ الْمُسْلِمُونَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَاكِبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «كُنْ أَبًا خَيْثَمَةَ، أَوْلَى لَكَ» ، قَالَ أَبُو وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَا خَلَقَكَ يَا أَبَا خَيْثَمَةَ، أَوْلَى لَكَ» ، قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: كَذْتُ يَا نَبِيَ اللهِ أَنْ أَهْلِكَ بِتَخَلُّفِي عَنْكَ، وَتَزَيَّنَتُ لِي الدُنْيَا، وَتَزَيَّنَ لِي خَيْثَمَةَ: كَذْتُ يَا نَبِيَ اللهِ أَنْ أَهْلِكَ بِتَخَلُّفِي عَنْكَ، وَتَزَيَّنَتُ لِي الدُنْيَا، وَتَزَيَّنَ لِي مَالِي فِي عَيْنِي، وَكِدْتُ أَنْ أَهْلِكَ بِتَخَلُّفِي عَنْكَ، وَتَزَيِّنَتُ لِي الدُّنْيَا، وَتَزَيَّنَ لِي مَالِي فِي عَيْنِي، وَكِدْتُ أَنْ أَهْلِكَ بِتَخَلُّفِي عَنْكَ، وَتَزَيِّنَتُ لِي الدُّنْيَا، وَتَزَيَّنَ لِي مَالِي فِي عَيْنِي، وَكِدْتُ أَنْ أَهْلِكَ بِتَخَلُّفِي عَنْكَ، وَتَزَيِّنَتُ لِي الدُّنْيَا، وَتَزَيَّنَ لِي مَالِي فِي عَيْنِي، وَكِدْتُ أَنْ أَهْلِكَ بِتَخَلُّفِي عَنْكَ، وَتَزَيِّنَ لِي اللهُ عَلَيْ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَرْوَةَ فِي آخِرِهَا: فَكَانَ أَقْصَى أَتَوهِ مَنْزِلَهُ مِنْ تَبُوكَ " لَفُظُ حَدِيثٍ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَحَدِيثٍ عُرْوةَ فِي آخِرِهَا: فَكَانَ أَقْصَى أَتَوْ فَي رَمَانٍ قَلَ مَاوُهَا فِيهِ، فَاغْتَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَرْفَةً بِيدِهِ مِنْ مَاءٍ وَكَانَ ذَلِكَ وَفِي زَمَانٍ قَلَ مَاوُهَا فِيهِ، فَاغْتَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَرْفَةً بِيدِهِ مِنْ مَاءٍ فَكَانَ ذَلِكَ وَفِي زَمَانٍ قَلَ مَاوُهَا فِيهِ، فَاغَتَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَاكِثَ فَهِي كَذَلِكَ حَتَى الْمَثَلَأَتُ فَهِي كَذَلِكَ حَتَى الْمَتَلَأَتُ فَهِي كَذَلِكَ حَتَى الْمَتَلَأَتُ فَهِي كَذَلِكَ حَتَى الْمَتَلَأَتُ فَهِي كَذَلِكَ حَتَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ ع

#### ومضة قياديّة:

في تربية الأفراد والجند وإن تدارك الفرد ما فاته من أمر، لا بدَّ من عتاب مبطَّن يحمل في طيّاته أموراً ثلاثة يفهما الفرد؛ الأوّل: الثناء والتحفيز على تصحيح المسار، والثاني: التأنيب والتهديد على مخالفة الأوامر، والثالث: التأنيب على التأخُر في ساعة النفير، وهذا ما يشمله قوله: «أولى لك يا أبا خيثمة» فهى كلمة فيها معنى التهديد، ومعناها: دنوت من الهلكة.

إنَّ التربية في الحياة العسكريّة لا تحتمل السكوت والتغافل عن أخطاء الجنود كما الحال في الحياة المدنيّة، فالأخطاء في العسكريّة إن لم تقوَّم تفاقمت وصارت كالعدوى بين الجنود، وإن لم تعالَج بأسلوب حكيم رصين جعلت فراغاً بين القيادة والجند.



<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي (١/٢٢).

#### • قِصَّة كعب بن مالك:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْب بْن مَالِكِ، وَكَانَ، قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ، حِينَ عَمِيَ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ، يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ، قَالَ كَعْبُ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَة بَدْر، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُريدُ عِيرَ قُرَيْش، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَى غَيْر مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاتَقْنَا عَلَى الإِسْلاَم، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي: أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلِا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ، فِي تِلْكَ الغَزَاةِ، وَإللَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَان قَطَّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُريدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوهمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُربِدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيرٌ ، وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ، يُربِدُ الدِّيوَانَ ، قَالَ كَعْبُ: فَمَا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْ النَّهِ عَلْكَ الغَزْوةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَىْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُم، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بى حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ

رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ فَطُفْتُ فِيهِمْ، أَحْزَنَنِي أَنِّي لا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ: وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَوْمِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَني هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ، وَأَقُولُ: بمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا، وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاس، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلانِيتَهُمْ، وَبِايعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَب، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أُمْشِي حَتَّى جَلَمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ». فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْر، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ، لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ، تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لا وَاللَّهِ، مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطّ

أَقْوَى، وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ». فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَلَّا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ المُتَخَلِّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ، فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُوننِي حَتَّى أُرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلاَن، قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ العَمْرِيُّ، وَهِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَاىَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا، فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلام عَلَيَّ أَمْ لا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا التَّفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَىّ السَّلاَمَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِى بِسُوقِ

المَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْم، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَام يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ، وَلِا مَضْيَعَةٍ، فَالحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبِعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ عَكُمْ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أَطَلِّقُهَا؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاَ، بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا، وَأَرْسِلَ إِلَى صَاحِبَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الحَقِي بأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ ، قَالَ كَعْبُ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ هِلاَّلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدَمَهُ؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنْ لا يَقْرَبْكِ». قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلاَّلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدَمَهُ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ؟ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَلاَمِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَى الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخ، أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْع بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَّةً

الْفَجْرِ ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُ ونَنَا ، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَى مُبَشِّرُ ونَ ، وَرَكَضَ إِلَىَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى سَاع مِنْ أَسْلَمَ، فَأَوْفَى عَلَى الجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، بِبُشْرَاهُ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْبُ تَوْبِيْن فَلَبِسْتُهُمَا، وَإِنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنَّهُ، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنِّئُونِنِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَهُ اللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ كَعْبُ: حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ، وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ». وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَهُ قَمَر ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْق، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا، مَا بَقِيتُ. فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِينَ، أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَكِنْ لَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمى هَذَا كَذِبًا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ﴾ [التوبة: ١١٧] إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ

نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلامِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللّهِ عَمْ أَلّا أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ – شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ ﴾ [التوبة: ٩٥] إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ القَوْمِ اللّهَ لِكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ ﴾ [التوبة: ٩٥] إلَى قَوْلِهِ ﴿فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ القَوْمِ اللّهَ الثَّلاَثَة عَنْ أَمْرِ اللّهَ اللّهُ التَّلاثَة عَنْ أَمْرِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَمْرِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللل

#### ومضات قيادية:

\*الهجر التربوي وأثره في الجندية: إنَّ الهجر التربوي له منافعه العظيمة في التربية العسكرية لنوعية معينة من الجند المنضبطين المرجوِّ فيهم الخيرُ، الذي يربطهم بقيادتهم الحبُّ والطاعة، فهي تجعل الأثر العميق في نفسه، والوقت الكبير لمراجعة خطئه، والدرس البليغ الذي لا ينسى، يمنعه من العودة لمثله.

<sup>(</sup>١) رقم (٤٤١٨) كِتَابُ المَغَازي، بَابُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَوْلُ اللَّهِ : {وَعَلَى التَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: ١١٨]، (٣/٦).



صلاحه، فقال في تبوك: ما فعل كعب؟ ولم يذكر سواه من المخلَّفين استصلاحاً له ومراعاة، وإهمالاً للجند العاطلين (المنافقين).

\* التأديب بالابتسامة: «فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ»، إنَّ ابتسامة الغضب المنبعثة من ثغر القائد المربِّي ذي الوقار والهيبة، والتي ترسم صورة الأسد الهصور، لها أثرٌ هو أشدُّ من ضرب السيف السليط والسهم الثاقب، تجعل الجنديَّ الطائع يذوب خجلاً ويتمنَّى لو أن الأرض انشقَّت وابتلعته ولم يرَ تلك النظرات وتلك الابتسامة، وتبت الخوف والهلع والوعيد للجنديِّ العاصي المتقلِّت.

\* الحذر من اغتنام العدو الفرصة: في العقوبات النفسيّة القويّة التي تنزلها القيادة على الجند يجب الحذر من تسلُّل الخبر إلى القوّات المعادية، واستغلالها لشقِّ الصفِّ أو لزرع العيون والتجنيد الخارجيّ؛ كاستغلال ملك غسان فرصة هجران المسلمين لكعب بن مالك هو وعقوبة رسول الله له، فقد أرسل سفيره لكعب برسالة خاصَّة منه إليه يغريه فيها.

#### ثالثاً – في الطريق إلى تبوك:

انطلقت قوّات المسلمين في زهاء ثلاثين ألفاً، ومن الخيل عشرة آلاف فرس، عند ميل الشمس، وأمر رسول الله على بطن من الأنصار أن يتّخذوا لواءً وراية، والقبائل من العرب فيها الرايات والألوية، فصبح بذي خشب، فنزل تحت الدومة، وكان دليله إلى تبوك علقمة بن الفغواء الخزاعي، وبقي في الدومة حتى إذا أمسى وأبرد الجوُّ تابع المسير، وكان يجمع من يوم نزل ذا خشب بين الظهر والعصر

في منزله، يؤخِّر الظهر حتى يبرد، ويعجل العصر، ثم يجمع بينهما، فكل ذلك فعله حتى رجع من تبوك.

#### درس في السمع والطاعة:

- ١- عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى تَبُوكَ: لاَ يَخْرُجْ مَعَنَا إِلاَّ مُقْوِ فَخَرَجَ رَجُلُ عَلَى بَكْرٍ لَهُ صَعْبٍ، فَوَقَصَ بِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: إلاَّ مُقْوِ فَخَرَجَ رَجُلُ عَلَى بَكْرٍ لَهُ صَعْبٍ، فَوَقَصَ بِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: الشَّهِيدُ الشَّهِيدُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِلاَلاً يُنَادِي: أَلاَ لا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الشَّهِيدُ الشَّهِيدُ، فَلا يَدْخُلُهَا عَاصٍ قَالَ مُجَاهِدٌ: لَمْ أَسْمَعْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَعْسُ مُؤْمِنَةٌ، وَلا يَدْخُلُهَا عَاصٍ قَالَ مُجَاهِدٌ: لَمْ أَسْمَعْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ حَدِيثًا أَشَدَ مِنْ هَذَا(١).
- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، الشَّكُ مِنِّي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى حِينَ مَرَّ بِالْحِجْرِ وَنَزَلَهَا اسْتَقَى النَّاسُ مِنْ بِثْرِهَا، فَلَمَّا رَاحُوا مِنْهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ: «لَا تَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا، وَلَا تَتَوَضَّؤوا مِنْهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الْإِبِلَ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الْإِبِلَ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ» ، فَفَعَلَ النَّاسُ مَا أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْء اللهِ عَلَى مَنْ بَنِي سَاعِدَة، خَرَجَ أَحَدُهُمَا لِحَاجَةٍ وَخَرَجَ الْآخَرُ فِي طَلَبِ بَعِيرٍ لَهُ، فَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ لِحَاجَةٍ فَإِنَّهُ خُنِقَ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ بَعِيرٍ لَهُ، فَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ لِحَاجَةٍ فَإِنَّهُ خُنِقَ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ بَعِيرٍ لَهُ، فَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ لَكِ مَتَى طَرَحَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيْعٍ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فِي طَلَبِ بَعِيرِهِ فَاحَتْمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى طَرَحَتْهُ بِجَبَلَيْ طَبِيْء، فَأُمَّا الَّذِي دَهَبَ فَالًا اللهِ عَنِي فَا اللهِ عَلَى مَذْهُ بِجَبَلَيْ طَيْعٍ، فَأُهُ اللهِ عَلَى مَذْهُ اللهِ عَلَى مَذْهُ اللهِ عَلَى مَذْهُ اللهِ عَنْهُ مَا أَنْ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحِبٌ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَنْهُ فَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحِبٌ

<sup>(</sup>۱) روى سعيد بن منصور في سننه برقم (٢٤٩٤)، (٢/٩٥)، ورواه الطبراني في الكبير بطريق أخر بقم (٢١٨) عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسير له : إنا مدلجون فلا يدلجن مصعب ولا مضعف فأدلج رجل على ناقة له صعبة فسقط فاندقت فخذه فمات فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالصلاة عليه ثم أمر مناديا ينادي في الناس : "إن الجنة لا تحل لعاص " ثلاث مرات، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٥/٢)، كتاب الجنائز – باب الصلاة على أهل المعاصي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن.



لَهُ» ثُمَّ دَعَا لِلَّذِي أُصِيبَ عَلَى مَذْهَبِهِ فَشُفِيَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَذْهَبِهِ أَشُفِيَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى حِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ "(١).

#### تجنُّب ديار الذين ظلموا:

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأَصْحَابِ الْحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَى عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ»(٢).

#### ♦ الأخذ بالمشورة:

#### ١ - مشورة الصدِّيق على السابق السابق

وفي الطريق أصاب الجيش عطشٌ شديد، فأشار سيِّدنا أبو بكر على رسول الله بالدعاء، فعن عبد الله بن عبَّاسٍ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً مَنْزِلاً أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَدْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلا يَرْجِعُ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ: يَا فَيَعْصِرُ فَرْتَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ اللّهَ قَدْ عَوَدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا، فَادْعُ لَنَا! قَالَ أَتُحِبُ ذَلِكَ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كِتَابُ الزَّهْدِ وَالرَّقَائِقِ، بَابُ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، برقم (٢٩٨٠)، (٤/٢٢٨٥).



<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في دلائل النبوة، جُمَّاعُ أَبُوابِ غَزْوَةِ تَبُوكَ، بَابُ خَرْصِ النَّبِيِّ ' فِي مَسِيرِهِ وَإِخْبَارِهِ عَنِ الرِّيحِ الَّتِي تَهُبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَدُعَائِهِ لِلَّذِي خُنِقَ، وَمَا ظَهَرَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ آثَارِ النَّبُوَّة، (٢٤٠/٥).

نَعَمْ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى قَالَت السَّمَاء فأطلت ثمَّ سكبت فملؤوا مَا مَعَهُمْ ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَجِدْهَا جَاوَزَتِ الْعَسْكَرَ (١).

#### ٢- مشورة الفاروق على :

أصابت جيشَ العسرة مجاعةً أثناء سيرهم إلى تبوك فاستأذنوا النبي في نحر إبلهم حتى يسدُّوا جوعتهم، فلمّا أذِن لهم النبي في في ذلك جاءه عمر فأبدى مشورته في هذه المسألة؛ وهي أنَّ الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا الطريق الطويل، ثمَّ ذكر من حلاً لهذه المعضلة وهو: جمع أزواد القوم ثمَّ الدعاء لهم بالبركة فيها، فعمل بي بهذه المشورة حتى صدر القوم عن بقية من هذا الطعام بعد أن ملؤوا أوعيتهم منه وأكلوا حتى شبعوا(٢).

### التعبئة النفسية والشحن الإيماني:

عَنْ أَبِى هَمَّامِ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ حدثني رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَوَقَفَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي اللَّيْلَةَ الْكَنْزَيْنِ، كَنْزَ فَارِسَ وَالرُّومِ، وَأَمَدَّنِي بِالْمُلُوكِ مُلُوكِ حِمْيَرَ إِلاَّ الأَحْمَرَيْنِ، وَلاَ مُلْكَ إِلاَّ اللَّهُ يَأْتُونَ يَأْخُذُونَ مِنْ مَالِ اللَّهِ، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَهَا ثَلاثًا (٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد من حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ خَتْعَمَ، برقم (٢٢٣٣٥)، قال الهيثمي: في مجمع الزائد: رواه أحمد وفيه أبو همام الشعباني ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (٣١٤/٦).



<sup>(</sup>١) رواه الضياء في الأحاديث المختارة برقم(١٦٨)، ورواه الطبراني في الأوسط والبزار في مسنده، رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات(٢٨٩/٦).

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة بالكامل من كتاب السِّيرةُ النّبوية -عرضُ وقائع وَتحليل أحدَاث، عَلي محمد محمد الصَّلاّبي، ن: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط٧: ١٤٢٩ هـ -٢٠٠٨ م، (٨٤٨).

#### الوصول لتبوك: الوصول لتبوك:

قبل وصول القوّات الإسلاميّة إلى تبوك قامت قوّات العدوِّ الروميِّ بالانسحاب حين وصل لها أخبار جيش المسلمين وعددهم ومعنويّاتهم التي تعانق كبد السماء، ولما وصل إلى تبوك أقام بها بضعاً وعشرين ليلة، لم يجاوزها، ثم انصرف قافلاً إلى المدينة.

#### ❖ الطابور الخامس من جدید:

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَسُولُ اللهِ عَنَى يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: فَأَخَرَ الصَّلاة يَوْماً. فَخَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصلَّى الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَداً، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكٍ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُصْحَى النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلا يَمَسَّ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكٍ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُصْحَى النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئاً». حَتَّى آتِيَ، فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلانِ(۱)، وَالْعَيْنُ تَبِصُّ بِشَيْءِ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَنِي شَيْءٍ هِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَنِي شَيْءٍ هِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَنِي شَيْءٍ. هُمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ». ثُمَّ عَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ الْعَيْنِ، قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً فِي شَيْءٍ. ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنِي شَيْءٍ، ثُمَّ عَسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنِي شَيْءٍ، ثُمَّ عَسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنِي قَدِهُ فِي شَيْءٍ. ثُمَّ عَسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِيهِ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمُّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَذَاناً »(٢). وَيُولُ اللهِ عَنْ جَذَاناً »(٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ برقم (٤٧٨/ ١٤٩)، الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ (١٩٧/٢).



<sup>(</sup>١) وقد ذكر أهل السير أن الرجلان كانا من المنافقين.

#### ♦ معركة معنويّات لا معركة ميدان:

إنَّ المتمرِّسِ في الحرب والمتقلِّبِ في الساحات الحربيّة، يعلم الدور الكبير للنصر المعنويّ لدى الشعوب العربيّة. وهو أكبر أثراً لدى الشعوب العربيّة. إنَّ ما حقَّقته معركة تبوك هو انتصار معنويّ صارخ بتدمير أسطورة الجيش الذي لا يُقهَر، هذا الانتصار الذي كان بعيداً عن تفكير ومخيّلة العرب، وكان له الأثرُ البليغ لإعادة تفكير القبائل التي كانت تحت حماية الروم ومسارعتها للتحالف مع المسلمين؛ القوّةِ الفتيّةِ الجديدةِ التي يلوح تعاظمُها وتمكُّنها لكلِّ بصير عاقل، فازداد انتشارُ الإسلام فيها عمّا كان عليه بعد غزوة (مؤتة). لقد استطاعتِ القيادةُ النبويّة تثبيتَ وتنظيمَ نقاطِ ارتكازٍ على الحدود الشماليّة لجزيرة العرب (الدولة الإسلاميّة) لترسمَ امتداداً لحدودها الجديدة على أطراف الشام، ومتّن النبيُ تلك المرتكزاتِ بعقدِ التحالفاتِ مع العشائر في تلك المنطقةِ، لتموّد نقوحاتِ الشام التي بشّر بها النبيُ المسلمين.



#### المراجع والمصادر

- ١) القرآن الكريم.
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر:
   دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ه.
- ٣) صحيح مسلم، (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، الناشر: دار الجيل -بيروت (مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة ١٣٣٤هـ).
- السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.
- مسنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (ت: ٢٧٥هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط -محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط١: ١٤٣٠هـ
   ١٤٣٠ هـ- ٢٠٠٩م.
- 7) الجامع الكبير (سنن الترمذي)، وفي آخره كتاب العلل، المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الخصصاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩ هـ)، (٢٠٩ هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط -عبد اللطيف حرز الله، الناشر: الرسالة العالمية بيروت، سنة النشر: ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩ هـ.
- المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ضياء الدين أبو عبد الله عبد الله عبد الواحد المقدسي (المتوفى: ٣٤٣هـ)، دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٠هـ هـ-٠٠٠م.
- 9) المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٥٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ ١٩٩٠.



- 1) مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط –عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ٢٤٢١ هـ-٢٠٠١م
- 11) مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: ٢٩٢هـ)، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من ١ إلى ٩)، وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ١٠ إلى ١٧)، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء الله ٩)، الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٩٠٠٠م).
- 11) المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين القاهرة.
- ۱۳) المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية -القاهرة، الطبعة: الثانية.
- 1) السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٨ هـ)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ-٢٠٠٣م.
- (١٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة -بيروت، ١٣٧٩، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
- 17) شرح صحيح البخاري، لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 9 ٤٤هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد -السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، ٢٢٣هـ- ٢٠٠٣م.
- (١٧) شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت: ٤٤٥ هـ)، المحقق: الدكتور يحيى إسماعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، ١٩٩٨ه ١هـ ١٩٩٨م.



- الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ)، الناشر: مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ)، الناشر: مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٣٢ هـ، (ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة الطبعة: الثانية، بدون تاريخ)، الموطأ بأعلى الصفحة، يليه -مفصولا بفاصل شرح الباجي.
- 19) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان، عام النشر: 150 هـ ١٤١٥م.
- (٢٠) التفسير الكبير، = مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٢٠٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الثالثة ١٤٢٠ه.
- (٢١) الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أجمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـــ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية -القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ-١٩٦٤م.
- ٢٢) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٢٠٦هـــ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت، الطبعة: الثالثة ١٤٢٠هـ.
- 77) تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ٢٠٢٢ هـ- ٢٠٠١م.
- ٢٤) تفسير القرآن العظيم، (ابن كثير)، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٢٧٤هـ)، المحقق: محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون -بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٩ه.
- (٢٥) تفسير القرآن، (وهو اختصار لتفسير الماوردي)، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ٢٦٠هـ)، المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، الناشر: دار ابن حزم -بيروت، الطبعة: الأولى، ٢١٤١هـ-٩٩٦م.



- (٢٦) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـــ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ -٢٠٠١م.
- (۲۷) مفاتیح الغیب، = التفسیر الکبیر، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفی: ۲۰۱هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربی بیروت، الطبعة: الثالثة ۲۰۲ه.
- (٢٨) التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، المؤلف: عمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، الناشر: الدار التونسية للنشر تونس، سنة النشر: ١٩٨٤ه.
- ٢٩) في ظلال القرآن، المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: ١٣٨٥ هـ)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: على بن نايف الشحود، المصدر: الشاملة الذهبية.
- ٣٠) الرسول القائد، محمود شيت خطاب (المتوفى: ١٤١٩هـ)، الناشر: دار الفكر -بيروت، الطبعة:
   السادسة ٢٢٤ هـ.
- ٣١) الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري (المتوفى: ٢٧ ١ هـــ)، الناشر: دار الهلال -بيروت (نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع)، الطبعة: الأولى.
- ٣٢) السير، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ)، المحقق: مجيد خدوري، الناشر: الدار المتحدة للنشر -بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٧٥.
- ٣٣) السير، لأبي إسحاق الفزاري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري (المتوفى: ١٨٨هـــ)، تحقيق: فاروق حمادة، الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٨٧.
- ٣٤) السيرة الحلبية، = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين (المتوفى: ١٠٤٤هـــ)، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة: الثانية -٢٤٧٧هـ.
- ٣٥) السيرة النبوية، (من البداية والنهاية لابن كثير)، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان، عام النشر: ١٣٩٥هـ هـ-١٩٧٦م.



- ٣٦) السيرة النبوية، لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: ٣١٣هـ)، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلى وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، ١٣٧٥هـ-١٩٥٥م
- ٣٧) السيرة النبوية، لأبي الحسن الندوي، علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي (المتوفى: ٢٠٤١هـ)، الناشر: دار ابن كثير -دمشق، الطبعة: الثانية عشرة -٢٤٢٥هـ.
- ٣٨) السيرة النبوية -عرض وقائع وتحليل أحداث، علي محمد محمد الصلابي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -لبنان، الطبعة: السابعة، ١٤٢٩ هـ-٢٠٠٨م.
- ٣٩) السيرة النبوية دروس وعبر، مصطفى بن حسني السباعي (المتوفى: ١٣٨٤هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥هـ هـ-١٩٨٥م.
- سيرة ابن إسحاق، = كتاب السير والمغازي، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني (المتوفى: ١٥١هـ)، تحقيق: سهيل زكار، الناشر: دار الفكر -بيروت، الطبعة: الأولى ١٣٩٨هـ-١٩٧٨م.
- (المتوفى: البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤٧٧هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ-١٩٩٧م، سنة النشر: ٢٠٤١هـ-٢٠٠٣م.
- 25) دلائل النبوة، لأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هــ)، حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، الناشر: دار النفائس، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هــ ١٤٠٦م
- ٤٣) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٥٥٨هـــ)، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة: الأولى ٥٠٤ هـ.
- 2٤) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: ١٤١٧ هـ)، ن: دار الكتب العلمية، ط: الأولى ١٤١٧ هـ- ١٩٩٦م.
- وع) فقه السيرة، محمد الغزالي السقا (المتوفى: ١٤١٦هـ)، الناشر: دار القلم -دمشق، تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧هـ.
- الجهاد، لابن أبي عاصم، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: ٢٨٧هـ)، المحقق: مساعد بن سليمان الراشد الجميد، الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩



- (المتوفى: ١٨١هـــ)، حققه وقدم له وعلق عليه: د. نزيه حماد، الناشر: الدار التونسية -تونس، تاريخ النشر: ١٩٧٦م.
- تاريخ الرسل والملوك، =تاريخ الطبري وصلة تاريخ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ).
- 29) تاريخ الطبري، =تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى: ٣٦٠هـ)، الناشر: دار التراث -بيروت، الطبعة: الثانية -١٣٨٧هـ.
- ٥) تاريخ المدينة، لابن شبة، عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد (المتوفى: ٢٦٢هـ)، حققه: فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد -جدة، عام النشر: ١٣٩٩هـ.
- ۱۵) أسد الغابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ٦٣٠هـــ)، الناشر: دار الفكر -بيروت، عام النشر: ١٤٠٩هـــ- ١٤٠٩م.
- ٥٢) الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٥هـ
- ٥٣) الطبقات الكبرى، = لوافح الأنوار في طبقات الأخيار، عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي، نسبه إلى محمد ابن الحنفية، الشعراني، أبو محمد (المتوفى: ٩٧٣هـ)، الناشر: مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه، مصر، عام النشر: ١٣١٥ه.
- ٥٤) الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٥٠٠هـ)، الناشر: دار الحديث، القاهرة
- ٥٥) الأدب، لابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٣٥٥هـ)، المحقق: د. محمد رضا القهوجي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١هـ-١٩٩٩م
- ٥٦) الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ)، ن: دار الكتب العلمية، ط١: ١٤١١ هـ ١٩٩٠م.



- ٥٧) الأصل، المعروف بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ)، المحقق: أبو الوفا الأفغاني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي.
- ٥٨) الاعتصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: ٧٩٠هـ)، تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير، الجزء الثاني: د سعد بن عبد الله آل حميد، الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٨ هـ ٢٠٠٨م.
- ٥٩) تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الناشر: دار طيبة الرياض السعودية، الطبعة: الأولى ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥م.
- ۱۲) البلدان، أحمد بن إسـحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضـح اليعقوبي (المتوفى: بعد ٢٩٢هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٩٢هـ.
- 71) الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، الناشر: دار الفكر بيروت.
- (المتوفى: ١٨٢هـ)، عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني المدرس بالمدرسة النظامية بالهند، والمتوفى: ١٨٢هـ)، عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني المدرس بالمدرسة النظامية بالهند، عني بنشره: لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن، بالهند، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصر، الطبعة: الأولى
- 77) الرسالة، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـــ)، المحقق: أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥٨هـ-١٩٤٠م.
- 75) الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، الناشر: دار المعرفة بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٩ ٣١٩هـ).
- 77) الزهد، أبو السري هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي (المتوفى: ٣٤ ٢هــــ)، المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي –الكويت، الطبعة: الأولى، ٢٠٦.



- (۱۲۷) السلاح، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: ۲۲۵هـــ)، تحقيق: حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ۱٤۰٥ هـــ- ١٤٠٥ م.
- (٦٨) السياسة الشرعية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٢٨ههـ)، الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ه.
- 79) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٢٢٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ٢٠٨٨هـ ١٩٨٧م.
- ٧٠) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي (المتوفى: ٦٢٠ هـ)، ن: دار الفكر بيروت، ط١: ١٤٠٥.
- ٧١) روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ- ١٤٩٥م.
- (۱۲) زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٢٥١هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.
- ٧٢) شرح مختصر خليل، للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 111هه)، الناشر: دار الفكر للطباعة -بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- ٧٤) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: ٧٠هـ)، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: ١٤١٤ هـ، ٩٩٤م
- ٧٥) غريب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق [١٩٨ ٢٨٥]، المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، الناشر: جامعة أم القرى -مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥.
- ٧٦) مختصر خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: ٧٦هـ)، المحقق: أحمد جاد، الناشر: دار الحديث/القاهرة، الطبعة: الأولى، ٢٦٦هـ-٢٠٥م



- ٧٧) فيض القدير، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- ٧٨) القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، ن: مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان ، ط: الأولى ، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣ م .
- ٧٩) فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)، الناشر: دار ابن كثير.
- ٨٠) نيل الأوطار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٢٥٠هـ)،
   تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- (٨١) الإبل، الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع (المتوفى: ٢١٦هـ)، المحقق: أ. د. حاتم صالح الضامن، الناشر: دار البشائر، دمشق، سورية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ-٢٠٠٣م.
- ۱۸) لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ۲۱۱ هـ)، المحقق: عبد الله على الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلى، دار النشر: دار المعارف، القاهرة.
- ۸۳) القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى: ۸۱۷هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة: الثامنة، ۲۲۲ هـ-۲۰۰۵.
- ٨٤) معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ٦٢٦هـ)، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، ٩٩٥م.
- ٥٥) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: ٤٨٧هـ)، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثالثة، ٤٠٣هـ.
- (۱۲۹ هـ-۱۹۱۸) معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٣٠٠هـــ)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى ١٤١٩ هـ-١٩٩٨م.



#### الفمرس

| 1  | المقدمة                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | البَابُ الأوَّلُ                                                                                                                                                                                              |
|    | «حَرْبُ العِصَابَاتِ» فِي العَصْرِ النَّبَوِيِّ                                                                                                                                                               |
|    | <b>∻</b> تَعْرِيْفُهَا:                                                                                                                                                                                       |
|    | ξ                                                                                                                                                                                                             |
| νε | <ul> <li>بَعْضُ السَّرَايَا الَّتِي اتُّبِعَ فِيهَا هَذَا التِّكْتِيكَ قَبْلَ «بَدْرٍ الكُبْرَى»:</li> <li>بَعْضُ السَّرَايَا الَّتِي اتُّبِعَ فِيهَا هَذَا التِّكْتِيكُ بَعْدَ «بَدْرٍ الكُبْرَى»:</li></ul> |
| 1V | البَابُ الثَّانِي                                                                                                                                                                                             |
| 1V | غَزْوَةُ بَدْرِ الكُبْرَىغَزْوَةُ بَدْرِ الكُبْرَى                                                                                                                                                            |
|    | سَبَبُ الغَزْوَةِ:                                                                                                                                                                                            |
| ۱۷ | <ul> <li>الأسلوب العَسكري النبوي في بدر:</li></ul>                                                                                                                                                            |
| 19 | *تَغَيُّرُ الأَحْدَاثِ وَتَغْيِيرُ الخُطَّةِ:                                                                                                                                                                 |
| ۲  | <ul> <li>الاسْتِعْدَادُ لِلمَعْرَكَةِ:</li></ul>                                                                                                                                                              |
|    | <b>٠٠</b> المُبَارَزَةُ:                                                                                                                                                                                      |
|    | ٣٢                                                                                                                                                                                                            |
| ΨΨ | ۞الْتِحَامُ الصَّفَّيْنِ:                                                                                                                                                                                     |
| Το | *نَتَائِجُ غَزْوَةِ بَدْرٍ:                                                                                                                                                                                   |
| ٣٧ | البَابُ الثَّالِثُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                       |
| ٣٧ | الضَّرَبَاتُ الاسْتِبَاقِيَّةُالضَّرَبَاتُ الاسْتِبَاقِيَّةُ                                                                                                                                                  |
|    | الضَّرَيَاتُ الاسْتِبَاقِيَّةُ                                                                                                                                                                                |
|    | ٣٧                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨ | ❖ بَعْضُ الغَزَوَاتِ الَّتِي اسْتُعْمِلَ فِيهَا هَذَا التِّكْتِيكَ قَبْلَ «أُحُدٍ»:                                                                                                                           |
| ٤٠ | <ul> <li>بَعْضُ الغَزَوَاتِ الَّتِي اسْتُعْمِلَ فِيهَا هَذَا التِّكْتِيكَ قَبْلَ «أُحُدٍ»:</li> <li>بَعْضُ الغَزَوَاتِ الَّتِي اسْتُعْمِلَ فِيهَا هَذَا التِّكْتِيكَ بعد «أُحُدٍ»:</li></ul>                  |
| ٤٦ | البَابُ الرَّابِعُالبَابُ الرَّابِعُ                                                                                                                                                                          |
| ٤٦ | غَزْوَةُ أُحُدٍغَزْوَةُ أُحُدٍ                                                                                                                                                                                |
|    | <b>؞</b> أَسْبَابُ ًالغَزْوَةِ:                                                                                                                                                                               |
|    | <ul> <li>قَبْلَ الْمَعْرَكَةِ:</li></ul>                                                                                                                                                                      |
|    | ٤٦                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧ | <b>∻</b> تَعَامُلُ القِيَادَةِ العَسْكَرِيَّةِ مَعَ المَوْقف:                                                                                                                                                 |



| ٤٩          | <b>◊</b> الاسْتِعْدَادُ لِلمَعْرَكَةِ:                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             | • التَّخْطِيطُ لِلْمَعْرَكَةِ:                                                         |
|             | <b>؞٠</b> المُبَارَزَةُ:                                                               |
|             | ٥٦                                                                                     |
| ٥٧          | <b>؞</b> في قَلْب المَعْرَكَةِ:                                                        |
| ٦١          |                                                                                        |
| 77          | ﴿ الْمَعْرَكَةُ ضِمْنَ مَعَايِيرِ النَّصْ والهَزِيمَةِ:                                |
|             |                                                                                        |
| ٦٨          | البَابُ الخَامِسٌالبَابُ الخَامِسٌ                                                     |
|             |                                                                                        |
| ٦٨          | سَرِيَّةُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ إِلَى قَطَنٍ، إِلَى بَنِي أَسَدٍ        |
| ٦٨          | <b>∻</b> سَبَبُّ الغَرُّوَةِ: - َ <del></del>                                          |
| ٦٨          | <b>۞</b> قَبْلَ الغَزْوَةِ: ُـــ                                                       |
| 79          | <b>∻</b> التَّوْجِيهَاْتُ النَّبَويَّةُ العَسْكَريَّةُ:                                |
| ٦٩          | <b>؞</b> ۪ڡَرْحَلَةُ التَّنْفِيذِ:                                                     |
|             |                                                                                        |
| ۷۱          | البَابُ السَّادِسُالبَابُ السَّادِسُ                                                   |
|             | و و مع سَاعُ                                                                           |
| V 1         | حُرُوبُ التَّأْدِيبِ                                                                   |
| V1          | ١.غَزْوَةُ «بَنِي لِحْيَان» في (رَبِيعُ الأَوَّلِ أَوْ جُمَادَى الأُولَى، سَنَةَ ٦هـ): |
| <b>\</b> /\ | • 2 - 2 - 11 9 •                                                                       |
|             | -* سَبَبُ الغَزْوَةِ:                                                                  |
| ۷۱          |                                                                                        |
|             | ﴾ تَحَرُّكُ قُوَّاتِ المُسْلِمِينَ:                                                    |
| V)          | <ul> <li>العَمَلُ عَلَى تَحْقِيقِ أَكْبَرِ قَدْرٍ مِنَ المَكَاسِبِ:</li></ul>          |
| ٧٥          | ٢.غَزْوَةُ القُرْطَاء (العَاشِرْ مْن مُحَرَّم سَنَةَ ٦هـ):                             |
| ٧٨          | البَابُ السَّابِعُالبَابُ السَّابِعُ السَّابِعُ                                        |
|             |                                                                                        |
|             | العَمَلِيَّاتُ الخَاصَّةُالعَمَلِيَّاتُ الخَاصَّةُ                                     |
|             | <b>؞</b> ؞مُقَدِّمَةُ:                                                                 |
|             | ٧٨                                                                                     |
| ٧٩          | ١. مَقْتَلُ «كَعْبِ بْنِ الأشْرَفِ»                                                    |
| , w         |                                                                                        |
| Λ1          | .قتلَ «خَالَد الهَدلِيَّ» من «لحيَّان»                                                 |



| Λ٤       | ٣.قتْلُ «أَبِي رَافِعٍ» اليِهُودِيِّ:                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                 |
| Λ٦       | البَابُ الثَّامِنُ ِالبَابُ الثَّامِنُ ِ                                                                        |
| ۸٦       | غَزْوَةُ الخَنْدَقِ                                                                                             |
| ۸٦       | ن<br>و أَسْبَابُهَا:                                                                                            |
| Λ٦       | ٠٠٠٠.<br>• قَبْلَ الْمَعْرَكَةِ:                                                                                |
| ۸٦       | •                                                                                                               |
| ΛΥ       | ١.الشُّورَى وَانْتِقَاءُ أُسْلُوبٍ قِتَالِيٍّ جَدِيدٍ :                                                         |
| ΛΥ       | ٢.اسْتِعْرَاضُ الجَيْشِ:                                                                                        |
|          | ٣.تَأْمِينُ الجَبْهَةِ الدَّاخِلِيَّةِ:                                                                         |
|          | ٤.تَنْفِيذُ الخُطَّةِ الدِّفَاعِيَّةِ:                                                                          |
|          | ٦.مَجْمُوعَاتُ المُتَابَعَةِ لِلقُوَّاتِ:                                                                       |
|          | ٧.الشِّعَارُ:                                                                                                   |
|          |                                                                                                                 |
| <u> </u> | ٨.الإِشْرَافُ المُبَاشِرُ مِنَ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ لِلمَعْرَكَةِ:                                        |
| 9V       | ٩.التَّعْبِئَةُ النَّفْسِيَّةُ لِلجُنْدِ:                                                                       |
| ۹۸:«،    | <ul> <li>إشْتِدَادُ المِحْنَةِ عَلَى المُسْلِمِينَ «خِيَانَةُ بَنِي قُرَيْظَةَ وَنَقْضُهَا لِلعَهْدِ</li> </ul> |
| 99       | <ul> <li>         أَعَامُلُ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ مَعَ اللَّهَ عَلِّرَاتِ:</li></ul>                       |
| 1.7      | <ul> <li>﴿ شِدَّةُ تَضَرُّعِ الرَّسُولِ ﷺ وَنُزُولُ النَّصْرِ:</li> </ul>                                       |
|          | ﴿ مِنْ نَتَائِجِهَا: <b>›</b><br>مِنْ نَتَائِجِهَا:                                                             |
|          | ١٠٦                                                                                                             |
| 1 · V    | ❖دُرُوسٌ مِنْ غَزْوَةِ «الأَحْزَابِ»:                                                                           |
| 1.9      | البَابُ التَّاسِعٌ                                                                                              |
|          |                                                                                                                 |
| 1.9      | حَرْبُ يَهُود                                                                                                   |
| 111      | غَزْوَةُ «بَنِيْ قَيْنُقَاعِ»                                                                                   |
|          | ❖اسبّاب الغزوهِ:                                                                                                |
|          | *• تحريص المناقِفِين                                                                                            |



| 111 | ﴾ تَعَامُلُ القِيَادَةِ النَّبَويَّةِ مَعَ رَأْسِ النَّفَاقِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۸ | ﴾ تَوْزِيعُ القِيَادَةِ النَّبَوِيَّةِ لِلمَهَامِّ:َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | غَزْوَةُ «بَنِي النَّضِيرِ»نالله المستقل المس |
| ۱۲۱ | ﴾ سَبَبُ الْغَزْوَةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ﴾أهْلُ النِّفَاق مِنْ جَدِيدٍ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170 | ﴾انْطِلَاقُ قُوَّاتِ المُسْلِمِينَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170 | ﴾رَدَّةُ فِعْلِ قُوَّاتِ العَدُوِّ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ﴾أمْنُ القِيَادَةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲۱ | ❖ مَسْؤُولُ المُعَسْكَر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٢١ | ﴾التَّمْهِيدُ لِلاقْتِحَامِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٢١ | ﴾ مَسْؤُولُ الإمْدَادِ: <sup>ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۲۱ | <b>۞</b> الحْرُب النَّفْسِيَّةُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ﴾«بَبى النَّضِينِ»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۱ | ﴾مَا نَزَلَ فِي «بَبِي النَّضِيرِ»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۲ | غَزْوَةُ «بَيْيَ قُرَيْظَةَ»نالله عَنْدُونَةُ «بَيْيَ قُرَيْظَةَ»نالله عَنْدُونَةُ «بَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۲ | ﴾ قُوَّاتُ الْطَّرَفَيْن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳۲ | ﴾ سَبَبُ الغَزْوَةِ: َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۲ | ﴾التَّجَهُّزُ لِلغَرْوَةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٣ | *العَتَادُ الحَرْبِيُّ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٣٣ | ﴾أمْنُ القِيَادَةِ:َ ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٤ | ﴾ حِرْصُ الصَّحَابَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَدَبِ الخِلَافِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٤ | ﴾ مَسْؤُولُ الإمْدَادِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170 | ﴾التَّنْظِيمُ لِلقِتَالِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٥ | ❖التَّعْبِئَةُ النَّفْسِيَّةُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 127 | لبَابُ العَاشِرٌلبَابُ العَاشِرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 127 | ئتحُ مكَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ❖ندمُ قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 18٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٤٤ | ﴾ تطلُّع القيادةِ النبويَّةِ لفتحِ مكَّة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120 | ﴾المرحلة الأولى لاتّخاذ القّرار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120 | ﴾ الإجراءات العسكرية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥١ | &نقُطةٌ تجمُّع القوّات (المثابة):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101 | <b>◊</b> البَدءُ بالحرّب النفسيّة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥٣ | ❖نجاح القيادَّةُ النبويّة بالمفاجأة والمباغتة للعدوّ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ۍ استخدام الضغط النفسيّ على قيادة العدوّ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ❖عدم تهاوٰن القيادة مع الأَّخطاء الفردية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| \        | ♦استخدام أحدث العتاد الحربي:                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
|          | ♦إحكام القبضة على قوات العدو:                                     |
|          | ❖صورة القائد المنتصر:                                             |
|          | <b>∻</b> أمن القيادة: <del></del>                                 |
|          | ۱۳۲۰                                                              |
| 17~      | <ul> <li>بلال يؤذِّن على ظهرِ الكعبة</li></ul>                    |
| ١٦٣      | تطهيرُ الكعبةِ والصلاةُ فيها:                                     |
| ١٦٣      | لا تثریبَ علیکم:                                                  |
| ١٦٣      | <b>ۍ</b> يوم وفاء وبر:                                            |
| 178      | <b>۞</b> أناسٌ أهدِرَت دماؤُهم:                                   |
| 178      | ❖ومضة قيادية (بر ووفاء وحب وتقدير):                               |
|          | <ul> <li>اللبنة الأولى في حياة القائد:</li></ul>                  |
|          | -                                                                 |
| <u> </u> | البَابُ الحَادِي عَشَرَ                                           |
| ١٦٧      | غزوة حُنَيْن                                                      |
|          | •• أسباب الغزوة:                                                  |
|          | ۰. ع.<br>•>قوات الاستطلاع:                                        |
|          | ♦التَّجهُّز للمعركة:                                              |
|          | • مَسِيرُ الْقوّاتُ:                                              |
| \V\      | ♦وصَف جيش الكفار واستعداتهم:                                      |
| <u> </u> | الإجراءات العسكريّة التي قام بها العدوُّ:                         |
|          |                                                                   |
|          | <ul> <li>أحداث المعركة:</li></ul>                                 |
| 1/1/7    | <ul> <li>أسباب انهزام قوّات المسلمين في الجولة الأولى:</li> </ul> |
| ΤΛΊ      | البَابُ الثَّانِي عَشْرَالبَابُ الثَّانِي عَشْرَ                  |
| ١٨٦      | غزوةُ الطائف شوّاِل سنة ٨                                         |
|          |                                                                   |
|          | <b>∻</b> مقدّمة:                                                  |
|          | ١٨٦                                                               |
|          | <b>∻</b> قبل المعركة:                                             |
|          | ١٨٨                                                               |
| 19       | <b>∻</b> ومضة قياديّة في الطريق إلى الطائف:                       |
| 197      | ♦وصول القوّات الإسلامية:                                          |
|          | <b>∻</b> معالجة المستجدّات:                                       |
| 198      | <b>∻ا</b> له حوم الثان:                                           |



| 197      | ❖إنهاء الحصار وعودة قوّات المسلمين إلى مكّة:                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۸      | <b>❖</b> وقفات عسكريّة وومضات قياديّة وعودة القوّات المقاتلة:                                                                              |
| <u> </u> | البَابُ الثَّالِثُ عَشَرَالبَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ                                                                                         |
| ۲۱٤      | القيادة النبويّة والأحمقُ المتَّبَع                                                                                                        |
|          | ۍنسَنېه:                                                                                                                                   |
|          | Y1£                                                                                                                                        |
| 718      | <b>*</b> مواقفُ من حياته:                                                                                                                  |
| ۲۱۸      | <ul> <li>♦ المنهج النبوي في التعامل مع رؤوس القوم من الطابور الخامس:</li></ul>                                                             |
| <u> </u> | البَابُ الرَّابِعُ عَشَرَالبَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ                                                                                         |
|          | وقفة مع الغِنائم                                                                                                                           |
| 770      | ۍ تمهید هامٌّ:                                                                                                                             |
| 727      | • أقول وبالله أستعين:                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                                            |
| 701      | ۍ للذکری والتاريخ:                                                                                                                         |
| <u> </u> | البَابُ الخَامِسُ عَشَرَاللَّبَابُ الخَامِسُ عَشَرَ                                                                                        |
| YOY      | حربُ النَّصارَى                                                                                                                            |
| YOY      | عرب مصري<br>غزوةُ مُؤتة (جمادى الأولى سنة ٨):                                                                                              |
|          | رود ربابها: ﴿                                                                                                                              |
|          | 707                                                                                                                                        |
| 707      | <b>*</b> هدف الغزوة:                                                                                                                       |
|          | ❖حشد القوّات المقاتلة:                                                                                                                     |
| ۲٥٤      | <b>ۍ</b> تنظيم الجّيش:                                                                                                                     |
|          | ❖سير الأحداث:                                                                                                                              |
| ۲٦       | <b>ۍ</b> سيف الله المسلول وخطَّة الانسحاب:                                                                                                 |
| Y71      | ❖التَّعْبئَةُ النَّفْسِيَّةُ بَعْدَ القِتَالِ:                                                                                             |
| Y7Y      | ﴾ انتعبِنه انتفسِيه بعد اقِينانِ.<br>• درس فِي الجنديّةِ الإسلاميّة (الدِّفَاعُ وَالذَّوْدُ عَنْ الأُمَرَاءِ مِنْ التَّمَادِي عَلَيْهِمْ): |
| ۲٦٣      | <b>∻</b> ما حُققًّته المعركةُ من نتائجَ:                                                                                                   |
|          | غزوة ذات السلاسل                                                                                                                           |
|          | <b>۞</b> أَسباب الغزوة:                                                                                                                    |
| Y7V      | <b>٠٠</b> تجهيزُ القوّات:                                                                                                                  |
|          | <b>❖</b> مسير القوّات:                                                                                                                     |
|          | <b>❖</b> تجهيز قوّات الإمداد:                                                                                                              |
| Y 7 A    | معمور من قرّات الأمراد (درس عظام في زيا الخلاف والناع):                                                                                    |



| 779 | <b>*</b> المحافظة على عنصر المفاجأة والمباغتة:                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷. | ❖تنفيذ المهمَّة وتحقيق مآرب الغزوة:                                                            |
| 271 | ♦من نتائج تلك الغزوة:                                                                          |
| 277 | غزوة تبوك (العسرة والفاضحة)غزوة تبوك (العسرة والفاضحة)                                         |
| 277 | ﴾أسبابُ غزوة تبوك:                                                                             |
| ۲۷٤ | *الإجراءات العسكرية النبويّة:                                                                  |
| 277 | ١. الإعلان عن الغزوة ووجهتها:١٠٠٠ الإعلان عن الغزوة ووجهتها:                                   |
| ۲۸۰ | ٢-التُّعبئة الماليّة والحثُّ على النفقة (عصب الحروب):                                          |
| ۲۸٤ | ﴾ وقفة مع التاريخ المعاصر:                                                                     |
| 270 | تبوك واستراتيجية نقل المعركة لأرض الخصم:                                                       |
| ۲۸۲ | -1الميزان بين استراتيجية الدفاع واستراتيجية نقل الحرب إلى أرض الخصم:                           |
|     | -2أسس هذه الاستراتيجية:                                                                        |
| ۲۸۸ | -3خطأ عسكريّ جسيم:                                                                             |
| 719 | ٥-الحرب الإجماعيّة:                                                                            |
| ۲٩. | <b>٠</b> المسير إلى تبوك:                                                                      |
| 791 | <b>ي</b> وقفة عسكريّة:                                                                         |
| 797 | <b>٠:</b> المتخلّفون عن الركب:                                                                 |
| ٣.٣ | ﴾ في الطريق إلى تبوك:                                                                          |
| ٣.٥ | <b>٠</b> الْأَخٰذ بالمشورة:                                                                    |
| ٣٠٦ | التعبئة النفسيّة والشحن الإيمانيّ:                                                             |
| ۳۰۷ | *الوصول لتبوك:                                                                                 |
| ۳۰۷ | الطابور الخامس من جديد:                                                                        |
| ۳٠۸ | »معركة معنويّات لا معركة ميدان:                                                                |
| ٣.٩ | لمراجع والمصادرلمراجع والمصادر المسادر المسادر المسادر المسادر المسادر المسادر المسادر المسادر |

